

التسخ الحللة والمصورة



1/1/1 :440

الم المال كاب المارحي

الموضوع إعتقادات وتأريخ

عدد الصفعات: ١٢١

السعة: المريت

الم المولف أحد بي حصم المعرف برد إبن للنادي

سنة التأليف: -

البع الناسخ: \_\_

ناريخ ومط النسخ: مر

السر المكتبة ومعلها: مكتبتم محيلين المنوري، الرقع: ١٦٥ كا

ابعاد هجم الكتاب:

وعالعط: سيخ ا

تاريخ التصوير:

رقع الفلو: -

مدرك السعة: حكم عبلس المتَّوع .

السلامطان: المنعنة واصعتم المنطرّجداً.



حراش الخني الحبيم

المحند ينه مفاول الكيام بن أخيال لسم الكالم وساوب عكت السلطان ف أنفِ احابِهِ كَا الْمَان مِن سَقِيبٍ خَالَتَ لَعِلْ عَلَيْب سَالِهِ اللَّهُ وَسُمُ وَارَالِعَ إِن الْكُعْرَ وَالغَيْرِ وَالْفَنَاآنُ وَوَيْمَ وَاوْ الْخِنُورُ بِالعَكُنِ وَأَلِيدَة وَالْبَقَا مَيْهًا لِيدُو والجَيْ عَن الْعَدِفَ كُلُ الائل مَصْدًا فِي لِلْ لَعْمَ عَلَى الْمَنَا مُونُور ذَاد التَعْوَى الْمَلَلُ مِنْ وَكَا يَسْبُوا الْمُطْيِلُ دُونُ رُخُون الساخده أدَبِ كَلا لَهُ فَأَ اللَّهِ إِلَهِ يَعْجَرُنِيَّةُ الْبَاحِيَّةُ الْحِرْ لَيْبُ عَلَى أَنَّ هَذَهِ وَ الأذلال لوثربها وتلك ذايمة البخيل لطالبها اذاخفصت غيدانباها المتسلى واحتبل فَهُ يَعِنَا مِنْ طَالِهِ أَعْلِى لِلْمُ طَالِهِ ادْفَا رَفَعَتْ يَلْكَ أَبْنَاكُمَا الْمُعْلَقِي بَوَبَهِ حِبْالا أَمَّهَا مِنْ ذَنْهُ فضوى المؤنيّة عَلَيًا فَشَمَّان مَا بَيْنَ الْأَوْلُاد الْحُرْهَات وَبِدًا لِلْبُنِينَ كَا بَيْنَ الْأَرْضُ التَمْوَاتَ وَكَنْ بِخُدْرَمِمْانِقِ أَمْرَتَهُ يَتُمُهُ الْمُكُونُهُ مِنْ خَرَاوِتُهَا نَارَةً فِي الْمَبْنَ وَتَأْمَاتٍ مَنْاعِنَةُ فِالْعُبِينِ لِلْمُنْفِينِ لِيَبَنِينِ الْأَهْرِلِ وَالْوَلْمِ وَالْمِنْتُ عَلَى لَيْفِ لِبَ الْجِيلَة وَالْهُحِبُّ يَهِزُهُ إِينَ طَوَارِقِ الْبُلَا . وَالِعَبَرِ وَالْجَن وَنُنُونِ مِنْ خَوْلِيكِ الْمُسْقَاعِ تَ الْمَاثِيمِ دَالِيْنَةَن بَفِئ لِسَنَةٍ مُرْضَةً أَوْ مُرْضِلَان دَفِي كُلُّهَا مِ لِيُنْكَدُا وَفُؤْلِنَان سُتَقَر لْا أَعَابِنَ عُمَّا فِينَالِثَابِ كُوْ مُرْعُفُونًا مِنَ الْكُمُولِ وَالشَّبَابِ كَانَ فَلُومُهُمْ كَعَنُّودٍ فاسِلَاتٍ وَكَانَ ٱفْلِدَتُهُمْ مُتَخْرَفَهُ مِلْ ازْانَ وَاعِنَاتٍ هَذَا وَٱنْهَا دَهُوكُلُ الْرِجْ بؤنيه المحذن وعمن بن النَّهُا وَقَنَّهُ المُؤْرِثُ وسَنَكَنَهُ مِنْهَا وَمَعَ مَفْتَكِمُ جُنْتُهُ وَفَيْنُهُ مِنْ مَا كَلِهَا مُسْدَجُ عِنْهِ وَهُو فَيْسَ بِهِ رَعْتُمْ مَنْزِلِهِ وَحَشَدًا هَالِهِ كَالْحِيْهِ الْمُوْرُ الْمِرْسِيرِ وَأَنْ كُلِّ مَنْفُونِ مُوَتَّد والْرَجِيل بِنَ الْدُنْبَا فَهُوَعَلَى وَالْدَ فَي صِفْرِ الْلَالِ الْفَلُولِ آلا فَاغْتِبُهُ إِللَّهُ الْحَلِيلَ لَمُ بَعْدًا وَ وَأَذَكُوا مِالْحَلِيلَ مَنَاسَةِ وَالْاَعْطَارَ أَمَّاتَعِدَ حَالَ اللَّهُ مِنَ دُرُكِ الْهُ وَادْرَفَكَ بِرَحْمَتِهِ خَبْرَ الْمُكَبِّنِ فَإِنَّهُ حَرَّكَبِي لِنَا لِينِ مَلَاحِ الْفِأَلَ وَاخْتِلُهُ الكليك وانفايذ الأمتن ودنوب الأنتاع عكى لاتكاء وطهورا لأعارعلى فيلالك وَٱلْوُمَنَاكِنَاكُ مُدَدَالِكَ بِالْأَمِسْمَ لَلَهُ بَذَكُ فِيهِ إِنَّ عَنَافَلَكَ مِزَا نَهِ عَاجِكَ مَنْ وَطَهَيْكَ

وَانْسَالِكَ بِالْفِكُوهُ فِي الْمِنْهُ وَعِلْنَ وَالْمِ الْمَنْعَهُ مِنَ الْوَمْنُولَ الْمُنْجَلِكَ وَمَالِك وَوَلَدَكَ وتنبع استنابك وذناة بجؤل منتك وثبئ الرصنا والتنبيم لمعتدد والقيالعظيم وإقباريك عَلَى الْمُذَّا عِنَا دَكُوتُ كِنَا مَّا يَعُزَى إلى وَايْهَال عليم السّلام في تَنافَى الدُّنْهَا وَتَعْبِي مِن لَعَيْتُ عُلِيهِ الْمَلَامِ وَالْفِكَ وَانْفِقَالَ سُكَانَ الْمَنَائِنَ الْمَنَا رَبِّهِ إِلَى الْمُؤْدِي فَا لَمُ ظَلِف سِتَهَا فَحَقَيْنَا هُذَا بَنَ الْنِينَ وَايَلَت مَنْلُ إِنْ ارسمِلُكَ الدَعلِيمِ يَنَ الْإِنَّا وَالْبَيْ إِنَّ فِي الْكَلْحِيمِ وُونَ مَا كِرْمَةِ بِينْهَا وَكُذَا بِ وَإِينَالَ أَمْرُو وَلَكُلُّ مِنَا ادْمِينَهُ مِنْ وَإِلَّتَ كَالْمِنْهَا يَهُ البِّيَان فَرَّالَ اللهُ تَابِقِ عَلَيْهِ مِنَ أَوْسُفَارِمُعَوِلَ وَأَنْكُ أَدَامُ اللهُ ارشَادُكَ مِيْنَ لَا بَلْعَبِ عَلَيْهِ بِنَ مِنْ إِلَا خَيْدًا مِنْ فَالِكَ لِيهِ وَلِانْهَا مُعَمَّدُنَة عَلَى إِلَّا لَهُ الْمُ الْمُؤْمِنُ مَخْرُوم بَاجُوح وَمَاجُوج وَكُلُوع الشَّمَ مِنْ مُعْرِبُهِ وَإِنَّ الْدَيْءَةِرُبِ مِنْهَا فِيهِذَا النَّعْتِ فِي الْعِتَلَةِ وَ ناكان كَتَالِكَ فَلَافَا مِدَهُ لَكَ وَفِي حَصْرِهُ وَلَهُمَا لِزَادُ الأن جَمْعُ مَا كَانَ مِن الْخَارِ لَللاج الإبيَّه وَيَلْكَ فَإِنَّا أَتَتَ بِهَا طَالِمِنَةَ خُصُّوا يَجْمَعِهَا فَعُنُوا بِأَخَذِهَا مِنَ الْمَادِنَ الْخَانَ -عَنْ مَنَادِنِ ٱلْعَلِلْ لَحَدِيثَ كَأَكُمْ عَمْنَى وَسُفَيَانَ التَّوْدِي وَسُعْيَةُ ابْنَ الْحَجَّاجِ فَا فَهِ لِأَنَّ فَيْرَةُ مَقَلَمُوالْمُ خَبَّا رَاكُ حَلَّامِينَه وَتُؤْمِثُ مِعْاسِوَاهَا فَشَعْلُوابِهَا وَصَارُ مَا كُنِبُورُ وُ ين اللاج كالنفيل وين هذه العبن كانوالنيكية أسابد الزها وكشاعل اتكنا بلك عَنْهُذَا مِنْ ذِكِ الْمُسَايِداً لَمُوالِيمِ الْوَارِدُ . هَكُونَ الْخَارِثُ الْفَايِرَةُ سَبِمَا الْمُتَوَلِينَهَا ولسالو بحائيترين العنفائتم والنايعة وألننوك عناعة شايج طالب رضال يدعت وَإِنْ عَبْايِنَ وَذَنْهِنَهُ مِنَ الْمَانَ وَإِنْ مَسْعُود وَابْنَ عَبْرُوا لِهُوَرُونَ وَعَنْدِ اللهُ إِنْ عُمُ وَأَنْسَانِ مَا إِلَّتَ وَمَيْنَا لَمُّا إِنْ عُبَهُ وَلِحُرَبُ مِنَ الْعَصَاكِةِ مُنْ اللَّهُ دُرُدٌ عَكِينًا مِنْ يَحْسَدُ وهَبُ إِن مُنِينَه وَعُبِيَهُ وَلَعُهُ وَكَعُبُ الْإَحْبَادِ وَآفِي الْحَالِيَّةِ إِلَّا إِلَى وَأَفِي الْجُبَادِ وَ ا ذطاه بن المُنذِد وَمُحَكِّرُ بِن كعب وَ كُمُ بَيْنَ مُنْ وَالْعَنْعَاكِ بِن مِزَاجِم وَابْن سِبرِينَ ومَكُولُ وكلاب عنذان والخسين البصري في آجَوَنَ مِنَ النَّابِعِبِينَ وَنَحَنَّ الْمَانَ اخِنْعُانَ فَيُكُنِّ فِلْكِ عَلَيْهَا وَمَسْفَنَا الْعُنَّا مِنَ الْمَنْنَا فُلْ فِي الْمَنَا الْهِذَا لِيَ وَأَنَّ الْهُوْالِكَ وَجَاعِلُوهُ ٱلْمِذَّا بَدُلُ كُنِعُهَا بِهَا مِنْ ٱلْخَبَادِي الْمُتَوْنِ عَلِ بِعَيْنَ وَمُذَكِّ آبِصُنَّا سَنَرِكُونَ كِنَابِ وَابِيَالَ فَإِلَّا كهُ فَالْفَلُوبِ مَكَانًا مِسْهَا أَنَّ جِنِهِ فَسُرِكُمْ كَبُيرَ فَأَا جَلَيْهَا جَاءَن بِهِ أَخْبَازًا سَعِبْنِهِ وَمَعْيَرُ سَنيِكَ. وَبَكِنْكِ مَا تَجَدَّرُكَتِهُ مِنَ الْإِحْدَا لِللَّهِيَّةِ بَعَدَ وَإِلَّهُ مِنَ لَكُوا وِثِ وَكُلِجَهُ كَالْمَامُ وَلِكَ كلهمنا الخيعة الغالة ميثا فادشكت بن ذكر الخاوث خمَّ ذالِدَ ماسَّا إن مُسْتَعَبَّلُ مَا مُعَالِمَا الخيمة

## 

اليرة يفوان أحق ما اعتبرنا ترك والغان العكيم وأن الدوي كرون كف في وكرون الد خَوْلُ الْهِ تَبْارُكَ وَعَالِحَاذِ فَالْ رُبُّكِ لِللَّاكَكِ إِنَّ جَاءِلُ فِي الْحَرْضِ خَلِيعَةً فَالْوَا آجُنلَ مَعْلَوْنَ وَكَالَ وَلِي الْمُوالِمُ اللَّهُ مِن اللَّهُ مِن وَمُعْدَةِ المَا يَدَةِ مِن قَوْلِم وَأَنْلَ وَلَي مُناكِم النائم بالحقولة فرافرالا ففتلر بن أحديها وكفرنيقيل برالاخرة فال لأفالك فال إما يَعْتَلِ اللهِ مِنَ الْمُعْمِى إِنْ الحِر الْعِيمَة مِيمُ الْهِات ذَكَر اللهُ فِيهَا الْمِلْاك مَن حَقَّت عَكِيرِ كَإِنْ الْعِنّا فِاللَّهُ ا مَنْهَ مَذَابِ الا حِزَةَ فَرَا كُمِنْدُ فَيْ يَذَكُورًا ذَلِكَ حُمَلًا فَعَالَ وَلَعَدَا هَلَكُمنا الْعَرُنُ مِنْ تَّلِيَمُ لَمَاظَلُوا الْمَاتِ وَقَالَ ٱلرِّرَكَيْنَ فَعَلَ رَبِكَ فِينَادٍ إِرْمُ ذَانِيَ الْعَادِ الْحَلِيهِ إِنَّ رَمَكَ كَبِالْرِسْنَادِ وَقَالَ وَكُمْ الْفَلَكُنَا مِنَ الْقُرُقِينِ مِنْ بَعْدِ فِي أَلْمَانِ وَفَالَ وَيَا ارْسَلْنَا فِقَرْمِ فِي منطاغ اختفااهكما والباساء والفراء الايات وفاك وكذين وتتراهككناها عاما با بَاسْنَا بَيَانًا وَهُمْ فَا نَلُونَ الْمَيْاتَ وَقَالَ وَفَعَنَيْمَا لِلْيَجَ الْسِلْ فِي ٱلْكِنَابِ لِيقُلُونَ فِي الْمَرْضِ مُنَةِنَ وَلَقَلْنَ عُلُوًّا كِبُلُ فَوَا جَآ وَقَدُ أَدْلِهُمَا تَجَنَّنَا عَلِينَكُرْعِينَا وَلِيَا إِن جَهِمُ الْمِلْ خِلْالَ الْمِهْ الْمَكْانُ وَعَلَّا مَعْتَى عُمَّ رَوْدُنَا لَكُو الْكُنَّ عَلَيْهِم وَأَمَدُونَا كُوْ وَأَمْالِ وَبِينَ وَتَعِلَّاكُمُ ٱلْأَنْعَبَّلَ خُمُّ فَالَهُ فَإِذَا لِمَا ۗ وَمَدُا الْمِنْ عَيْرِالْكُنَّ الْهَرِّنِ لِيُمَا وَجُوهَا كُمْ وَكِيْدَ خُلَا الْتَجْدِكُمُا مَعْلَى اللَّهُ اللَّهُ مُلِيِّمَةً وَلِيَّتِهِ فَالْمُالْمُ اللَّهِ الْمُلْكِلِّ اللَّهُ الْمُرْتِكُمُ الْمُركِمُ اللَّهُ اللَّا اللَّهُ اللَّا اللَّهُ اللَّا اللَّا جَهُمُ الْكَافِرَ الْمَعَيِّلُ مِنْ عِبَّا رَعَيْدًا فَأَلَ قَالَ مَنْ اللَّهُ فِيهَا مَكُنَّنَا ٱلْمُعَدِيْنِ فَيَ الْمُعْلِينَ عَمْقًا ين عُرَ فَا لَلُوسَى فَا لَهِ بِنَا لَكُسُ بِن عِمْدَ الْمُؤْدَةِ قَالَ مِنَا شَيْبًا وَبِن عَبْدِهِ الْحِن الْعَقِي عَنْهُ تَعِبَ المُدْعَلِيْمْ وَالْكُوَّ الْمُؤلِظْ لُوْتَ الْجُرْدِي كَانَ مِنْ الْمَيْلِ الْجُرْيَةِ فَشَبّاً وَفَائلَ وَخَاسُوا خِلاكَ الَّهِ كَافَالُ مُ رَجِّعُ الْعَقِ إِلْ حَرْفِهِم كَيْمِ فَال مُتم وَدُونًا لَكُمُ الْكُنَّةُ عَلَيْمٍ وَأَمَدُونًا كُمْ إِنْوَالِيَوْنَةِ وتَعَلَاكُمْ أَكُذُ بَعِيرًا كُلُ أَكْثُرُ عِنْدُوا فَ لَ كُلْ فَانَ هَذَا فَرَمَانِ وَاعْدُعِم السَّلَام فادَالْجَاء وَعَلَيْ الإجرة الجرالقنادَى ليسل وجُوهَ كُمُ فَا لَهُ عَتَى عَلِيْمٍ فِالْرَّهُ الْمُخِرَة بِجُرِيهُ حَالِبًا الْمِلْتَجَ ٱلْغِنَهُ لَوُاللَّهِ إِلَيْهِ مَنَا وَقَالَ وَمُرْبَ بَيْتُ الْعَدِّس وَمَنَّا مَهُمْ سَى ٱلْعَذَاب ثُمَّ قَالَ عَلَيْكُم كَهُ بَرَيْمُ كُرْفَنَا وَالْفُهُ بِنَا مِدَيْدٍ وَرَجْيَتِهِ ثُمَّ قُلْ وَانِ عُدْتُمْ عَلَنَا قَالَ فَعَادَ الْعَيْمُ لِيَهَا يُجْفَعُمُ

نویار www.m-mahdi.com

وَيَنَ اللَّهُ مَا عَنَا أَنْ يَبِتَ مِن فَعِيْتُهِ وَعُمُّونِكِيرِهُمْ كَانَ الرَّوْلِكَ أَنْ مَبَتَ مَكِيْمُ هُذَا لَنَى مِرَالُومِ فَهُمْ فَمَثَابِ مِنْهُمُ الِلْ تَعِيمُ الِعَبَامَتِم وَقَدَ تَرَكُنَا مِنْ ذِكْوَا وِثِ الْذَكُورَة فَأَيَام فَيْحَ وَمُوسِى وَعَلِيمَةً عَيْرُهُمْ مِنْ لَا يَخْلِجُ إِلَى وَكِيهِ فَيَ الْمُفَا الْبَابِ وَمِنْمَا ذَكَّ مِنْ ذَلِكَ مَا نَجْفَ فَلْنَاكُو النِّمَا طَرَعًا مِنْ لْقَادِتِ الْأَيِّهُ مَنْفُوًا فِطِذَا الْفَسُلِ الْزَبِ تَوِ الشَّهَيْنَا الَّهِ وَبِالشِّواكُونِين سِياْقَ المُسْتَانِفُ لَينا وَعَدًا وَمُوعُومًا فَهُن وَلَكِ وَلَا عَرَدَ كَلَ قَا لُوا يَادَا الْعَرَائِ إِنَّ كَاجُرَجَ وَمَاجُرَجَ مَعْسَدُونَ الْأَيْمُوالْقِصَّهِ وَفُولُدُ حَتَى الأافيت بأبيج وماجئ ومنمين كلحتب ميثيرتي وفؤلا والافقع التواعكيم تبؤل إلا وتب العذاب عِلَيهُم أخرها لَهُم دابَّةً مِن الأرضِ تكالمِتُهُم الابر وقول بوم يا في بعض إبات رَبِلَ بَعِبْرِطُافِعِ النَّهُ مِن مَعْمُ لَهُ لَهُ مَعْمُ لَا مَنْعُ مَعْلًا المَا فَهَا الْآيِدَ وَوَلَهُ حَمْ عَسَقَ فِهَا إِنَّ المبن ليكا خيزاج والغاف ليكلز قف وبن إلى خطب بأبن في احتفاد مذا أكذاب إن عُلَمَا لَهُ تَمَالَ وَقُولُهُ أَوْلُمُ أَوْلُمُ أَوْلُمُ الْفُنْمُ فِينَتُونَ فَي كُلِلْمَالِمِ مِنَ الْوَرْكَالِينَ الْمُ فَا يَتُونُونَ وَلَاهُمْ مِذَكُورُنُ كُفُلُهُ وَلَا وَلَا مِزَالُونَ عَنَالِهِ فِي إِلَا مَنْ رَجْمَ رَبِكَ الإيله وَقُولُهُ فِيمَ قَافِ السَلَهُ بِإِخَارِ إِسِهِنٍ قَنَاءُ } كَانَ إِنْ مُسْعُودٍ يَعِمَلُ قَدْمَتَ كَالُوْفَانِ وَكَانَ رِبِنِهِ كُلْمَ يَعِي علىمالسَلْ فَأَصَابُ النَّاسِ فِهَا حِهُدُ وَعَرْبُ حَتَى كَانَ الْمَ يَنَانَ مِنْ كَا مَا بَيْنَدُ وَ يَرْزَأَلُمَّا كَوْيَنَةِ الْلُخَانِ لَعَيْمِ مِنَ الْعُبَا وَالْوَيْنَ بِمِنْ الْحِبِحُ فَكَانَ وَلِكَ عَذَا مًا عَذَبُ اللّه لِهِ مِنْ خَلْقِيهِ فَارَ فَنَادَةً وَكَانَ لَكُسَنَ بِعَلَيْ مِعِيمِ الْمُخَانِ بِالنَّاسِ فَأَمَّا الْمُؤْمِنِ فَنَا خُذُهُ كَا لَ كُنَّهِ وَامَّنا الْكَايِرُ الْمُنْفِقَة مَنْ يُولِجُ مِنْ كُلِلْ مُنْهُمِ مِنْهُ وَقُولُمْ فَفُلْدُ لَكُنْتُمْ مُنْوَدُ مَكُونُ إِلْمُا مِمَالُ إِنَّ اللِّولَ كَانَ يَوْمُ مَدُرُ وَيَوْلُمُ وَلَا يُزَالُونَ غَنْلِفِينَ لِلْأَمْ وَجِمْ رَبِّكَ كَالَّ قَنَادَةُ أَمَّا أَهَلَ مَنْ الْعِيلَ لِلْأَمْنَ وَجِمْ رَبِّكَ كَالَّ قَنَادَةُ أَمَّا أَهْلَ مَمَّالِهِ فَانَهُ كَالْ أَجَاء مَرُوانِ أَرْبُتُ حَمَّنَهُمْ وَأَمَا أَيْمُ وَأَمَّا أَهْلِ مَعْمَدُرِاتُهِ ثُمَّا فَإِلْفَهُمْ أَفَلِ فَرَقَّهُ مَاينِ الْجِفَيْتُ خِنْفُهُمْ وَالْمَافَهُمُ وَاعَا وَلَهُ وَكُلْكِ خَلْفَهُمْ لِلْحَثِيرِ وَالْفَوْابِ وَوَلْمُ وَمَازُيْلَ المُعْلِي إِنْهُ تَحْزَبُنَا فَالَ قُلَامَةُ أَنَّا لِلْهُ تَبَارَكَ وَقَطَا خَوَى النَّاسَ إِلَيْنَا أَ بِنَ البَايِهِ لِعَلَكُمْ عَيْدُةُ وَبَهُكُونَ وَبَرْجِبُونَ وَمُحَالَ وَدَكُوكُنَا أَنَّ الكُونِيَ رَجِعَتَ عَلَىٰ عَهُدِ مَبَدِّهِ اللَّهِ بِي مَـعُود فَعَالُهُ بِهِ أَبَّنَا النَّاسِ إِنَّ رَبُّهُم عَزُّو مِلَّ لِيَنْعَبُهُم فَاعْتَبُوهُ ۖ وَالْمَاقِلُمُ وَالنَّجِيِّ الْمُلْعُونَةُ فِي الْمُؤْنِ فَإِيَّهَا الْمُ الْنَجْنُ الْوَقُم خَوْفَ اللهُ بِهَا عِبَادَهُ وَقُولُهُ وَكُنُدِيغَ بَيْهُمْ مِنَ الْعَذَابِ الأدلن ووُمَ العَذَابِ أَلِي كُلِي قَالَ الْعَذَابِ أَلَوْ وَمِنْ الْصَدَتِ مِن مَصَائِبِ النَّهُمَّ أَوْفَعَا عِمَا وَاتَّمَا الْعَذَابِ لَأَنَّ كَايَّهُ العِبَائِمَة فَالْقَنَارَةَ وَمُنَكِّنَا مُجَاهِدَ عَنْ أَبِ كَعُبْ إِنَّ الْعَذَابِ الْأَدْنَى بَوْمَ بِعِد وَالْعَدَارُ

ٱلأكركية الغيامة فالقنادة للكم يتوليك مَذَرَكُنا كَتُبَ الهات كميرة مِنْ مَذَا النَّاع كَعَلَنَا فِي الْغَعْ الَّذِي مُثِلِّهُ فَلَهُمُ الْكَاوِمِ وَالْعِنِيِّنَ وَيَعْفَسُهُ فِيصَالِبِ الدُّمُ إِنَّا سِوْى لِكَ فَلْتَكَبُّ أَنْإِنَّ فعنذا الفائسلالذي قذ المنفيث الينو مديثا بناق التي بعنون عندن تلان الفسين يوعلى أبطا مُعَيِّمُ السَّالُ مِيَنِيَّتُمُنَ لَا وَبِيهِ الْكُولِدِ وَيَعِلْ أَنَّهُ وَالْكِيمِنَ عَلَا مَا النَّهُ عَلَيْهِ وَاللهِ وَايَمَنَا ابتُدانًا رِيمنيَهِ وَكِنُهُ فِاسِم لِمَا يَخِلْج النَّهِ مِنْ عَلِم ذَلِكَ مُعَزَقًا فِلْ خَلْدِ السَّبِدَة وَعَيْرِهَا وَلَيْسَ مِنَوْدِ فِهَا كَاذُ النِّنْتُ مُلِكَفِّرِ مِنَا فَهُرَجِعَمَ فَيَ الْعَكُرُ مَنَا فَاللَّهِ بَدُولُ النامِ لا مَا أَنْ مِنْدَهُ وَاقْدُ النَّيْدُ وَالدَّيْنِ سَعِياً هَا لَمَا لَكُورِ مِنْ الْمُلْدُ لُولُ لَا تَعْلَىٰ الْمُحْرِي رُوكِ المُسْتَنُ نُ مُلِي النَّلِيِّي مِنا لَلْهُمْ وَلِكَ مَنْكُ مَنْ مُعِيمُ مُذَان حَنَّان النَّلِيِّ إِنَّهُ حَدَّث فَالَ بَنَا لَحَتَلَ يَعْمَقُ بن صُوَّين عَلِينَ لَكُ بِن يَعِيلِ بِنَقِيلِ بِنَقِيلِ إِلَيْ مِسْلُواتُ اللهِ مُكَنِم آجَةٍ بِنَ إِنَهُ كُوَّ اللهُ لُسَّا اجَمَعَت كَلَدَ وَلِهُ وَجَبِيعِ الْعَرَبِ عَلِي عَلَيْ عَلَيْ وَسُولِ اللَّهِ صَالَ اللَّهِ عَلَيْهُ وَالِهِ وَسَمَ لِيَجَالِوا مَا أُرْيَلَ بهالك الناسط أفد مكر تبنؤ والماعل فالقاب ومح أواعل فاليت فتلد بكل متبده ففا لركبتهم وتنبثه مَنْهُ مُنَا لَكَ وَتَعَالَىٰ فَعَامَ مِن رُونِهِ عَمَدُ الوطالِ أَنَا مُعِندُ ذَلِكَ رَجُلُ مِن عُمَلاً فَيَعْ مَدَلاتَ التَّعَكِيْهِ بِالتِّنَاكِيْنَ وَكُونَ مَنْ مُنْ اللَّهُ خِيجِ مُقَالًا الْمُؤْنَ فَذَا الْسَاهِرِ فَذَظَهَرَ فِينَا أَرْحُمُ أَفَةً يَرْيَدَتُوكُ وَإِنَّا ٱلْأَكْمِرُ لَوَلُ عَلَيْهِ مِنَ النَّاءِ وَهُوَ تُكِمَّعُ وَإِلَّا لِقَوْلُ عِنْ ٱنْ تَاتِيهِ فَعَاجَهُ وَمُلَّالِكُ وَأَشْبَا ﴿ وَيَدِدُ عَلِهَا فَلَعُلَا انْ نَظْفِرَ عَجِهُ مَنْ أَنْهِم مِنْ لُهُ فَيْنَدُ وَلِكَ الْحَقَلُ عَلِيهِ السَّادُ إِنَّهُ ومعكة رَحُلُون مِنْ عُلَا أَخِيمُ فِنَا لُوالَهُ الْمُحَدِّجِنَا فِي كَانَ لَنَاكُ عَنْهَا مَثْمُ نَذَ إِلَيْ والأنقذ ملينا إلك عقاب فقالكم ومول الفيسك فاعتبد والمسلوب فأتناكم وم سِنْتُمْ الْخِيْرُكُنْوِيهِ إِنْ مَنَا ٱللَّهُ لَقَالَ مُعْمِعِينَةُ وَإِلَّا إِذَاكُ حَمْمًا مُنْكِلًا مُسْلَنَعُكِ أَنْ يَجْتُ الْيُكَوْمِنَ الْغُرْبِمِ الْمُنْ الْفُلْ عَلَى عَلَيْهِ عَلَيْهِ عِلَى يَعْلَمُ الْمُعْلَمُ عَنْدُ مِنَ أمِرَالْلَبُنَا وَالْهُرِنَ كَعَالَ كُلُمُ مُ رَسُولِ اللَّهِ مَلَى لَكُ عَلَيْهِ وَاللَّهِ وَسُنَّا سَكُونِ عَ الْجُلُمُ مِنْ لَكِ النيركريدان عادا المشقال فالمجتز كاخترنا مااقك ما انتكابه رتبا تنا ركت تعالى تتكام مَكِوْلَكُنَّا مَثِلُان يَعْلَقُ عِنَا مَنَا وَأَرْضَا وَمَنْ الْمُعَوْلَ مُنْفِعُ كَانَ وَمَا الْمُوْطَفَ يُل جين يزوذ لِلْدِعَ مَا الَّذِي كَانَ يَجْمُ مِنْ مَلْ عَلِيمَ عِلْمَا مَلَوَكًا نَ وَالْحَبِرُولُ كُوْسَنَةً كَا سِالَالِيّا ين جَيْلَ وَمُ وَكُرِيِّكُونَ الرَّبِهِ مُنْهَ أَعَنْهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّه مُنْمُ الْغَيَّا لَمْ قَا كَلُولُ مِنْ لِلنَا اللَّهُ إِنَّ مُرْسَنَهُ لِينُوا فِهَا بِن تَعْدِ مَوْتِهُ الرّانَ وَبَعْنَهُمُ اللَّهُ مِنْهَا `وَ الغيرنا لمريني كالموايتين المرافينين الطينوا للفائنة تنتين أتم كريمون الريقير لليناب

www.m-mahdi.com

الإختر فانوا ودعن تيها الترب فطله بوكر الإطال الإطلالينا بويهيم الرب تبارك وتعالما اللَّهُ كُذُ وَالنَّاسِ مِنَ الْمَ يَنِيلَا وَالرُسُلِ وَغَيْرِهِمْ مِنْ هُمْ وَأَخِيرُ فَا كَفُرْسَنَارَ عَلِيكُونَ الْأَرْضَ وَ مَنَى لَكُونَ وَالِنَ وَكَعْبُرُ فَا كُواْئِبَانِ فَعُجُ العلورالِ اللَّحَ جِنْدِ وَنَهُنْعِ ثَرُنَ فِي السَّمُواتِ وَمَنْ فِي الْحَالِي ولُونَ مَنَا اللَّهُ وَمَنِينَ الْفَعَنَادُ النَّائِبُ وَكُوْمِكُونَ مَيْنَ الْفَعَادُ النَّالِيَةِ النَّالِقَةُ وَمُنْ لَكُوْ الذي يستنفى مع نفكة بوي من هم وآخيرنا كرستند ملان الكفار والمنز كيات وكرمكك فيماعض ين النوبيين وَيَنْهُ لَنَا بِإِنْمَا لِهِم وَسَمِهِمُ لَنَا بِاسْلَا فِيمَ فَإِنْكُ الْاصْلَا فَلَكَ فَالِنَّا إِنْكَ مَيْنً وتَسُولُ وَإِنَّكَ الَّذِي عَيْدَهُ عِنْدُ نَا فِالْكِنَابِ الَّذِي أَنْكَ اللَّهُ عَلَى وُسْحَ كَيْرِ السَّلام فَعِنْدُ لَاكَ كَ مُنْبِرَةٌ حَتَى نُوْيِنَ بِإِشْدِ وَيَلِتُ وَيَمِنَا أَنْزُلُهُ عَلِكَ مَمْنَالُ لَهُ رَسُولُ الله صَلَ الله عَلِياتَ مَمْنَالُ لَهُ رَسُولُ الله صَلَ الله عَلِياتَ مَ بابهن الصِّلْخ فِنا سَالْئِنَعَنَهُ فَلْتُهُ أَيَّامِ فَابِ إِمَّا ٱلْطِئْطَ بِحِيْكَ دَبِ مَلْمُنَا الْحَ سَّالْبَرْعَنْهُ لَا يَعِكُمُ إِنَّا الْعَصْبَتُهُمَ رِينًا لَيْعِهِ فَإِذَا أَتَا بِن بِهِ وَسُولُ مِنَ اللّهُ مَنَّا وَلَدَ وَتَعَلَّا ٱخْبَرْلُكَ بِهِ إِنْ خَالَالُهُ مَعَالِ عَبْنَكُ وَلِكَ لِيَتَ النَّبِيِّحَ سَكِي اللَّهُ عَلِيْهِ تُلْفُرَانِام خَآمِنًا مُنَعَيْرًا الرَيِّهِ عَرَقَ حَلَ فَاحْتَجَى عَنْد حَبِرَيْدِل فَنْفُونَ إِلَّتَ عَلِيْهُ فَكَاكَانَ فِي الْجَعْ النَّالِث نَزُلْ عَلِينه و جَرَبْ لِ عَلَيْ والسَّلَام فَا خَبِنُ إِنَّا رَجُلُبِن مِن حِيثَنَى وَقَدْ اصا الحافِجَ لِلمُمْ لْقَالُ لَهُ بِرَبْرِ لِعَيْنَ لِوَاحِ مُوسِى فَنْ بُعَنَّهُ أَرْبُهُ الْبُدِفَعَا لِكِكَ الْأَلَوْح وَفِيهَا لَكَيْنَهُ مَا مَا لُوكَ عَنْهُ فَأَكُنُ جُرِبِيلِ مِنْ وَلَكِ أَنْ مَنْهَا عَنْ وَأَسِهِ مَلِكَتُهُ فَإِذَا عُواسَبُمِ أَنْ بَدَفَعُهَا الْتَيْ يَرِيلِهِ طَالِبِ صَلَوَاتُ اللهَ عَلِمُهُ لِنَقْلُهُا عَلَى فِيهِ وَأَضَعَالِهِ فَاذَا الْحَ لُواجِ كِنَا الْبِحَرُابُ مُسِبِنُ فَالَ فَيَنْدُ ذَلِكَ كُبِّرَرَسُولِ اللهِ صَكَّرُ اللهُ مَلَّمْ وَيَهُم وَكَبَرَ ميع المسلي والخيرهم إ أذري به جبرنبل كلم السلام فلريبر عواحة في منكم الرجلا الكننوبان تبنان كي حوينا عند مبَون وَآخَ لَهُ مَعَهُ مُسْلَاعَكِيْهِ وَٱخْبُرُكُ إِمَّهُمُا قَدْ وَحَبْلَائِلْكَ فعبيه لمقنع فأحذها ينهنا رشون الله مسكالفه مكية فؤمنعها يخت دانيه كبشنه فكتا اصفح دفعا التعكمين أبطاب متيشا تسنان واذا متختفا كياب عرب ببيئ فاذا فاكاكلاح مكفي يسسس حِراللهِ الرَّحْنِ الرَّيْمِ عَنِي أَقُلُ الأَوَّابِينَ وَاخِرُ الْحَرْبَ وَلِي اللَّهُ مَا رَكُ وَعَنَّا وتلكوش كالتونين كالتكون التدكم وتكنب مناوير كالمتخل خلقه المقم مذكل العرش كالنتية وَعَرْسُتُرَخَا وَالفِلْعِ فَالْفُلَاتِ سَيْعَا الْإِن سَنَارُ وَكُرْبَكُنْ فِهَا لِذُولِكُ وَمَنَّا عُرُورَبَّا عُرُورَبًّا عُرُورَبًّا عُرُورَبًّا عُرُورَبًّا أُخْ مَكُونِ بِهَا مَكَةَ ذِكْرُولِهُ ٱجْتَعَ فِي مِنْمُ بِحَرِيكِ ذَلِكَ رَبِّنا مِلْ مَمْنَ كَمَا فَكَرَسَنْهُ وَالنَّاسَنَهُ والمنتجب يغيوه عن الله وكز الفكرين المرصل الكريم في الكريم عليه معل الكانم والملاكم

لْبُعُونَ بِعَمْدِهِ وَبُرْعِيدُونَ مِنْ جَبِعْتِهِ فِينَدُولِكَ أَرُالْغِرِبُ فَاصْلَمْنَا عَبْرَكَعْ أَكُ تجراللخ فلإفرا ضطيت كهما حتى فرم بنهما تبعظم برك يتلك متلخرج وأفالج الزَّيْدِ الرَّفَا وَلَى اللَّهُ عَلَيْدُ وَلِكَ الْمُ النَّارَقَا مَرْقَتَ الرَّبَدُ فَعَلَيْنَ الرَفِظُ وَارْتَعَعِينَ ثِلْكَ الْمَارِدُ عَالَى فَتَمَيِّهَا سَمَا فَكَانَ مِعَدَادِ خَلْفَهُنَّ سِيَّتَهُ ٱلْمُ مَثَالَ كَمَا آيَيْا كَوْمًا أَنْ كُرْهًا فاقبنا آنيننا لماانبين فتشناعن عِنك ذالِك سَبْع سَوَايَة وسَبْعَ آرَضَهِنَ أَمُ ۖ اسْتَوْلَ فَوْقَ السَمَا ﴿ وآوخي بخل سكا الرها فترخلت بأن سأج ملة لتكر بنجى بالتركاب فعنك والتاع فالمركاب لِيُلِلَ لَا يَكِيزِينَ وَلِكَ الْتَجَبِيعِ مِعَكِيدِ مَا لِنَكَ آلِ كُلُكُ جِينَ خَلَقَهُمُ اللَّهُ تَبَارَكُ وَعَالَى وَضَدَّتَ تَسْتُلُومُهُمُ عَلَى بِعِينَ وِذَالِدَ التَسْبِيحِ وَرَفَعَ بَعُصَهُم فَوْنَ بَعَيْنَ وَوْلِكَ وَلَا حب بَمَا ٱلْأَلُةِ كِيتَايِهِ وَأَوْ وَنِهِ يُؤِلِّهُ مَا أَوْ الرَّيّا وَلِمَا وَلِمَا وَقَدْتُ عِيمًا أَقُوا تَهَا فَإِلَى الْمُعَالَوْكُ وَلِمَا وَقَدْتُ عِيمًا أَقُوا تَهَا فَإِلَى الْمُعَالَوْكُ مَر عَلِيرًا لِللَّهِ وَكَانَ مِنْهَا أُمُرُكُنِينَ مِنَ الْجِنْ فَعَيْرِهِ مِنْ الْمُعْدَلُكُ فِي الْمُ وَفِي فَيَنْدُ وَلِكَ لَعِثُ لجيب بلك الإيم اللبترة مينا يُتفنى يَان بَلْك الأمني يَكْتُرُا للهِ فَكُرِيزُنَ اللهِ عَلَيْمُ مِن يَالُ أَكُو مَنِهِ يَحْدِهِ كُنْ يَوُلُ عَنْ مُكُونَتِوا فَهِ سَنِينًا كَلُو زُنُونَهَا مَا نَفِيفَ بِالْإِنَّ أَلَنَ سَنَةٍ فَلِلْهِ بعرضكا فالدخ إليه بإنهه فعنال أنا الوج النبه بانبيه وكذبك تبرب بوالخلق فبروند غِنك ذَلِكَ الْكِبْرِيَّ سَتَعَظَمُ وَتُكْبُرُ فَعِينَكَ وَاللِّتَعْنَاعَنَ الْمِرْيَةِ فَظَعْا وَطَعْنَا آهَل مُلكِيَّتِهِ قَالْتَاكَيْنَهُمُ الْعَلَادَة وَالْمُغْضَافًا فَكُلُلُواعِيْنَه وْلِكَ فَالْأَرْضَ الْنَسْتَنْزَحَ أَنَّ خَيكم لَفَوْلُونَ فِي وَلَا يَهُمْ وَوَلِكَ فَوَلَمُ وَمَا أَزُلُ مِن كِشَامِهِ ٱلْعَبَيْنِا بِالْفَاوْفِ الْأَوْلِ بَلْهُمْ فِي أَلْمِي مِنْ مُلْمِ عَدِيدٍ وَوَالِدُ وَلَ اللَّهُ لِيَهُمْ لِيَهُمْ فَيَحَمَّا عَلَيْهُمْ الْخَمْلُ مِنها مُنَ أَيْسِدُ فِها وَيُسْفِلُ الْهِمَاءُ وتغن النيخ يخدية والفنيش لك فاكراب اعتمالا فلكون فينذ ذالي بقت الفا تناوك بم الأين الناوالوقائة مُنذَبِّهُمْ فِي إِن الأرَضَ فَال فَلْمَ أَوْلَى الْحَبَيْفَ مَا زُول بَعِيْورِهِ مِن العَدّابِ عرَّج يَنكذُ النِّيا إِلَوْكِمَا ، فَأَقَامَ عِنْكُ الْكَاثَا كِكُرْفَتِكَ صَبْلًا اللَّه عِنَّا دُهُ عَيْنَ وكرتَ بَاللَّهُ مِنْكُنَّ اللَّهُ عِنْدُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهُ وَكُولُوا لِللَّهُ عَلَيْهُ وَاللَّهُ عَلَيْهِ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ وَاللَّهُ عَلَيْهُ وَاللَّهُ عَلَيْهُ وَاللَّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ وَاللَّهُ عَلَيْهُ وَاللَّهُ عَلَيْهُ وَاللَّا لِللَّهُ عَلَيْهُ وَاللَّهُ عَلَيْهُ وَاللَّهُ عَلَيْهُ وَاللَّهُ عَلَيْهُ وَاللَّهُ عَلَيْهُ وَاللَّهُ عَلَيْهُ وَاللَّهُ عَلْهُ عَلَيْهُ وَاللَّهُ اللَّهُ عَلَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ وَاللَّهُ عَلَيْهُ وَعِلَّا مُعَالِمُ عَلَيْهُ وَاللَّهُ عَلَيْهُ مِنْ عَلَيْهُ وَاللَّهُ عَلَيْهُ وَاللَّهُ عَلَيْهُ مِنْ اللَّهُ عَلَيْهُ وَاللَّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ وَاللَّهُ عَلَيْهُ وَاللَّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ وَاللَّهُ عَلَّهُ عَلَيْهُ وَاللَّهُ عَلَّهُ عَلَّهُ عَلَّهُ عَلَيْهُ وَاللَّهُ عَلَّهُ عَلَيْهُ عَلَّهُ عَلَيْهُ عَلَّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَّا عَلَّا عَلَيْهُ عَلَّهُ عَلَّهُ عَلّهُ عَلَّهُ عَلَيْهُ عَلَّهُ عَلَّهُ عَلَّهُ عَلَّهُ عَلَّهُ عَلّهُ عَلَيْهُ عَلَّهُ عَلَّهُ عَلَّهُ عَلَّهُ عَلَّهُ عَلَّهُ عَلّهُ عَلَّهُ عَلَّهُ عَلَّهُ عَلَّهُ عَلَّهُ عَلَّهُ عَلَّهُ عَلَّا عَلَّهُ عَلَّا عَلًا عَلَّا عَلَّا عَلَّا عَلَّا عَلَّهُ عَلَّهُ عَلَّا عَلَّا عَلَّا عَلَّا عَلَّا عَلَّهُ عَلَّهُ عَلَّهُ عَلَّهُ عَلَّهُ عَلَّا عَلَّهُ عَلَّهُ عَلَّهُ عَلَّهُ عَلَّهُ عَلَّا عَلَّا عَلَّهُ عَلَّ عَلَّهُ عَلَّهُ عَلَّهُ عَلَّهُ عَلَّهُ عَلَّهُ عَلَّهُ عَلَّهُ مِنْ فَلَقِهِ مِنْكُ لِلْكَ الْعِبَادَة فَا لَ فَكُرْ يَوْلْ يَعِبُلُواْ السِّمَا ٱلْفَ سَنَارِقَكَانَ دَيَّنَا اعْلِمِهِ مِنْ جيع خليمه فلرزك مخلية للف بنباذة متف خلق يتناادم فام للأنكران بنه لا المردم منجذ والمجتنون عَهْرَةُ فَنَكَبْرَ وَاسْتَغَفَلُمُ أَنْ لِلْهِيِّ أَوْلِيفِ كَالْبَعَدُيْ المَلْأَنكرُ فَاللَّ مِنْ متعكافات لتجلا لينيرينك لمنتازيه بالغالة فكفهمينه خلفتهن يثاثا ومتنكفتهم مربطين رتنبذالفا زنبة الف سننه فأثرف أن اخجك ليتيه كمفتله من ساء سننون فا لعسك تنف أخَلَمْنِكَ مُنْفِنًا مِنْ عِنَا دُنِكَ إِنَّا إِلْمُنَاعَتِهِ لِعِينًا وَالنَّهُ وَلَهُ فَالْ رَبِّ

عَنِينَ مِنْ هِذَا وَأَمَا أَضِعِهُ لَكَ الْعِبَادَة فَا لَ إِنْ لَنْكُ آفَتُكُ مِنْ أَمَا أَضِعِهُ لَلْتَ الْعِبَادَة فَا لَ إِنْ لَنْكُ آفَتُكُ مِنْ أَمَا أَضِعِهُ لَلْتَ الْعِبَادَة فَا لَ إِنْ لَنْكُ آفَتُكُ مِنْ أَمَا أَضِعِهُ لَلْتَ الْعِبَادَة فَا لَا إِنْ لَنْكُ آفَتُكُ مِنْ أَمَا أَضِعِهُ لَلْتَ الْعِبَادَة فَا لَا إِنْ لَنْكُ آفَتُكُ مِنْ اللَّهِ عَلَيْهِ مِنْ أَمِنْ الْعِبَادَة فَا لَا إِنْ لَلْتُ الْعِبَادَة فَا لَا إِنْ لَلْتُ الْعِبَادَة فَا لَا إِنْ لَلْتُ الْعِبَادَة فَا لَا إِنْ لِللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهِ فَا لَا إِنْ لَلْتُ الْعِبَادَة فَا لَا إِنْ لِللَّهُ اللَّهُ الْعِنْ اللَّهُ الْعِنْ اللَّهُ الْعِنْ اللَّهُ الْعِنْ اللَّهُ الْعِنْ اللَّهُ اللَّ الإراض عيرات والمعكدلة فالرمك المتيم بشهدا فاكا الضيف للناليبان ولدرن كنت المتلامك منينا ين عِناديك رافع والطاعقيد لعندو المعود لله مينه رَالِكَ أَنَا آنَ لَيْعَلَى لَيْعَةً مِنْ إِلْنَ عَلَيْكَ عَلِيْهِ فَلَمَا أَنْ لَيْعُلُ أَمَرُهُ مَا لَحُرُدُم مِينَهَا وَاحْسَقَ اللاَ يَكْرَادَ وَكُنْ يُو صَيِّدُ وَالْمَاسِمِ فَالْحَدِمِ وَوَلَكِ فَوْرُ اللهُ تَعَالِينِهِ كِنَايِهِ وَ حَرْجٍ مِنْهَا مُذَالَ رَعِيمُ وَارْدَعَالِمَاكَ لَعَنْهُمُ لِلْإِبْوَمِ اللَّهِ فَا لَا رَفَّ فَانْظِرْنِ اللَّهُ يُومُ تُعِنُّون وَبَلْتَ مِنَ السُفَرَابِ الِلَّ بِوَمُ الْوَقِيْ الْعَالُومَ فَالْ فَافَاطَا مَنَا لَوَاعَنَهُ مِنْ نَتَهِيَةٍ الْأَرْضِ وَعَدَدُمُا مَلَكَ كُلُ وَاجِدٍ مِنَ السِهِينَ وَالْحُ رَمِيتِهِ وَمَا الْعَلَمَتُ كُلُّ وَاجِدٍ مِثْهُمْ مِنَ السَّنَا فَا مِينْ عِيهِ وَاللَّهُ اللَّهُ عَنْ عَلَى مَا مَلُونَ الدِّم الْمُرْكِةُ مِنَ الْمِرْكَةُ وَس كُنْبُ لَهُ عِينَكُ و نفل النابون كف سَندِ فَلَمَّا هُبُكُ مِنَ النَّمَارُ وَلَجْرَتُ مِنَ الْعِرْجُ وَنِيرَا فَسَطَّعُ حُسَبِهِ بإنير أليندكان آغذه فبزيجايت التنا وكانااء كمقلت السازم ليقنع ظام مكآ ليكة اشًا؛ لَنْهَا وَعِيدُ دِيجَ الْعِرْ وَسُ فَكِيتَ بِذَلْكَ جِينًا فَاشْتَذَجِهُم هُ فَسَخًا إِلَى الْأَرْضِ الكفيبيكة أدم صبي لله وكوش الله تنازك وتغال الك كارض ايسرع بجري الله بالتم كمنا مطيم بُورُ مَن عَصًا الله فَهُ كَا آدَمُ عَلِيْهِ لَسُلام آذِ مَهِنَ صَبّاحًا عَلَى سَاحِل التُونَعُظُودُ مُوعَهُ فِي المَوْدُ يُزَعْلُونَ أَنَّ الصَّكَفَةِ كَالَّا قَلَا الْمَا فَارُا فَعَادُمُوع دُمْ فِي السَّدُفَةِ الْعَهُونِي أَلَكُ وَبُولُونَ أَنَّ الَّهُ رِمِنْ دُمُوعِ أَدَّم وَمُدَّتَ الْرَعْمُ إِن فَرَدُمُوعِ ادَمْ وَمَدْتَ اللَّمَانِ مِنْ وَمُوعِ ذَا وُدَعَلَيْهِ السَّلَّامِ فَلَمْنَا السَّلَكَ حُوعَهُ رَفَعَ رَائسَهُ رَفَ اللَّهُ أَنْ مَا لَهُ مِنَا الْحَمْدِ بِهِ فَأَ مَا أَدُّم صَيْفِي اللَّهِ فَا وَجَوَا اللَّهُ مَنا رَكَ وَتَعَافَى الْحَاسَمَا ا نَ احْدَعَ مَدِب لَهِ أَنْ إِلَامَ لَسَمَّا نُطِعِمُ الْبُومِ مِنْ عَصَّا اللَّهُ مَنَّا وَلَتَهُ فَكُمَّا أَكْم اَرْعَبِ صَنَاعًا فَلَمَا النَّذَ حُوعَرِدَةَ وَالنَّهُ مِنْ النَّهُ لَعَنَاكَ اسْتَلَكَ فَادَتٍ بَيْنَ لِينَة الأنجاللة تأمدا أنتجرعه مرجليع اتخاللك على واطعمته في وتعي إليه لاأدم ومِن أركون تبرأ لإبق كذائعه كغذ كمانا اذم بي وأبث على ليودش كمكوب الإاله الآلات مِعْلَادِسُولَ السَّمْعَ لِلنَّا أَذُ وَلِكَ مِنْ صُلْقَى مَعْتِينَ وَلَلْ ٱلنَّتَى إِنَّا ٱطْعَلَيْنِ فَأَوْظَا اللَّهُ لَعَالَىٰ إلك كأبيلا أفيط الصكة ويفكط عليه جبرتيل ومعك لينع كفات بن حيظتر فوصعها مَلَىٰ بِذَنَ دُمَ قَالَ مَكَانَ وَدُن لَكَتُنْرِمِيْهِا الْعَالَى مَانَةُ وِزُكُمْ فِي كُلِحَتَيْهِ فَالَ الدُهُر المعدَّن الما هذا مَا لَحَدْن إلى الآم هذا الحرَّج التي العدِّة في لك مَا اصْنَعُ بِهِ فَالْ

المذره يداكا ويفعل فاستدا فلدين مناعيته لحكائث سنته فادكيه واسكري كارتز فلتم أمن عِماد و فَعَلْ بَاحَدُ لَفَيْضَه تَعِدُ الْفَتَعْنَدِ الْمُعَالِّرُهُ عِكْنِعِهِ وَدَكِيهِ مِيدِهِ فَلِدلك وُلِنُهُ تَمْرُ لِسَوْدَ مِا مُدِينِمُ سُمَّ أَكُرُهُ مِسَدِّدِ مَنِهِ إِلَيْ كَلِيلَ فَالْمَالِيَ صَادَتِ الْحِنْفَرِ لَذَا لَمَا أَمِع سُعَرَائِنَ يَحِوْنِ وَمِسْتُهُ الْعَدَاهُمَا عَلَى أَوْجَرُ وَلَاقَهُ عَلِمَاكِ وَمِعْتِ الْرَحَا الْكُوْمِ أَنْزَالُوهُ بِيجِيهُ فلالتناصاد وليه يتحلق الدعنى البوم شرائن أديجين ملافتهم كالعربيل المخاتر الحدُبُد نَذَدُمُهُ تَحْرَجُنِ النَّادِ وَلِلْلِيِّ وَلِنَّ وَلَنَّهُ مَنِكُ مُنَ الْمَادُ لِبَوْمٌ فَهِمُ اوْلَ مِي الْحَكُمُ الْمِيلَةِ أُمُّ أَمَّرُهُ أَنْ يَا كُلُهُ تَعِيدٌ ولَكِ فَالْ لَهُ حَبَّرُيلُ لا رُبِهُ مَعَالَ لَهُ حَرَّبُهِ عَلَيْمِ السَّالْمِ سَكُوا الإن مَاكِنَ لَكُرُع مَلِنَا الطُّعَاتَ فُلْتَ لِأَدْمِهِ فَالْكِلِّمَ فَقَلْ اعْبَعَتْ مِنَّا مَا يَحْتَثُ فَفَالَ لَهُ عَبْرُلُ صَاٰعَلَاتِ وَعَلَادِ وُكِيَّاكِ الْإِلَّالَ لَعَقُمُ السَّاعَتِرُفِيكُمْ آوْمُ ا وَتَعَبَّرَ صَبَاحُاحَتُمْ بِنُسْتَحِيَّتُهُ برَ الْمَتِي وَلْحَرَّدَ عَلَىٰ الْجَنَّةَ عَلَمَا أَكُلُ وَعَدَ بِيَضِيهِ يَعْلَكُ وَوَبَعًا وَكُمْ مَكُلُ فَمَا مِلْكَ لَهُ لخاط وَالأَن نَشَكَا إِلَى خَرْسُلِ صَالَحَ وَرَابُلِ مُنْعَ فَسَعَّا فَعَرَ مِثِلَا مَرَالْسَاهُ وَمَدّ لأ رنبكا سندمةًا مَسَكًا وٰلِلَتِ الِلْ صَبْرَتِهِ لَ عَنْ لَ لَهُ حَبْرَتِهِ لِمَا ذَلَكِ عَلَىٰ وَلَا مَنَا لِلْهُ مَثْلُ عَلَىٰ اللَّهُ مَنَا لَكَ وَتَعَالَحِ بَى حَلَفَكَ مِنْ طِبِهِ احْزَقِ نَجَارَ الْلِيرَوْزَ عَلَا بُطْيِكَ فَتُكِمُ لَهُ دَوِيُّ إَكْ لَقِيقَ لَغَالِيهُ مَنَا لَالْأَيْكَةُ لِا يُمَمَّكُمُ أَنْ تَكُنَّ مَكَّا مَهُوّ مَنِكُمْ وَانْ نَهُلُ مِنْ غُرُكُمْ مَا مَا أَكْمُ بِكُونَ وَذَلِكَ قُولُ اللَّهُ وَيَعَلَى وَكِيا به وَلَقَاف مدَنَ عَلِيهِ إِلْلِهِ طِنْهُ وَاتَّعَنَّ لِوَالْحَرِيقَا مِنَ لَوْمِينَ فَكَانَ مِينَ التَّعَلُّهُ هَا رُويتَ وَمَا رُوتَ مُنْمٌ وَمَلَ فِي عَرْفَكِتَ فَخَرْتُ مِنْ دُيُوكَ فَكُلُمًّا أَصَابَ الطَّعَامِ مِنْ شَيْعَ مِن دُيُوكَ فَكُمَّا أَصَابَ الطَّعَامِ مِنْ شَيْعَ مِن دُيُوكَ وَكُاتُ البين الأرميني البلسلة بأالله كان بطيبك وتعييره الآ وكه مكن ادم مرو فتأليك لْزَقْ وَلَا نَحَا شَا وَلِأَسَيًّا مِنَ مِلَ وَفَحَنَى عَلَ التَعَمَّامِ صَلَمًا لِيَدُ آدَمُ عَبْدَ السَلَامِ وَالْهُرْجِيمَ إِ سَنَتْرُوَوُ لِيَعْضِ ثِنِعْيُونِ مِنْ يَنْتِ أَوْمَ وَهُلَّ لَلْكُا فَ وُلِدٌ فِيهِ الْأَكُمْ وَعَلَيْمِ وُسَلَّى الْعَلَا الأوم الماش والكارش تليه كالتستركا استنكل كامة الضي الله النهان بالذم الماسككت ٱلْمَاكُ وَالْطِلُ وَمَا لِأَكْرِ وَمِرَاتَ عِلْمَ النَّدَى وَوَ مَنْهُ الْمِلْ اللَّهِ مَاكُ مُوْكَ الأدسها بالربكة علطامتي تيقت مقتبع بالكم وأالفينية إزارتهم منسب تم التطاق وص الارفع عد المدعل السارة فوين والإنابيل فلكتفأ فتخسشتر وسكلابين ستنه ودمنتع فازما يرلبابراتعل والغلوف واعتل لعيسه العرواله إب يَهِركُهُا النَّايِعِ أَنْحُكُمُ لأَنْعَامِ والسُّلِّمِينَ ٱللَّهَامِ وَاشْا وَالِحَدَ مَلِمَالِيَ يَعِيدُ

Suj Wildel or mighter com كِنْ اللهِ وَعَيْلُ الدَم تَعَادَلُهُ مِنْ قَاسِلَ وَقَدْ كَانَ عِبْمَ اللَّهِ بِالدَهُ اللَّهُ رَبَّنَاعَ لِعِيلِهِ مُعِيدُ عَيْمَة وَلَا مُ صَعِبَهُ كُلُّهُا عِطالِ وَامِنَا لِيَنْهُمُ اللَّهُ دَيَّنَا بِعِلْكَ فَلَ بَرَلْهِيمَةً الشبكية كالفيوقةن تتعادين الخينين بالمرهد يجلال لما أستودع ويتها فإعن كإلما جنزا إا أرادَ رَبِّهَا أَنْ يَعِبُصُرُ إِيْدِهِ أَوْجَى لِنْعَا الْيُدِيمِينِ وَ الْإِلَىٰ أَنِ الْسَوَدَعُ عَلَجُ اللّهَ أَوْفِي تمضلك بسيكم بست فانتالف سند وكان مِن بنوير ملك نفارسيد وكان فد و يَبِهِ كَاذِم مِن كَانْ مِ ادْمَ عَلِيْهِ مَسَلَامَ فَ تَعَدَّدُهُ فِي دَلِكَ الْكُمَانِ سَحِرًّا وَكَانَ مَبَدُ دُمْعَ يَعْبَل لِنَايَ لَكُلُمْ فَكَانَ إِذَا أَزَادَ شَيْنًا مِنْ جَيْعٍ مَلْحَصَيْهِ أَوْ أَغِيدُ أَمْنَ وَأَوْدَا مَهُ تَعَمَ بِتَقَيِه يَانَتُ لَهُ مِنْ دَعَمَ وَكَانَ بِحَرِيكِنِهِ كَلِسَّرَةُ بُرِبِكُهُ وَمِنْ ثَمَّ الْبَهَوُدَ سَتَحُوَّ بِالْنُون وتؤرك لأت تحيشه احدها كاد فلهلف ينحسيه وكار إذا أزادان بطيم الطغام ببلأ بِهِ وَ مُنتَهِمًا إِنْ هُذَا كُلُوهُو وَأَكُلُ مَنَ كَانَ مَعَلَهُ سَيْطًا مَانِ اسْدُ هَمَا لِيُمَرِّحِهُم وَالْاحْرِلْيُمَى اديدُرَ تُمْرَصُلُكُ صِرْلِعَ لَي صَنَّى بَيْنِي كَرِيمَاكَ مِا نَرْسَنَهُ مَهُ كَالَّهِ كَانَ الْوَلْعَالِ وَ عَمْ وَأَحَكُو لَا رَجِرُولَا لَهُ مُعْرَسَهُ لِهِ يَفَالَالُهُ سَلَّطُ وَهُو ٓ أَوْلُ مَن ٱلْمُرْعِدَ الَّوْعُ وَعَرْسَ الْمَارِوْفَكِيِّهِ وَالْعَدِ الْمُنْاوِرُهِ وَالْعَدِّ الْمَاسِفُ وَالْعَيْرِ فَالْفَالْمِ الْعَيْرِ فَالْفَالْبُ وَكُلُ وَالِنَا الْمِنَادِ صَلَاحُ وَأَمْنُ وَلِنَّ عَبْنَ ثُمْ مِلَاكِسِ وَلَحِمَا فَالْمِنَا أَبِن وطي مس مديديا بناسد وينعاوسبين مَعُوالْنِعِكَانَ الْمُعَنَّ حَبِيلُوَهَاكُمْ فِي الإرمس فكتركة ألمناه وخصب في ماييرس البعشاد مات وكيره أيات وآني ما أيمان مَايَوْنَاجِهُنَ مِمَ الْحِنَالِ مُوَرِّسُهُا فِي السَّنَاسَ فَ تَحَدُّهُا مِنْ عَنْهِ , فِي بَسَابِتِهِمْ وَهُوَالَّكِ كارَ صَاكَ يَمُ عَوْمٍ عَلَى إِلَّهِ يَعْنِا وِ حَتَى قَتَلَكُهُمْ فَقَدَّ لَ لِلْهِ أَنَّهُ مِنْ وَأَرْتَعَتُم عَنَّم مِنْتًا مِنْ أَنِعْلَا الهِ مَنْ الله مَا العِده وهوا الرجل استن و ورود وجيم القراعيندين أهْلِ مُلكِنِّهِ مُلكَّ يمرؤد مَسْأَرِن الأرَضْ وَمَعْا رِّمَهَا وَهُوَ صَاهِمَ النَّهُ وَ النا وسيحتمين عَيْدَان مُجَنْعَدِيا لبايور الكِلِسَكَ. مَكَزَعَتُرَفَ اللهُ مَثَلِرِفِي لِيهِرَحَالَ مُعَكِّلُهِ مَصَحَدُوا مِعَكُرُوا مَسَكُرُ وَهُمْ لَا يَنِعُرُفُ ۖ وَالرَّحِينَ مِنْكُرُهُمْ إِنْ وُكُونِيهُ الْجِسَال مُوذِالدَا أَمَادَ كَانَ قَوْمِ عَادِ مَعَيَّةً مِنْ فَكُم مِيلًا فِي قَا فَوْسِ مَلْدُمِا فَهُ سَنَة وَحَمْدُولَ سَنَد وَسُد مَدَبِهِمَ مَنْ إِنْ صِعَدهُ مَ وَعُقِ اللَّهِ كَا مَنْ الشَّيَّا لِمِهِمُ مَعَهُ مَدَّ اللَّهِ كَا مَنْ الشَّيَّا لِمِهِمَ مَعَهُ مَدَّ اللَّهِ كَا مَنْ الشَّيَّا لِمِهِمَ مَعَهُ مَدَّ اللَّهِ سُكِنَا دَانَ أَلُهُ فَأَمَرَ الْسَبَا لِلِي عِنْدَ وَلِكَ مَسَوُ كُهُ مِلْكَ الْمُدَبِّئِرِوَكُوْ الْهَا مَثْ قَ مِيا لَهُ فَيْتُحُ

فقرة فاعكنها سودًا مِن مِيتِروسُورًا مِن مَنْ مَنْ مَنْ مُورًا مِن مُنْكُرُ وَسُورًا مِن مُعْلَى مُورِدًا مِن مُعْلِم وَغَارَتِ السَّالِطِينَ سِلْلِهَا مِنَ السَّارُ وَالْمَ رَصِ فِي كُلِيَتُهُمْ مِن بِلادالِي بِالسَّودِينَا وَكُل مَا بِهَا مِنَ النَّاسِ وَاللَّذَابِ وَالْحَرْانِ وَأَلَّمَ مَا لِهِ وَكَانَ فَيِفًا وَسَ مَا عُلْ فَكَيْرَكِ وَكَا يَدُونُ سَسَرِعَةِ مِنْكَ دَيْنَاتَ إِلَى عَالَى إِي يَلْكَ الْمَدِيمِ كِيسَنَّا فَالْوَيْرَافُ مَرَاتُسَاطِيرِ ٱلْمَعْمَةُ فَإِنْ سَعْلِينَ دُوْلِهَا فَكَأَزَا وَيَهِمَّا فَيْسَ إِنَّ الشَّيَا عِلِي لِانْتَكِلِيَّهُ أَنْ مَذَفَعَ بَلْتَ الْسَعِيمَةِ وَمَنَائِهِ إِلَامِعُمِلُ وَهِي مَدَ وَالِكَ أَكُورَينَا مُنَارَكَ وَمُدَ لِحَكَ مَيْنَهُ مِنْ فَيُكُمْ وَفُهْ إِرْدَسَامُ تَسَدِّى وَالْمَرْ لَاعْلَا وَيَدَانِ النَّادُ وَأَمِنَ النَّاسِ وَفُونَ نَاسًا كَبِيلُ وَكُرْيَكُ أَمَّلُ عَالِمُ ولاحقرمَلِدَجَتَىٰ الْإِلَكَ أَنْ قُلْ ادُمِزْ أَنَّ اصْعَدَ الْمِلْكَ أَدُهُ وَهُو فِي عُوْنَ دُو كَوْقَادَ فَافِيهُ لَهُ كه الكيديك مضعب الكويكات الشاعب يمله مؤسل معيزات وعزور عبكها السكلاء وعشق للكورف كياب الله متَّا عِندَ فَيْهِ وَلَا لَعِ عَوْلُ إِن هَالْمَا فَالْسِلِي عَلَيْهَا لَهُمْ ٱللَّهُ لَاكُمَّا ابندت التمناب أفاظلغ ولللومؤس في تأطفة كاد بالارولاكية وقالت العرمالاكة تُمْرَمُ لَا وَ كَلْ مُعَلِّى مِنْ إِلَا لِللَّهُ عُنْدَ سَنَّهُ وَقَالَ إِنْهَا اللَّهِ مِنْ اللَّهِ فَرَّمِينَ مِنْ يَتَعَرِدَ عِنْهِ كُفَّ بَيْ حَجَمً الْحَمْوَ لَيْ عَدِيدَ فَفِيَّدُون وَكَا مَا لَه فِ وَإِلَّ الْحَمْانِ عَيْظُانُ بِفَادَ أَمُعَنْفُ كِلْ عُمَّةُ مُرَّحِ لَكَ فِي الْهِي عَلَيْكُ الْمِسْكِ وَلَكَ مِيْرِهِ وَقِيلًا سَسَه مَن كَأْرُونَا بِهِن مَنهُ مِن مُلِكِم رَجَّعَت مَوْا مُزَّا ثِيلَ الْمُدْيَتِ الْمُفَدُّ شَرَحتُم مكاك سسكاسب فلكمان ستزة فبهاستدوي أدنغ وكابي سندمين ملكي وأرست الحنايره وبامآ تدويتك وكيابل ين تلاكبه تسامة بسركها هابقا دهوالكا المارَ فَهُرِ تَسْبِطَانَ البُدُوجُ مِلْ السَّالِ الرائد السيرِ فِلْ فَإِنْ مَلْكَ مِا يَرْسَدُوا نِيزْغَتُرِسَدُهُ وَهُوالَوْي قَسَلَ مُرْدِى لِيحْ وَدُيْنَتُمْ وَادْهُ مِ كَافَرُ مُكْمَ مِنْ الدرنشغ أخذا بخاخه فللحشير ستدين ميكريكا مكهيدي أدمين وديثق تأجأ السطيرة سنكؤه وبها ملحة عطيمة واحرالهار فيصلكت المرأق البغيير مُغْمِيمُ الْعُزْمِ مَمْثُمُ وَأَمِينِ الرَّمِينِهِ فِي رَمَّامِهَا وَكُمْ تَكُلْ فِفَا مِلْهَا أَخَدُّ إِلَوْطَهُمْ عَلِيْوَ مَعَامَتُ امْلَ فَهَيَهِ وَعَامَتَ كَا جَادِيتِهِ مَكَ حِلْعَلَىٰ خَلَ كِلَا تَحَلَّى مُناكًا عِلْ اللَّبَ مَا مَكِلُ لِعَدِ دِينَ الْحِبْلِ وَأَحْمَلُهُ صَبَايْتِهَا فِي كَثِيمٍ فَادَهُوا كَمْنِيرٌ الْمَرْتُ بِهِ مَعْيِلَ كُنِيلًة لَبْنَعُ مَنْهَا وَالِدُ مَا يُكَاكِبُ الْنَهُ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهِ عَلَاحٌ مَعُوصَيِّهِ مَا اعْتَظَا مُلْكَهَا إِمْرُاهٌ

WWW ar-molite recomm

ĸ سَنِه اللهِ عَلَيْ فَا دِينَ مِسْهِ وَفَيْ أَوْ مَلْدَائِهُ مَنْهُ سَدِيمُ وَالْذِينَ وَمُنْعُ سِكُكُ أَنْهُ مِهِ وَأَعَنَادُ لِيَعَيْدِهِ أَوْمَوْالِ وَالْعَوْانِيُ وَاصْطَنَعُ الْعَطَالِعِ وسيمس و الروان المنافع منابع وغاز الأميا الإرك الدوما الله و واله و وقلب المكارة عَنْ لَذَى مُرْجُ لَكِ لَا إِنْ كُلُ لَا بِلَا لِيَعْرِضَ لَا مُنْ لِلْكِرِيمَا مدَّينَه لِذَا لَمَّا وَالْ عُود مُرَّبُّهُ إِلَا الْمُسكنكُم وُ الرِّفَاتُ أَوْلَا مُنْ مُنْ مِنْ اللَّهُ فَك اللَّى قُلُ ذَا إِن ذَاذَا وَهُوَ الَّهِ إِلَّهُ مُ الطَّوْاعِيبَ وَهِي بُوتِ البِّرَانِ وَفَنَلَ الْمَعَادِرُهُ وَيَنْ كَانَ فِي مَا يَنْهِ وَكَانَ النَّاسُ فِي رَمَّا لِهِ بَتَحْمَاطُونَ الْحَقَّ فِمَا بِهَمْ مُ فَكُر مُلْكُمُهُ ارْتَعْ عَرِيكَا دَهُوكَ مَعْلَيَّهُ لَيُنْهَدُونَ الْحِيْلَ وَفَكَتَا أَذْمَاتَ حَكُوهُ فِي ثَالِيت مِنْ يَعْبُ إِلَى لَيْنِهِ فِ بِلادِالرَفْعِ وَسَسَلَى مِنْ لَلِكِرِسْاً مَذَبِسَمُ بِاصْفَهَانِ وَشَاعَكُ تم مَلَاك الشِّيح الريشي أن فلدُ بالدُّسنة ويسبُّهن سُنَّه وأحَدُ عُلَاقَ مَنا يَعِمَا وَبِهِ وَامِدِ وَحَسَابِ سَدُهِ مِنْ سِنْ الكُنْمَ يَعَبُ اللَّهُ لَيْنَاهُ وَكُسُولُهُ عَدِينَ إِنْ مُرْجٌمُ عَلَيْهِ الله مُمْ مَهِ إلى الركيمة إبر بالبكان فلك أذبع عَشَ سَنْروعَتْر، أَنْهُو وَقَتَلَ دَحَا فَنَاهُ وَقَتَلَ سَعِمَ زُلْسًا مِنْمُ وَخَالِيفَيْدِ مِدَيِنَهُ وَشَالِعَوْدِهِ مَذَايِن فينفن أذدكه ببروه فيمزه ببيرويكئ وذاخره ببير ودهشنت آذة سشبي تمن النجاح سابوس إلى يشير فلك تدين سته وَسَا للَّهُ مَا اللَّهُ مَا اللّهُ مَا اللّهُ مَا اللّهُ مَا اللّه مَهَا جِساد مِرِهِ وَ رَهُ مِنْ مُووَى ثَلَثَ عَمَرة مِنْ مُلِكِمِهِ اعْدَ الْرَبَادِ فَرَقَ مُعَلَكَ مُنْجُعِنَ لَنَّ لَحَصَالُ لَكُنَّ سُعْهَ وَثَمَا مِنَ سَنَهُ قَلَى مَلَاثَةَ مَشَهِ سَنَهُ مِن مُنْكِيدٍ سُلُّعَا مُؤْمِدِ المُسْتَةِ ثِي هَدَاكِ الْهِجُوِّ وَسُسَلَهِمْ سَبْعِينَ ٱلْفُ دُحُلُ وَقَ مُلْ مَلُوبِ فَيْنِي دُكِرَة وَكُفُرَت كَلِبُ الْعَلْمِيسِ وَوَمَنْ تَعَرِّينَ الْهَوْدِ فَوَقَامِنَهُ فِي إِمَا ذَانِ تمصار فرمزين لخشص وكان لاور حبنا فلا عشهب وعني نَوِيًّا ۚ ذِ إِنْ وَهُ لَا يَعِلَى أَوْهُ فِي تَدُيبِهِ وَ وَيْنَ مِنَ آلُوْفًا مِنْ وَكَالَ طَا يِبًّا لَعِسًا وَكُلَّ الهب كرما بالدكا المخبط المجت هوق بتعكية المؤمنين قاعدً بأثم بظَّل بع تَرالُعِلاَ مُمَّ أَرَّنَا اللَّهُ اللَّهُ مَلَهُ مُعَلِّمُ وَالْمُ مِلْمُ مِنْ مِنْ مِنْ مِنْ مِنْ مِنْ مِنْ اللَّهُ مُن كِنا بِهِ قَعْالَ قُلِلْ الْحَفَّابُ الأخذود النابذات ألوفود ادكه عقيها يتبي وكمع كالما يتنكوك بالمؤمين شهنوم تفاصَوا مناه ولا المانوسوا بالله الالمات م المعالي المراهمين هن ومن ملك لْمُنَّا وَيَتَهِنَ سَنَهُ وَتُلْنَهُ أَرَيْهُمُ وَأَرْاجِهُ أَمَّا مِوْفَانِ زَمْنَامَهُ لَكُنْ مِنَ الْعَلِينَ وَيُرْتِ

مَا رَضُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ مِنْ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ اللَّا اللَّاللَّا اللَّا اللَّا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الل الونيون ميض من مال برس بيط مرفات بيع يب وف كال الما المنطق النال المنطق النال والمنطقة النال المنطقة الناس والمعرف المنطقة الناس والمعرف المنطقة الناس والمعرف المنطقة الناس المنطقة المنطق المنطقة ا وسنبعد وينه كأبونا فمرصك المجام وكهما فلك سناؤ عشره سنه وتؤته أننهن وَمَاٰ بِهِ وَعِيثُهِنِ بَوْمًا مِثْمِ لِلْهِ يَعِيدُ مِنْ مِعَمَلُ هِمِ فَلِكَ بِنَدُهُ عَنْهُمَنَهُ وَمَا بِيَهُ أَخْفُهُ عِبْهِ بُوسَت مُمَالِحْ رِيْ بِيَنْ مِلْ مِنْ اللَّهِ مِنْ اللَّهِ مِنْ اللَّهِ مِنْ اللَّهِ مِنْ اللَّهِ الللَّهِ اللَّهِ الللَّهِ الللَّهِ الللَّهِ الللَّهِ الللَّهِ اللَّهِ الللَّهِ الللَّاللَّمِلْمِ الل فكك حكاوا كفابن سكه وكنا ملية وكالماحكان ياخا عكب عدصان وكالمبين الرعدة أدين للمرف وكمة عاحبا للون تم قلت كسرى فضال مَلَت سِتّا وَأَرْفَيَ سَنَه وَكَمَايِيهُ ٱللَّهُرِيُّ بِنَامَدَيَهِ رَفَتُمَا هَا بِاعِودَ خُرِوَهِ أَبِنَابِ وَهُى ٱلْبَحِهُ مَهَا لَعَيِسَ بَكُ بَيْسُ العَبُ الْمِانِينَى مِن الرَصِ العَرافِ عَفَى اقَلَ مَنْ وَمَعْعَ كَحَادَ وَذَالِتَ أَبَّهُ كَانٍ فِلْكَاعَهُ مُن أَفِيلَ الْحِنْابِ الْمُنْهُ فَ إِنَّ الْعُرْبِ بُرِيدِ وُنَاكُ الْمُفْلِكُ الْأَرْضِ ثُمَّر مَ لَماكُ هُمُ من كسيم ماتوانين فيهم منه ودل مالله بوريد والارموع برا الا هيب فمقالت تيرويبين كمنري فلاتفاية الشفريم حلكت بينت كسكرى سَنَهُ وَرَائِهُ أَمَنَهُمْ مَرَّمَ فَإِلَى يُولِي جَولَ مِلْكَ أَرْبَعِكَ وَسِيَّانِ سُنَهُمَ فَي إِذِا ظالب حِنَّ وَنَعْظَمُ الْوَحِيَّ وَطَهُرُ الْكُولِي الْإِرْضِ فَاسْتَخْفُوا الْيَغْتَرُمُ الْمُدْسَارُكَ وَمَ جِينَ دُدَسَ الدِي وَدِسَتِ السَلَوْءَ وَكُثُرُ السَّمِيثَ وَالْفَسَا وَصَادًا مَا مُعْطِعَ وَطُلِمَهُ وَاذْبَاد مُحْدَكِيدُ مُسْتِيَّعَهُ وَسُبُلِ مُلْبَسَدُ فَلَمَا بَادْ فِلْكَ ٱلْوَحِن وَآهَمُ لِيَخْلَهَ إِسَهُ وَلَوْكِي الميزكان فيذك وإلكافا كالصب الفيتك شهدك أمكت وسول المعرفو الفاعيك وأشهدهم عَيْنَا وَهُذَا يَكِنَابِ إِنَّا يَعِلْهُ عِيدُنَا فِيأَا مُرْلَ اللَّهُ عَلَى مُوسُوطِ اللَّهُ عَلَيْهُ وَأَمَّلُت حِنْتَ بِهِ بِن عِدِا لِلْهِ وَآلَكَ الَّهِ يَحَدِ سَعَا فِي الْتَقْدَةِ وَلَسَدَ مَبْرَحُ مِنْ عِذَلِكَ حَتَمُ يُوْمِنُ بِاللهِ وَمِكَ وَمِنْ مَا ٱلرَّكُرُ عَلَيْكَ رَمَّكَ فَكُمْ مُبَرِّقُوا حَتَىٰ كَسُلُوا وَفَى لُوالْحُدُلْ فِيهِ الَّذِيكُمُ بُشِنَا مِنَ الْأَبْا حَتَىٰ يَدَمُنَا الْإِنَانِ مِلْتَ فَالْمَا كَنَذَا هَذَا الْمَلَتِ بِإِنَّ فِي وَكُوالْمَالَة النالِعَندية وَكَاسَا الْحَيْدِينَ كُلُ وَوَصِيهِ مَنْ يَسْنَادُهُ وَكُيَّا بِيلَةٌ وَكَاسَ الْحَيْدِينَا . وَالزُّلُ مِنْ مَنْ دَيْتَ بَعُرِ مُنْفِيمًا وَبَنِينَ الكفنار وَالْمَيْرَكِينَ مَاكُودُكُونَا وُلَطَالَ فَكَا لَهُ وَ لِدِيجِين ولِكَ وَحَمَّا ٱلْبِنَا بِمَا مَا إِنْ لَكُرُمُ وَعِلْمِ مِلْ أَنْ ٱلْلَهُمْ وَالْفِيتَى كَانَتُ مَنِي كُلِ اللهِ فِيكِة

مصالكونام

رَ الْمُنَا رَجَا يِكَرِيْمِ مُنْفِيكِهُ وَأَنَّ الرُّسُلُ وَالْمَنْفِ وَإِمْ مَنْهُم كَا نُوا فِي عَهِدِ حَهِيدٍ فَ مَنْ سَاء عَلِيظَةٍ مِن عَا لِيتَيِهُم فِي أَبِي وَكُورَنَاتٍ بِٱلْتَكِينِ هَذَا نَفَتَرَ الْمُنْكَأَةُ عِالِيمِ قَ مَعَلِمًا وْمُلْكُمُ لِمَامًا مَعَلُهُ وَمُنَّهِ لِعُمْ لِلْتَ مِعْضِ مَلْكُ مُنْ لِأَنْ مِنْ الْكُوعِ الْمُعَيِمَا وُكُوعًا وَتَسْنَدُوعِنَاجَاءُنَّا مِنْ ٱنظَامِهِ الشَّيْعَانَيُهُ سُكَلِيجًا العَسْتَا وَبِيدَلَا بِلِ الْوَقَّ عَبْا مَوَاللَّهُ عَلْيُرَالِ والتنام كالمائار يماكان مرتما إلي الخاهدايّة مثلثي الخفذا العَبَدل الدّيم المناع المعَين المناع المن وَمَا لِنَّهُ لَنُهُ مِنْ وَلَسْتُوفِي إِلَهُ الْعُبِينُ الْوُقِي سَيًّا كَا (مِسْطَى الْحُارُ سَادَكُوهَا وَالسَّامِثِ هَلَالِنَاكَ كَامِرُهُ فَوَطِيلَهُ لِلْإِسْلامِ كَانَ جِالْحَرَقُ تَكُلُّان مَ شَهِل الْدِيثِنِيَ مَنْ مَهَاعِيلَ كَرُحَدُ كَمْ مَنْ تَجَرَيْنَ بِعِنْ كِالنَّيْنَا بِنْ عَنْ عَبُدَا لِيْنِ الْلَهِلْمِ مَهْ إِنَّهُ الدرَعُلُ بِمَعَنَّا بِنِيَحَهُ اللَّهِ عَلِمْ فَعَالَ لَلْعَنَّا أَلَكَ تَلَكُّ سَبِطِيًّا وَلَعَقُلُ أَنَّ الصَّعَرُقُ حَلَّ مَلْفَلُهُ كَا يَكُنُ مِنْ وْلَوْادُم سُيْنًا لِيُسْجِهُ فَا لَهُمْ إِنَّ اللَّهُ حَلَقَ سَطِيحًا تَحَا عَلَ عَلْمَ كَانَ عِمْلُ عَلَى عَلِيهِ فُوتَا بِهِ مِنْكُ لِمَنَا وَكُرْدِينَ فِيهِ عَظْمَ فَيْ عَصِيبِ أَثْمُ أَنْحُهُم وَ الكُفاتُان وَلَانَ فَطَوِيٰ يَعْكُنِهِ إِلْ رُنُّ فِينَهِ كَا مَكُولَ لَكُوم وَكُوكُنُ مِينَا شَيْ يَجُرُكُ لِيُولِينَانِهِ مَلَا الْهُ الْمُرْبُحِ الِلْ مُكَارِّعُولَ عَلَى يَهِمِهِ فَا لَئِهِ مُحَثَّمُ فَهُمَ الِيَرِ إِنْهُ رَبُّ فَأَنَّهِ عَدَنَعَلَى وعَدَدُمَنَاقِ الْبِالْصُيُّ وَالْإَنْ حَلَّمَ الْمُنْصَالِيَ مُثَهِّرُو عَجَيْلُ فِي أُوقِيَا آصِهَا نَعَوَ إِلَّحِ كُنِ نَسِيمَ وَهُ لَيْ يَعُلُ أَمَا مُرِينٌ جُمَيْ أَنْكِ لَدَ لَمَنَّا مَلِعَنَا قَدُومَكَ وَرَّابُ انَّ الْإِلَا يَ لَكَ وَاحِبْ فَكُمْ مَا ذَكَهُ عَبِيرًا صَعِيمَ هِنْ رِبَّهِ وَصَعَدُه وَدُ مَنِيَّه فَوَصِّعَتْ عَلَى إِلَا لَكُفَنِ لِيَنظُوا فَلْ يَرْهُمَا سَهِيءِكُمْ لَافَنَا لَ لِاعْهِيَلُ لَاوَلِيْ يَدَكَ مَنَا وَلِهُ الْيَاحَا فَعَالَ إِ مَانَهُ لَمْ كَيْمِينَة والْعَايِرِ لَعَظِيرَ وَالْكَعْبَتُرُ الْبُنْيَةِ أَمَلَتَ الْحَارِطَ لَحَيَبَكِ الصّحِيجَة الْحِيدَة وَالصَّنْدُةُ كُوٰدُ بَهِتُهُ فَا لَ صَدَّفَ لِإِسْبِهِ فَقَالَ وَالْآنِ بِالْغَرْجِ وَقَوْسِ قَنْجُ وَ سايرالعرج والمطيغ المبيط والفل والنكب ونبكح الأالات جبن مؤستنيم وَ مُعَرّاتُ الْعَنْمُ لَلِنُوامِنْ حُمَعَ وَانَّ لَسُهُمْ فِي فَكُلُّ وَالْعَظِرِ فَا لُؤَاصَدَفْتَ عِلْا سطيح عَنْ أَهْلَ الْمُلَا تَبْدَاكَ لِيَرُورِكَ كَمَا مَلْعَمَا مِن عِيلَت وَعِيرِ مَا عَالَكِونِكُ جِرَيْ مَا يَتِكُ وَمَا نَكِنْ تَعِلَوُ ٱنْ تَكِنْ عِينَ وَلَتْ عِنْ فَالْتُ عِلْمُ فَمَا لَهُ لَا نَ صَلَعْتُمْ خُلُوا مِعْ يَجَ يرالحام الليآ أتخ الإذبا متعشر لتركب فحفطان شكآه تبسآ يركز وتعبيرة التحكم لاعتيا عِنْدَكُمْ وَلَا تَعْمَ وَلَهُنِونَ مِنْ عَقِيبًا وْ مِنْطِلِهِنَ ٱلْوَاعِ الْعِلْمِ وَتَكِيرُونَ الْصَلَمُ وَتَلِينَ البردُمْ وَتَعِنَّا لَوُنَ أَلْعَهُمْ فَا لُوا لِمَا مَعِيمٍ وَمَنْ مَكُونُ اوْلَيْكَ فَعَالَ وَٱلْبَيْتِ دِوَالْإِيكَانَ

10

وُلاَن وَالشُّكَانِ لِيَعْتُونَ مِن عَضِ كَمْرُورُان تُكَيِّرُودَ الْإَدْ مَان وَسُكِولِكَ عِنادَهُ السَّيْطُا وَيُوكِدُونَا الْحَمْلِ وَلَيْنَهُولَ دِونَ الْكَالِي لَيْهُوكَ الْعَيْارِ وَكِينَتُمِنُورٌ الْعَيْادِ فَي الْحَاجْل سَطِيرِ فَنَ سَلَلَى بَكُولُ وَآلِكَ عَالَ وَأَشَهِ الْأَوْلَاتِ وَ مُنْسَى فَا لَانَ وَمُوعِمَمُ لَا خَطَّا وَمُلْيَقِهُ الْإِنْمَانِ بِيَعِثُونَ الْإِلْوَ يِزِعَدُهُمْ إِرْمُنَافِ يَكُودُ وَيَهُمَّا لِيلُونَ قُلُوا باكنونا ما تبجيري عنريًا يه مِنَّ الْعِلْمَ مُرْهُمُ وَمِنْ أَي كَدِينَ عَنْ لَ وَالْمَا فِي لِامْدُو لَمَا ال الأمك حرجتن مِن والسَّلَوبَهُ وَالْ الْوَتُنْدَ وَهُولُ مُولِكُ وَامِن } وَيُرُّدُ مِنْ عِنْهُ وَ السَّكَّةِ بَعْنَا دَمَا الْعُرْدِ مِنْمُ بُنُوَّهُ ﴾ الْمُدْعَمُوُدًا وَمِنَّ الْهَا مُسْفَحُدً قَبِ السَّهَا وَمَنْهُ وَقُلْ اللَّهُ بَلِحَامِرَةُ الْعِيدَ بِي إِذَا تَعَلَى قَدِيرَ الْكُنُولَةِ لَا حَرَنَ وَيُو يَرِينَ ثُمَّ بَكِلِ فِي الْجَيعِم كُرّ عِنْفَانِعَ يَعَنَا لَوْلَ الْحَلَ الْعَبْنِف مُ مَلْحِينَ تَعَلِيهِ الْمُصْفِفَ قَدَاحَمُ الْحَيِفَ كُنِف مُ آجَلًا فَ خايع الزائ في سيحنم لل مجنوع وعدت أيقد لا يعدد عبري الم الما أو الله بورا يِطَا بَهُ لَكِياً مُنْ مَا إِنْ تَعَدِهِ أَوْ مِنْ الْمَاجِ فِي إِلَمَا الْمَانِ يَحْدِي مَا هِدٍ مُمَّ يَا فِي بَعَدِهِ مْنِ مْمَا كِنْظِهُمْ نِ الْمُلْإِلِ السَّمَا كِي ثُمَّ يَكِيهَا عَنْهُ وَكُنَّهُ نُكُيْرَ حَمًّا وَبَعَلَ حَمْدُهُ وَ بَاصُدُ الْمَالُ دَيَاكُ فَكُنَّهُ وَمُكْرِلُمَا لَ لَعَيْبَهُ مِنْ بَعِيْهِ شُعَّ مَلِينَ مَنْ إِلَى مَنْ فَالول فَيْمُ الْدُمْ بِلْ سَكَانِ مُنْقُولُ مُنْعُ كُلِيمُ مَكِيعِ الصَاعِلُولَة تَعَالُمُ مُؤَخِّيهِ اللَّهَ بَوْلِتُ مُعْ كُومُ مُعْجِي لمكلف تتبعيش كالقيط الأنصافيب شاملكا متغظين وجبريفا تقيطهي عُلاَنَهُ بِمُوْلِتِ فِيهِ لَامْهِ مَنْ مَنِي لَا مِاكُونِهِ لِلْأَوْلِقِي فَيْنَالِقِ مُوْمَا جِي مُواكِمُوحُ مناجب دنيا رَبِي عَلِيسًان مِعَاسَهُ ، وَيَنْهُ حَرُنَ مِي فَعَنْدُ ، وَبَهُ مُؤَاللَّاتَ وَجَنْدُ مَعْ بَارِينَ لَعَدِهِ إِلَمَا لِعَ مَمَ لَدَ مُراتُ مُ أَلُومِنَا لِعِ يَتُونِينَ الْمُأْلِبِ كُلِ مَنْ وَمِنا عَ عِنْ كَدَلِكَ بَيْنَعُ وِلْلَالِ فَكُرُولُ وَعُلِيَّهِا سَهُ النَّاسِ لِكَهُفَانَ بِيُعِيلُ أَزْ فَصَاعِ خَفَالِ إِذَا لَيْحِ لَكُتِ حَمَعَانِ مَلَ وَلَمْ أَلِمَانَ فِيمَعُ أَلِيمَنَ لُومَ يَعَلَمُ لَلْهُ وَعَلِيمًا لَا مُعَالَى الْمُعَالَى الْمُعَالَى الْمُعَلِّمُ الْمُعَالِيمُ الْمُعَالِيمُ الْمُعَالِيمُ الْمُعَالِيمُ اللَّهِ وَعَلِيمًا لْعُلَالُ وَالْعُظْمُ إِنَّا أَوْ وَلَّ تَعَاوُلُوا مِنْ الْعَادُلُ مَا أَوْلُ مَا أَوْلُ مَا وَالْمَعِيلُ غَيْدُ وَيُلَ يُونِ الْمَارِلِ وَمُنْكُ الْإِنْاعُ وَأَوْرًا مِلْ وَتَنْعَكُمُ الْكُوامِلِ وَتُعْلَمُ إِلَا لِي وتشكشا ليلأ فتركزايل مقصاحية هاتراد وبكيا لغبية وكانتزار وتبيتة اتساك وَلَوْخَبَارِ وَيَجُولُ الْمَالَنُ تَعَالُوا وَمُعَادِ وَفِيسَمُ الْأَصْدَارِ لَفِينَلُ كُلَّحَتَا رِعْيِمَا يُحْتِعُ أَوْ مِنَارِ قَلْ سَنِهُمْ مَنْ مُومُ وَلَا مُرْدِهُمْ يَجِي الرَّمَالَةُ مُرْجِعُتَ مُثُلَّهُ لَكِنَا وَكَانَتُمْ لَكُناهُ وكوالكاه ضائد مَعُوُد المياه وَسُعَينَ الْمُسُود وَلَا لِينَا أُرِحُ مَنْ كَان فِي حَزَّا بِالْعَدُو

وبكفرا إغارب كين جبي على الميال ليستري المريب و زَمانٍ عصبيت توكان اليسوم حيتيا ويلمى الما فالوائم مّاد المستطيح فال منفر بطبه رسنلين اليم أسنفي كالنيل يُحج فرضا وه بعض من الله على والمنه على والمنه الله على والمنه والمن ىلىن . تَاعَيْرَ فِي رَبِ السَّاقِ لَن سَلَى قَالِ مِنْ السَّلِي عِمْلِ أَن الوَايَوْبِ الْعَلِّي فَالْمَ مَنْبَى مَحْدُم مِنْ عَلَى الْحَيْثُ فَيْ عَنْ البِّهِ وَانْتُ لَهُ حَسُونَ وَمِا نَهُ سَنَهُ فَالْ كَمَا كُمَا مُنْ كَبُلَةٍ وُإِذَهِ عَارَبُولَ على الله عليه وَالله وَمُ مَا الْحَسَلَ إِلَا مِ كِيرُى وَسَقَطَت مِنْهُ الْمُعْتَرَعَتُسُ اللَّهُ وَحِمَدُ ا لَا إِنَّا رِنِي وَكُرْ تَعْمُلُ فَلِكَ الْفَيْ عَلَمْ وَعَاصَتْ تَعْبَرُهُ سَاوًا وَرَاعُ الوَّمَا والكَّريبِ فَأَيًّا تَنُورِهَا خَيْلَ عَلَا تَدُنْ فَلَعْتَ وَخِلَةً وَانْفَرَبَتَ إِنْ يِلاْدِهَا فَكُمْ أَصْبَحَ كِيْرَفِ أَفْرَعُهُما زَانى مُنَتَى بَيْنُ لِنَهُ مُا مُنْقَرَدًا فِ أَنْ لَا تَكُمُ وَلِيكَ عَنْ وُدَذَّيْنِهِ وَمُرادِسَهِ فَلَيْمُ فَا صَهُ وَتَعَكَّظًا بروه وَخَنْفُ كِهُ مَلَا الْمَ مَوْ إِلَهِ ٱلْحُكِّرِهُمْ وِالَّذِي تَعَتَ إِلَيْمَ فِيهِ فَيَمَا هُوَكَالِكَ وْرُدُو مِلَكُمْ كِينَاكِ عَلَيْوِدُ لِللَّهِ فَا زُوادُ وَاعْمَا اللَّهِ مِنْ فَعَالَ الْوَيَدُال وَأَمَا لَعلَمُ اللَّه يَك وَمُذَاكَبُ وَعَذِهِ اللَّهِ لَمُ وَفَضَ كَلِهُ النَّفَا وَأَيْهُ مِلْ عَفَالَ وَالتَّكُمُ وَكُونًا عَمَا مِلْ وَأَلْهُ مِلْ عَفَالًا وَالتَّهُ مِنْ اللَّهِ اللَّهُ عَمَا مِلْ وَأَنْهُ مِلْ عَفَالًا وَالنَّهُ مِنْ اللَّهِ مِنْ اللَّهِ مُلْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مُنْ أَلَّهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللَّلِّي اللَّهُ مُنْ اللَّلَّالِي اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللّلِي اللَّهُ مُنْ اللّ وَ الْهُ الْمُنْ اللَّهُ مُن مَا كَمَا دِن بَكُون مِنْ مَا جَيْرِ الْعَرَبُ عَلَى عَنْ وَلَكَ مِن كُورُن مَالِكِ اللَّوْكِ الْحِيْزُ ابْنَ الْمُنْدِراَ مَا تَعْدُ فَوَيَعْهُ الْكَرْحُدُو عَالِمًا إِمْ الْمَا الْمَا عَهُ مَوْتَعُهُ الِيَهُ لِإِنْ الْهِبِيرِق عَرُونَ خِيَّا دَنْ مسلم العَسَالى عَكَا فَلِمَ عَكُمْ فَاللَّهُ تَسْدَلَهُ عِلْمَ دِيَّا ادْبِدِ أَنْ آسًا لَكُ فَالْ لَيْحَرَجُ الْكِلِكَ فَانْ كَانَ عِسْدَمِ فِي عَلَم وُلِيَّةِ اعْلَمْهُ يِنَ يُولِكُ أَنَّ حَرَّهُ مِنْ إِذَا لَ عَمَا لَ عَلِمُ وَلِكَ عِنْ لَ لَهُ إِلَا لَهُ فَكُنْ مَسْأَ رِقِ الشَّامُ عَالَكُهُ سطيح فاركانيه مشكة كاسكاناك وأنيون بجاايه وكيب عبدالم يرليك يتونكي تنطيح تَذَا نَنْيَ عَلَى مُونَ فَسَلَمَ عَلِمُهُ وَهَاهُ مَا لَيْحِينَ عَلِي حَوَامًا مَا سَتَكَ عَلَا الْسَيْرِ لَعَتَقُ المـــــ المكتر أنركبك بنطريب أليمن الافامين ومن أَمَا رُأُمِرُكُاتَ فَانِ كَعَرُولِهِ شَا وَالْعَثَن أَمَا لَدُمَنِهُ لَلِيَّى مِنْ آلِ سَنَىٰ وأخذم فأالدرب ابن حجست أررك سهم الناب حنزل الادث القي تضفاط اليزة والمدك دَسُولُ فَيَكُمْ الْفِيهُمْ لِيَسْرِى الْمُؤْسَنَ يُؤِنُ فِي أَوْ لَفِي عَلَيْنَ أَوْ لَعِينَ الْمُرْفِقِ عَلَيْنَ الْمُرْفِقِ عَلَيْنَ الْمُرْفِقِ الْمُرْفِقِ تَرْبُغُنُمُ وَهُمَّا وَتُهُوجِ وَجَنَ الأرفث الونني الأمن الأمن حتىكا كاعاده للخاجي والعنكث تكفئه فيالربيح مؤعاته والدمن كأتما محمنت مرحضبر كأن

فآناتع خليم يثعزه زيغ ذانشة كفال غباد لمبتدع تمزيج لمشبير تتوج الإسبائح وَقُدُاوَنَى عَلَى الْعَبِهِ مِعِدَالَ مَيِكَ بَرِينًا سَالَ الأَرِيحَاجِ الْإِبِوانَ مَوْجُورُ الْنَيْزَاتِ وَالْوَمِالِوْمِانِ رَانِي اللَّهِ صِمَانًا لَعِنْ فَاصِّلُونَ فَالْطَلَعْتُ دَمْلَةً وَالْفُنْيُ فمبلادها لاعنداتهم لذكرت لولاكة وتبيت طايط للجائنة وفاض وادكاتها وَمَاتَ ، يَجِدُنَ سَادَه وَجِدَتْ مَا رُعَارِس فَلَيْنَ الشَّامِ لِيَطْبِح بِنَام يُمْلِكُ مِعْمُ مَلُوك مَيْكَات مَلَىٰعَدَدِ النُّهَابِ وَكُلُّ مَا هَوَاتٍ "اتَ أَنَّ كَفَّى عَلِيْحَ مَكَا لَهُ صَادَعَهُ الْمِيتِح الن تغله وَهُوتَوْلُ شَهُرَة مُلْدَما مِا تَصَمْ شَمَة لَا يَعِيمَنَا وَهُو وَمَعْنِمُ إِنْ كَابَ مَلْكَ بَهِ بِالنَّادَا وَرَحِهِمْ وَزِّدُوا لَدُهُمَا كُوْلُ وَدَهَا وَيُرْ فَرَهَا وَبَهَا أَصِيحُوا بِمَيْزُلِيَتِهَا صحفه المائكة الهاسبر مين كوالعرج وعلم وأخوته والمرفان وسا يوروسان وَالْ مُو أَوْلاَدُ مِلْأَتِ فَهُنْ عَلِمُوا أَنْ قَدْ أَخَلَ فَيَعْقُورُ وَتَعْجُورُ وَهُمْ سُولُامْ إِذَّا نَ ذكرائسنا توالتها للكشفة ليط وتكنور ولقرا والشراميّ فالدقافل فالحكيم مشتغ والكرا عُددُ فَلَمَا نَدِمَ عَنْدُ الْبَهِمِ عَلْ عَلَيْ مَا أَحْبُنُ مِعَوْلِ بَهِمِ نَعَالَ إِنَّ أَنْ بَلَكْ مِيتًا ارْبُعَتْرُعْتُرُدُمُلُامُلِكًا نَدَاءُ كَا مَنْ أَمُولُ فَالسِّيعِ لَلْتَ أَرْبَعَ بِهِينَ وَمَلَكَ الْبَاقُونَ الْحَالَاتِ عِمَّارِ رَعَمَّانَ مِ وَقَدْ دُوْقَ عُمُرَكُ مِن الْعِنْ ثِي كَشَادِصَا حِب البَيْرِه عَنْ عِنْ عِنْ مِسْتِه عَن عَنابِرانَهُ فَالَ لَمَا وُلِدَ النَّرَصَاقِ اللَّهُ مَنْفِهِ وَالدِّرُ الْحَصَّيْسَمُ كَانَ الوَّانَاهُ وَيُؤْمِهِ حَتَىٰ مُعِدِمُتُ مِنْ مُنْ مُنْ وَتَ فَعَالَهُ وَإِلَىٰ مِكَمَ هَا مِهِ إِنْ فَي الْفِيلِ مَل كِيك م كَارَ بكيت أذخاه يكباب طايلهين فأوشأت اجلال حيك لكاكم كلف وكلف هكك إِذَا لَهُ فَأَرْلِلْمِ أَنْ لِمَا أَوْ كِمَا إِنْ عَامِلُهُ مِنْ الْهَنَ أَنَّ وَا وَصَاوَهُ فَأَصَ ﴿ كِنَّا وَ كُنَّا فَا فَي مَلْ بَنُكُ فَلَ وَلِكَ بِيرِمُ لَدَى لِخَاصِلَ وَالدَّوَالْ عَاصَ فَرَي إِنَّ الْمُنورِ اجَمَّعَت في كماة رَاحِيَةِ وَزَنَ سُو بِرَمْلَوْكِمْ وَ وَخُنَعَ النَّاجِ عَلَى رَائِعِهِ وَأَوْنَ إِلْهَٰلِ مُلْكِئِهِ وَالْحَهَ أَيْلُمُ مَكُنْ وَلَحْمُومُ الْوْدَا الْبَيْ دَائِ إِلَا يَعْرِفُ كَنُوا وَكَذِي مُوا فَعَالَ لَهُ الْوُمُلَان آيًا أَيُلِكُ إِنْ أَوْلِكُ وَابْتُ هَٰ كَانَ لَا فِي كُلِكُ وَكُنْ كُلُكُ وَكُلُكُ وَكُلُكُ فَالْمُ الْمُلِكُ فَكُذْ رُكْبُ فِي لِمَكَ اللِّيَكِرِدِ وَإِهَا لَنَهَى وَفَطَعَت لَهَا لَا دَمُا حَيْثُ لَ وَكُا مَا مُعَالَى عُلِماً تَعَوُّدُ إِللَّهِ عِنَا بَاحَتَىٰ عَبَرَتَ وَجَلَهُ وَانْتَخَتُهُ فِ لِلْهِفَا ۗ وَقَدْ لَا كُرُدُ لِكَ مِنْ فَبُل هذا زُنكُرُ وَكَاجُه عَرِهُ عِيه إلى إِن مَنْ ثَالِينَهُ ولكُتُ الآن مُاحَفِرُ إِلِي هُذَا الوقت برصفه كؤن كفاب دابيال عكنه السلام ومتى أول عكيه الوتى وكم كان كالمعبيلة

Will manuality score

مَنَ النَّهِ وَذَا النَّالِ النَّهُ مُذَا لِمُعَنَّا النَّهِ وَمَا لِلْمِالِكُوفِ مِسْنِياً المَكْمُ مَنَّا الم النَّيْنِ فِي الكِنَابِ المَازِلِ عَلَيْ اللَّهِ وَمَا لِلْمِالِحُ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ عَلَيْهِ اللَّهِ عَ النَّيْنِ فِي الكِنَابِ المَازِلِ عَلَيْ اللَّهِ عَلَيْهِ اللَّهِ عَلَيْهِ اللَّهِ عَلَيْهِ اللَّهِ عَلَيْهِ ا مَدِينًا كَوْ يَكُمْ بِعِنْدُنِ النَّا عِنْ عَالَى مَا عَالِى فَالْ مُنْأَحَتًا لِنِ مِنْ عَبْدَاللَّهِ لَيْضِي فَالْ سَا لَسَ بِ مِعَيْنِ مَن أَرْهُرِي لِلِيهُم قَالَحَدَةَ عِيثًا مِن هُنَارُوعَنَ مُظْلِ بِغَنْكُ هِكُوا قُلُ وَكُذِبُ إِلَيْ إِلَيْ الْفَيْلِ الْعَرْعُ أَرُبِدُ مَلِكَ الْفَيْدِينَ فَيْحَ مَعْمَا رَحْلُ لأَنفِرَيْ الْمَالِ الْمُوجِنَّة فَوَحَدْ مَا مُخْتِلَا مُعْمَالِ عِبْقَلِ لِنَجِيمًا مِنَ لِلِكَ وَيَحْلَطِبِ مَا وَبُرْيَ اللِّنَا فَكَلْ قَرِنْ ا بَيْنَ الْفَاذِ سَهُ عَرَّهَ فَا شَعِيْنَا مِنَ لِمَاءِ وَمَلَيْسُ مِنَامًا طَاهِرَةً مُحَمَّرِكَ خَلَنْا وَإِذَا كت الإخبار خالِسُ وَحُوْلَهُ مَاسُ كَبُيرَهِ وَإِذَاصَاحِبَنَا ذَلِكَ خِالِينَ جَنِيهِ تَلْسُنُ ذُكُبُتَنَا هُنَا يَجَاءُ رَنْجِنُ أَخَارالْهِ هُوْد وَهُمْ مَعَهُ وَأَنَّ مِنْهُمْ لَنَّ فَلَاتُكُمْ خاجينه ميز الحيكبر وتعقهم فألك العضال ويؤكؤن عكيها فعال كذكفة يَلَ كُنْكُ بِنَ عَلَمَا بِهَا وَحَيْا رِمَا وَإِمَّا تَوْاكَ قَدْ رَعِبْتَ عَنْ دِينِنَا فَوَ كُنْتَ أَبَعِن شَيْنًا كَرُسُمِيمُ فَانْعِيزًا وَإِنْكُنْتُ لِنَمَّا طَلَبْكَ اللَّهُمَّا فَاتَّوْلَهُمْ قَالِنَ الدُّبْهَا ذَاهِبَهُ مَنَالَ كَعَبْ لِلْعَوْمِ مِسْلُ فِيهِمُ مِنْ فَكِيِّتِم فِي وَلَا وِالْعَوْمِ وَفَالَ صَاحِبُنَا وَالَّ أَسَا الْكَلِيهُمْ فَمَا لَكُمُ الِيَهِي فَالْمُلْقَ لِلْانْغِلِهُ فَإِلَا يَضُمِينَ فَوَصَعَمُ فَرَحْمِ رَجْبِل مِنْهُم طَابَ فِعَلَكُ يَغْلُ وَحِعَلُوا مَنْكُونَ حَتَى إِذَا ٱثَاعَلِيغَ ۚ كِلاَ لِيسَلامَ ذِكَّ عَجْتَ مَّا سَلَى فَالْمُلِيرِهُ إِلَهِ وَسَلَّمُ صَاحَ مُرْدَقِي الْمُعْفَى فَأَحَذُهُ الرَّجُلُ وَحَمَّهُ رِلِيَهِ وَ الله أعِدْاً عَلَيْمًا مَثَالًا أَعْلَى لا تَكَرَّعُدُ ثُمَّ إِلْكِنَّاتِ اللَّهِ عَرَقَهُ جُلَّ فَبَذَى هُ فَالْ مَا لَوْ لِعَلِيلُوكَ حَمَّىٰ فَالَهُ لَا أَصْلَ ذَاكَ الْلَّا وَهُوَ فِيْجِعُوكِ مَثَا لُوْ لَهُ تَعُمْ فُوسَكُمْ فجنين دَجُا ۚ المَهٰ لِمُحْتَكُ يَعُلَهُ اوَجَعَلُ مِنْكُونَ حَنَى إِذَا ٱلْحَصَارِكِوا فَيسُالِمُ وَذَكُ مُحُمَّةً ذَا صَالِحًا لِلْهُ عَلَيْهِ وَاللَّهِ وَسُنَّمُ فَامُوا فَعَلَمُ وَالْهَا مَجْمَعُ مِنْ فَبَل الْحِرف لِمَا نَاسَلُهُ كُلْهُمْ قَالَ مَنْلَتُ الْخِيرِنَا مَا لِمُكَا الْمُفْتِحَتَ عَتَالَ ٱمْا تَذْكُونَ فَقَ مَر ففت السُوح فَانَ دَعُبالُ جَأَةً كَاشَتَرَى خَصْفَا لِذَا بِإِلْ عَكِيرًا لِسَلَام بِعِيْرِن وِزَحَمِنًا فَأَكَادُالُ الرَّجُلِ وَهِذَا دَالْدَالْعُنْحَاتَ وَقَدْ الْحَرِيَّ عَنْ ابْرَجِيمَ بْنَ سُلِمَان لَهُ مَا بَنْ سُسْلِ إِنِهِ هِ الْأَلِ الْمُهُدُّ فَتَعَنَّ النِّسُكُمِّنَ بْنَ خَلَّادَ التَّكِشُولِيَّةُ حَدَّتَهُمْ فَالْكَثَّالُهُا عنوالله زمنيؤه العتلاح من جعع بم التكعف طاد م عن حكم بن جزام إت فَالَ مُنَاسِكَ الْبِرَضِ اللَّهُ عَكِنِهِ وَاللَّهِ وَحَكُنْ مِنْ الْمُدَامِدُ فَرُوا الْحَلِلْاد فَيَعْرُ وَتُعَرُّ

١٩ يؤدُيْنُ دُمِينَ البُدِي لَا لِتَسْلَتِ النَّارِجَكُمَا فَيْنَ الْإِينَكُ وَيَعَا فَيَعَرَعِيمُ يَا فَعَنْ إِلَا فَا مَكِنَا مُ فَلَمَا وَتَعَلَّمَا عَلَيْهِ مَا أَنَّا مِنْ أَنْ أَمْعُ فَلْمَا وِ طَالًا مِن فَرَكِنْهِ مِنْ اَهِلْ لِكُرُونَا لَهُ اَحْرِفِ فِي مَنْ يَعْلِلْ لِهَا لَهُ حَمَّدَ عَلَيْمَ كُلِي كُرُوعَمُ أَنَّرُ المِن يَعَسَل خِيعِ مَرْخُلْنَا مُعْ بَعِيْهُ إِلَيْهِ وَبِالْبِياسَةِ وَلَيْهِ وَهُوَسَيْدِينَ سَادَاتُ عَلَيْنَ لِبَعْ أَنْجُ مِن يسيدن فحنيكم مناك كما إن رائيم صورة من الأدى فيرو مرفساتم فاسد معابيج مرتحتيت دَائِسِهِ شُمَّرُهَا ﴾ وأمَرُنَا أَنْ لِعَقَى مَعَهُ مَعْهُ أَعْمَا مَعَلُهُ حَقَّ أَنْهَ فِينًا الحاسَعِينَ وَالْيَحْوَلُوكَ كَ وحكنا مَعَهُ فِيرَةُ احْتُرُفِيلِسُنَا مِدْبَ رِشْمٌ خَرَجْنَا مِنَ الْبَغِيَنِرَ قَافَعَنَا يَوْمَنَا عَلَمْنَا أَحِينًا مَعَلَنَاعَلِهِ فَلَمَا مَعَلَ إِلَينَا أَحَدَ فِلْكَ الْمُعَاسِحَ مِنْ فَيْ وَالْسِهِ الْمُعْرَفُ لَ مُرَدُّا بِعِ فَهَرَوْنَا مَعُدُ حَيْنَ أَمَّا كُدِبُ عَجَابِمُهُ صَعَهَا مَعَلَمْ البِهَا الصَّوْدَة كُرْرُصُورَة تَطَمَيْلَهَا مَنَا لَ انْسُرُوا هَلَا يُعْرِيهُ وَصَاحِبِكُمْ فِي هَذِهِ الْسُؤَرِ فَلَمَا لِإَصَّالَكُنَا هَذِهِ صَلَّى فَا أَنَكُوْ الدِّم نَهُ يَنْ صَوْرِ عُمَا مُعَلِهُ مِنْ وَالِيهِ رَجُلُهُ مَعَلِنًا مِنْهُمْ مَكُنُونُكُ فُوقَ وَالْسِهِ السَّمَهُ وعَبِلْمَتِهُ وَمَبَعِثَ ذَمْ يَنِهِ وَكُرْبُعِنْ فِي الْمِيَّةِ وَمَنْ مَلَكَ الْمِيَّةِ مِنْ تَعَيْرِهِ ، وَحُلَّا وَحُسُمًّا بِاسْكَا إِنْهِمْ وَهُلَاْ هُمْ وَأَ فَعَا لَهُمْ وِالْبِلْ د وَانْعِيْباد وَقَدْ سَكَنَتْكُمْ لَكِنُونِيها سُون مُخَلَ مُ مَنْ مَنْ كُنْيَة الْمُرْوِيهِ الْوَابِ لا عَلَى مُعْتَوَجُمُ الْإِلَاكَ الْحَكَمْ بِينَهُ وَلَا بِيهِ مُوكَة الْمَنْ عُمَدُ مَلَ اللَّهُ عَلَيْمُ وَاللَّهِ وَصُولَة رَجُلُ عَنْ بَيْسَامِرِ وَصُورَة رَجُلُ عَنْ لَيَارِدِهِ وَرُصُلِ مُعَنُّوهِ بَهِنَ مِنْ إِلَىٰ لِمُ سَاتٌّ سَنِعَهُ فَعَالُ كَمَا يَرَقِونَ هَا قُلْنَا هَيْن سَوُرَ وَمُحَكَّك بْ عَنْدَا لِلْهِ بِاعْدِدِ الْمُكِلِّبِ فَفَالَ لَنَا صَدَ فَهُمْ كَوْزًا مَكْنَوُبُ فَوْقَ رَائِيهِ عَادِيجَ مُلِكِ مَنعُثُ رَبَانِ فِي الْرُسُوحَا عِنْمَهُ مُكُوْبًا فِي الْكُنْبُ الْمُرَالِلَا تَرْبُونَ الْأَيْبَانَ يجبنيه منعتموذا فلنا تعم هافا دَحُلُعِنْ فَرَيْنُ مِنْ يَعْمَلُكُ بَالْمُرْتُونَالُ لَدُحَمَادُاللَّهُ فَاعْمَلْ وُنَهِكُنَا إِلَا تَكُنَّعَا لَصَنَوْتُمْ مِنَا عَنَهُ فَوَقَ وَالْبِهِ مَكَنُوبٌ قَالَ مِنْنَ الْهَعِ ثَيَاه فننادَعُ لَيْمَ وَلِنْ مِنْ عَبِي مِنْ عِنْدِينَ كَابَ مِنَا لُهُ عُرَيْبُ كُطَابِ قُلْ لَصَدَفَعُمْ هُلَانَى عُنَهُ تُوْقَ وَالْسِهِ عَالَ مَنَ الْكِيهِ فُوَمَعَمَوْدَ مَهِنَ مِذَبْهُ قُلْنَا هُذَا إِذَ عَلَا لَهُ عَلِينَ أبطايب أعير للأعدنا لسنعفع هنكذا فينه مكثؤما بالرثمه وقراس ميه الأعنه وُلْمِنَا لِكُنِينَ مِنْكِيدِ عَلْحِدِ مِنْ مِعْتُلُ الْعَلْمَةِ بِرَاحٌ مَنْ دَخَلَ فِيدِيبَهُ هُكُذَا يَجِيل وَوَربِ هُنَا الِنِي الْهِ نَعْمَ اللهِ عِيلَى مُرْمُ عَلَيْهِ إِسُلام عَيْدَ مَنَا أَلْمَ مُدْدَوْمَ مَهِلُ عَلِيْهِ إِلا أَنْ مَيْنِصِنَهُ اللهُ الْهُ لِلْهِ عِنْهِنَ وَالْا وَتَكَلُّكُ أَدُّوكُ فَالِ ٱبْوَاسِعِن الراهِيمِ بْنِ سُلِيعِنَي

) हुन्। १९९५ मान्यासीहरू व्य**ास** 

ماردرا بسبعا والراسكيران تني وعيروها بكواري اليت بركير بايد ورَّمَّا وَبُن مُبْلِكِ المارون المنافية الله المنافية المنافية المرابعة المرابعة المنافية المنافي مَنْ وَعِلْمِينَ وَذَا وَعِمُوالِلِكُلُ وَالْمِنْ الْمُعَالِيلُ الْمُعَالِّينَ لِلْمُعَالِّينَ فَهِ الْمُعَالِّينَ فَلَا الْمُعَالِينَ فَلَا الْمُعَالِّينَ فَلْ الْمُعَالِّينَ فَلِي الْمُعَالِّينَ فَالْمُعِلِّينَ فَلِينِ فَالْمُعَالِّينَ فَلِي الْمُعَالِّينَ فَالْمُعِلِّينَ فَالْمُعِلِّينَ لَا مُعَلِّينًا لِمُعَلِّينَ فَالْمُعِلِّينَ فَالْمُعِينَ لِلْمُعِلِّينِ فَالْمُعِلِّينَ لِلْمُعِلِّينِ فَالْمُعِلِّينِ فَالْمُعِلِّينِ فَالْمُعِلِّينِ فَالْمُعِلِّينِ فَالْمُعِلِّينِ فَاللَّهُ عِلْمُ فَالْمُعِلِّيلُ لِللَّهُ لِلْمُعَلِّينِ فَالْمُعِلِّينِ فَالْمُعِلِّينِ فَالْمُعِلِّينِ فِي الْمُعْلِيلِ عِلْمُ عِلِمُ عِلْمُ عِلْمُ عِلْمُ عِلْمُ عَدِينَ اللهُ عَلَى عَلَيْنِ أَن مِن مَدِهِ مَن أَيْهِ بِمِن الْحَوْا بَا يَضْلُ لَعَنْهُمُ لَهُمَّا إلى أَنْ عَدِينَ الْمُدَعِلَ كَعَلَيْنِ أَن مِن مَدِهِ مَن أَيْهِ بِمِن وَالْحَوْا بَا يَضْلُ لِعَنْهُمُ لَهُمَّا إلى أَنْ يَسْلُ عِلَمًا الرَّسُلِ لَمُسَوِّد بَابَلَ بِآلِية كِيَلَهُ أَقْرَبُ السَّكَ الدِينَ هَذَا الَّيْمَ كِي تُعَامِنُ أَلِهُ عَدُهُ لِهَ لَهِ آرَضِ فَا مِلْ هَا فَيْلُ هَا رَتْ أَمَّهُ هَذَ الْمِرَفِيهِ مَنْ فُلِيمٍ أَحْزَا بُأَهْ كُرَى عَدَدُ فَاكْتُ دَايِيَال لَمُتَعَبِّمُ لِلْكَاتِ الْمُلِحَبُّلِينَ وَكُهُم صَوَى عِبْلِيَيْهِ وَمَكِيدَ يُهرَوَيُكِنْ تَقُواذُلُ مَنْ نَعِيرَ عَنِيا : مِنْ سُنِي هِذَ الْهِي غِنَالِيفُ سِيرَتُهُ وسَهِيرَة مَنْ بَمُالِ مِن بَعَدِه مُعُوانَكُ مَنْ عِدِهِ فِلْا وَكُرْمَكُمُ الْعَلْ فِلَهِ فِي الْمُ مِرْ السَّوْالِيب يَحَدُ هَذَا الْمَرْفِيلِ المَسَوِّم أَنَى يفعُ وَالْعَاقِكَهُ أُوْلِيكَا ٱلْعُهُوْدِ وَأَوَّلُ مَنْ يُقْتَلِينَ ٱهْلِهُ بِمَا الْبِيْنِ خُطَّلًا بَعُرُفُ لُمُ بايميه دَخِلِته مُوصُونًا فِي النُورُ لِهِ وَالْهُ جَنِيلِ وَكِنَا حِذَانِهَا لِ أَلَا مَا لَوْبَالِمِنَا مِيلِهِ وَ مَعْبِلَ عَلِيْفَيْلِهِ وَالْوَمْلِ لِفِوْمِي نَقِمُ لُلَ بَدْيَامُ وَمَنِيَ طَهَرَانَكُونُمُ مِنا يَحَلَّ بِهِيمِ مِنْ اَنْوَاعُ أَلَلْهُ إِ لَذَ أَبِكَا رَاكُلُهُ مِنْ سَعَلِ الْهِمَاءُ وَآكَتَبِى مِنْ ذَايَتِهِ حَثَالَ فِرْ إَيَهُ مِنَ أَلْمَيْنَ وَزَابَيْهَ مِنَ المَرَبِّ يَخِذَا كَهُ لَا يَوَالُ الْمُلْكِ فِي إِلَى حَفَا النِّيحَ يَنْ يَسْلِكُ مِنْكُمْ دُصُلُواس ماله سَنَدِينَ سِنِينِ هٰذَالْيَتَى بُيرَلَ قِرَبِهِ بِعَالِ لِمَا لِمَا عَلِيهِ بِعَادِلُ فِي الْمِتَدَ مُثُقَر الْوَبْلِ وَأَمْدُ هَذَا النَّوِينَ بَعَدِهِ ﴿ بُوالُونَ يَمْلِكُونَ حَتَّى فَعَنْكُ الرَّجْلُ مَلِكًا فَأَوْا فَسَلَّوُ مَلْكُنِي دَعُلِكِتِمِ اللَّهُ مُلْكُهُمْ بِهِ وَعُورَتُوم مَلْعُون يُرِيِّلُ فِي الْتُهَ هَذَا الْبَيِّ لِمُلْكَ تجذال الفياة المبغلى المأك أحدل الأنض كالمنطاط المعاجي فأنكأ المامهم والمؤميم اسَوْلِتْ وَاحْلَمُوا وَزُكُوا الْحَمْرِ الْمُعْرِي وَالنَّهْرِعِنْ الْمُكْرُودَةِ كُوا الْكِيْلِ بِ وَالنُّهْ الله من الله مُلكُم عَنَى بَعِيرُ فِي عَبْرُهُمْ وَبَعْتُ اللهُ عَلِيمُ مَنْ مَذِيفُمُ مِنْ مُ يَاكسُتِ أَبَارَ وَعَكَمَا يَعِدُهُ يَعَدُلُ التَّهُ بِمِنْ مُزَالِهِ الْحَدْجُ مِنْ قِبَلَ الْمَلِيمُ الْمُؤْرَة حَاجَ يَهْزِعُوا الْمُلَاتَ مِنْهُ وَنَجَعُلُوهُ فِلْإِلْهُمْ هُذَا الْبِسَى بَعِنْدُ غَلَهِمْ مِنْ مَعِيْدِ الْلِأَلَامَ مِنْ عَلَى مِنْ أَعَلَى مُنْ مُعَمَّةً مُثَمَّمً

عَالَيْونَ فَإِذَا احْتَالُمُو الْمُرْعَيْعِ عِلَيْمُ الْمُدُهُ فَمَا الْمَرْجُ لِمَا فَعَيْتَ رَأَيْهُ رُفُونَ لُحَرْف مَعُ مَلَاهُ مَكُونَ بَدِيمُ المُحَرِّدُجُ وَالْهِ مِن قَسَل الْعَرْبِ مِنْ مَرْحُولُحِ وَالْيَرِي الْمُوفِي الْمُعَدِّبُ عِنْهُ الْبَعْنَ النَّا لَكُمْ مِنْ كُمَّا لَعَنْدُا عَلَى أَكُوا مَلَكُمْ فَاللَّهُ وَالْكُ ولِي دُلِقَ الْحَالِ وارتيزنائل مُرَوْف لَكَا إِذَا رَحَعَامُ يَلِمَكُرُوكَ وَخُلُوا فِهُ يَنِيضُنَا الْمُوَّا يَرْفَ الْمُوْتِمُ فَل مَلْهُ كُرْعَتُ مِنْ إِنَا مَا أَنْ بُوْيِنَ إِللَّهِ وَلِينًا الْمُصَلِّمَ مَلْ مَلِدُوْ اللَّهِ وَأَرْكُ فِي كُلَّ كَنْ إِلَيْهُ وَمُنْوَرِّلُهُ وَمَا الْحَرَّمُ اللَّهُ وَصِيعَةَ الْمِيتَةِ كَا دَخُلُوا فِي مِنْ وَاللَّهُ وَعِيمَةَ الْمِيتَةِ كَا دَخُلُوا فِي مِنْ وَاللَّهُ وَعِيمَةَ الْمِيتَةِ كَا دَخُلُوا فِي مِنْ وَاللَّهُ وَعِيمَةً الْمِيتَةِ كَا دَخُلُوا فِي مِنْ وَاللَّهُ وَعِيمَةً الْمِيتَةِ كَا دَخُلُوا فِي مِنْ وَاللَّهُ وَعِيمَةً المُنْ وَعِيمَةً المُنْ وَعِيمَةً المُنْ وَعِيمَةً المُنْ وَعِيمَةً وَاللَّهُ وَعِيمَةً وَاللَّهُ وَعِيمَةً وَعِيمَةً وَعِيمَةً وَعِيمَةً وَعِيمَةً وَاللَّهُ وَعِيمَةً وَاللَّهُ وَعِيمَةً وَعَلَّمُ وَعِيمَةً وَعِيمَةً وَعِيمَةً وَعِيمَةً وَعَلَّمُ وَعِيمَةً وَعُلِمُ وَعِيمَةً وَعِيمَةً وَعِيمَةً وَعِيمَةً وَعِيمَةً وَعِيمِهِ وَاللَّهُ وَعِيمَةً وَعُلُوا الْحِيمِيمِ وَاللَّوْنِيمِيمًا وَعِيمَةً وَعُلِمُ وَعِلْمُ وَعِلَا اللَّهُ عِلْمَا اللَّهِ عَلَيْهُ وَعُلِمُ وَعِيمَةً وَعِيمَا عِلْمُ اللَّهِ عَلَيْهِ وَعُلِمُ وَعِيمَةً وَعِيمَةً وَعِيمَةً وَعِيمَةً وَعِيمَا وَالْحِيمِ وَعِيمَا وَعِيمَا وَعِيمَا وَعِيمَا وَعِيمُ عِلْمُ عِلْمُ وَعِلْمُ وَعِلَا عِلْمُ عِلْمُ وَعِلْمُ وَعِلَا عُلْمُ وَعِلْمُ وَعِلَامُ وَعِلْمُ عِلْمُ عِلْمُ وَالْمُوا عِلَامِ وَعِلْمُ وَعِلْمُ وَالْمُوا عِلْمُ وَعِلْمُ وَالْمُوا عِلَامِ وَالْمُؤْمِ وَالْمُوا عِلَامِ عِلْمُ عِلْمُ وَالْمُوا عِلْمُ عِلْمُ وَالْمُوا عِلَيْهِ عِلْمُ وَالْمُؤْمِ وَالْمُؤْمِ وَالْمُوا عِلَيْهِ عِلَامِ وَالْمُؤْمِ وَعِلْمُ وَالْمُؤْمِ وَالْمُؤْمِ وَالْمُؤْمِ وَالْمُؤْمِ وَالْمُؤْمِ وَالْمُؤْمِ وَالْمُوا عِلَامِ وَالْمُؤْمِ وَالْمُؤْمِ وَالْمُؤْمِ وَالْمُؤْمِ وَالْمُؤْمِ وَالْمُؤْمِ وَالِعِلَامِ وَالْمُؤْمِ وَالْمُؤْمِ وَالْمُؤْمِ وَالْمُؤْمِ وَالْمُؤْ سَيَعَلِسَانَ إِنَّالْ خُلَيْنًا حَتَى يُدُمِّلُوا هِذِيهِ إِلْكَدِيبُهِ وَحَتَى يَجُوبُوا هِذِيهُ الكُلْبَهِم وَصْلًا رَوْنَ وَهَا يَنْ صُورًا كَانْبِينَا وَعَلِيْمُ أَلْسَلَامٍ فَالْمُلُ فَلَدُونَ مُسْتَحَصُّمُ صُورَتُ هَذِيهِ العَنُورِتُلْمَا لِانَمَا لَ لَ وَحَلَمَ إِلْهُمُ إِلَيْهُ لَمَدُ صُوِّيَتُ هِذِهِ الصَّوَدُمُنَذَا كُرُمُ لَف بسك فال مَعْرَفِيَ مِسْلَادُةً مُوكِنُونِ إِنِينَا سَعْدًا فَوْضَعُلُهُ مَا يَكَيْلُهُ أَمْرَا مُرْتَحِينَهِ حُمِّراً وَمُ مِنْهُ كِنَا نَافَكُ رَمَا يَخِالُهُ رَمِنْ إِفَعَ لَ أَمَلَدُونَ مَا فِضَدَا الْكِمَابِ فَلَنَامُ فَ تَعَالِعُذَاكِنَا وَإِلَى لَكِمْ السَّلَامِ فِيهِ فِيلًا لَهُ فَالنَّا وَيُعَلِّدُ الْأَجْرِبُ مِنْ لَلَ الْحُ الى البين مُنْ مَنْ مُولِما مَا مُنْ الْمُولِيمَ كُولُ مِنْ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ ال إسابيم بعداهم وتقذهم وتحذهم وكالمتيدخفكها الله وكالأنكوكا موضوقا نعندًا ألِكَاب مَنالِمِن وَسُيِّعَ فَرَكَا لِمَنْ هَلَتَ مِينُمْ وَأَلْمَاعِ الْمَرْيَلِكُونَ فَهَا وَسَا مَكُذُكُ وَمَادِ يَلِاللَّا وَيُهِنُّمُ وَإِلَا تُعَمَّا الْمَيْمُ الْمُتَاةِ حَتَّى فَا اللَّهَ وَلَا كَارَا لَمُعْلِمَا الْمَيْمُ الْمُتَاةِ حَتَّى فَا اللَّهَ وَلَا كَارَا لَمُعْلِمَا الْمُتَاعِلُهُ فَا اللَّهِ وَلَا كَالِرَالْمُعْلِمِينَا فَكُونِهُ فَا يَهُ النَّانَ وَدُولِ بِهِ لِمَا أَرْفِ فِمَا أَكُمَ اللَّهُ إِلَيْ النَّيِ الْأَوْتُ فِي مُرْمُونَ فَيَحْ صِفَة النِّي إِنَّ اللَّهُ عَلَيْهِ وَالدِونَ الدِّينَ الكِينَاتَ مَنَالًا يَجِدَهُ اكْرَالُمْ مَبِيَّا أَ مَوَالْ وَيَجَدَّ لَمُنَّا الأم ظَلْهُ مُمَّ فَالْجَدَهُ لِفِينَ لَوْمَ الْمِنْلِمَةَ اقَلَ الْمِسْيِنِ وَلَوْ الْمَا اللَّهِ مِن مُلْكِ تصابية وتنصم لمنا الأي كالتفنة ودعكك وصبه لماراب الكثبي وكماصل الله به علا البين في العَسَلَ اله المسَّدُ عَلَى الأَهْرِ وَا فَكِيمَمُ مُسَّكِّرٌ فَا مُعْلَمَا فِع بنه سُتَّم مَنْ عَلَى كَلِيهِ مِلْكُ مِنْ مَعْيِهِ إِلِلْ وَلِعِينُونَ مُنْهُم طِكِبُهِ الْسَلَامِ مِنَ النَّا إِلَىٰ فَي ثُمَّ مَ كَوْمُ لَنَاهُونَ مِنْ لَدُا ذَمُ الْحِنُونَة مُحُكَّدُ صَلَّ لِللَّهُ مُكِنَّهِ وَاللَّهِ وَسَلَّمَ فَسَكُمْ لِللَّهِ أَسَتَّم مَالَ لُونِهُ مَا أَمَا مِدِيرَ النَّهُ لِهِ يَحِفْ العَرَاتُ مَلَئِكُمُ مِنْ أَقْلَ فَا مِنْ فِحَاتَ فَعَيَّلِ مَنْ كَالْتُ يز تَعَلَّهُ وَ يَا الْمُلُودَ اللَّهِ لَعَنَى كُمُ مُلِكًا مَلِيكًا بِأَمْ أَيْكُمْ وَمُلْاهِمْ وَمُوْرَاهُمْ فَأَلَّهُمْ وَمُورُاهُمْ فَأَلَّهُمْ بنيرام مناف لذا فاالله لقذر أباع اعتد تمنا فالعجب فالكاب كلم افتل فالمستخر

Jisé William mandalaha berlingi

تسارً كَلْهُ وَعِلْهِ عَلَى اللَّهِ وَهُوكِينًا لَا فَانِهَا لِعَلِيهِ عِلْمُ الْمُعَلِّمُ الْمُعَلِّمُ لِلْمُ الْمُعَلِّمُ الْمُعَلِمُ الْمُعَلِّمُ الْمُعَلِّمُ الْمُعَلِّمُ الْمُعَلِّمُ الْمُعَلِمُ الْمُعَلِّمُ الْمُعَلِّمُ الْمُعَلِّمُ الْمُعَلِّمُ الْمُعَلِمُ اللَّهِ عَلَيْهِ الْمُعَلِّمُ الْمُعَلِّمُ الْمُعَلِمُ الْمُعْلِمُ الْمُعَلِّمُ اللَّهِ عَلَيْهِ الْمُعَلِمُ اللَّهِ عَلَيْهِ الْمُعَلِمُ اللَّهِ عَلَيْهِ الْمُعَلِمُ اللَّهِ عَلَيْهِ الْمُعِلِمُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهِ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهِ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلِيمُ اللَّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهِ الْمُعْلِمُ اللَّهُ عَلَيْلًا وَالْمُعِلِّمُ اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهِ اللّلِيلِيلِيلُولِهُ عَلَيْهِ الْمُعِلِمُ اللَّهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ الْمُعِلِمُ عِلَيْهِ الْمُعْلِمُ اللَّهِ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهِ عَلَيْهِ اللَّهِ عَلَيْهِ اللَّهِ عَلَيْهِ اللَّهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ اللَّهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ اللَّهِ عَلَيْهِ اللَّهِ عَلَيْهِ اللَّهِ عَلَيْهِ اللَّهِ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ اللَّهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهِ عِلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ الْمُعِلِمُ الْمُعِلِمُ الْمُعِلِمُ الْمُعِلِمُ اللَّهُ عَلَيْهِ عِلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ اللَّهِ عَلَيْهِ عِلْمُ اللَّهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ اللَّهِ عَل عَادَ مَمْ مِن تَعْتِ هِذَا التِمَ الدِي بعث وبِكُم شُعَرَّمَ النِي النَّبِينَ مَرَّا الْعَلَا الْمَبِينَ مَرَّا الْعَالِمُ الْعَلَا عَلَمُ الْعَلَا عَلَمَ الْعَلَا الْمَعْدُ وَلَيْنَا الْمَا الْعَلَا الْعَلَا الْعَلَا الْعَلَا الْعَلَا الْعَلَا الْعَلَا عَلَا الْعَلَا عَلَا اللَّهُ اللَّهِ اللَّهُ الْعَلَالُمُ عَلَا اللَّهُ اللَّلَّهُ اللَّهُ اللَّالِي اللَّلْمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ مَنْ نَقِلَ لَهُ يَكُنُ وَيَهُ الْمِهَا مِنْ فَعَالِمِ الْمُحَالِمِ الْمُحَالِمُ الْمُؤْمِدُ الْمُؤْمِدُ الْمُ وُمَدُالَاتَ مَعُ مُعَالَ إِذَا قَدِيمَ فَحَمَلُوا وَعِيمَةً وَأَحَرُوا نَيْمَالُهُ مِنْ الْحَدَرَ لَكُوْ قَالَ عَلْمًا ياسم فأل ادعلوا ويه فآيكم إن كرمَان الواجعينية فَتَلَكُمْ الْحَرُّفِ مِن عِيدِهِ قَلْ لَيْنَا للدَّبِه سَيْعَنْ إِمَا عَدَاجَتُمْ لِنَهِ مِنَ آمَامِ فَا يَعِيكُمُ فَ شَلْنَا شَقَّراً حَبَّرُمَا التَّرِيكَ اللَّه مَيْدُولُ لِمِمْ ادَّبُ وَمَا فَرَاسَكِما فَعَالَ مَعْدُ اللَّهِ نَسَلًا مِنَا وَلُولِ اللَّهُ مَعْمَ هُوعِينَكُمْ فِي كِنْ وَالْبِالْ أَخْرُهُ أَنْ فِعَلَ مُدَوْعَ إِنَّ الْمُنْفَى لِبَيْمِ فَيْ لَمَّا هُدَيْدُ الْيُ فَالِيدُ لَبُّنَّا مادًا عَنْ رِلَادَهِ مَا أَفَدَ عَنْ مَعْلَ وَرَسِلِك أَنَّهُ فَيَعِدُ فَيْعِ لَنْ تَرْمَعَ آجِ عُوسَى كَا شَعَرَتِ عَلَ وَإِمَّا اصَّفِنَا كِنَابِ وَإِنَّالَ مَانَتُونَ فَيْ يَنْ صَفْرَدَكُانَ أَهِلَالَتُونِي إِذَا اسْتَنُواجَ إِ آَمَا مَنْهُ هُوسِمَه جَدِمَه يَوْجُوهُ وَسَعَبِعُوامِهِ قَالُ وَكَالُ مَعَمَا احْدِيغُ إِلَى يَعَالِلُهُ عَيْمَ فَا كَمَا أَنْبِعُونِهِ عِلْمَهِ النَّهُ وَمَافِيهَا أَفَالُمَا مُمْ إِلَّهِ أَنْ بَكُونَ فَهَا ذَهَبِ أَوْدُنَّ كذب الله فال وَن مهاكِياتِ اللهِ شَعْرُدكُر كَالْمَامِيْهِ طُولُ فَكُرُوكُمُنَّا لَهُ الْمُعَا فَالْمُعْر المصك فتريّدًا لحال آن بت المتأدِّر مكتبّمًا أمَّا إلى عَيْن المُسَاوِل إِدْا مَا سِعَيْم وَكَعَبْ مَنْكُ لَهُ يَا مُعْيَمُ مَا مَعَكَتُ نَصْرَا مَنِيَكَ فَعَالَلِ مَنْ مُتَعَمَّتُ مَنْكُ فَأَلَ مُتَعَرَاتِيْكُ وَيُسْتَ لكقيبًا كَعْبَ الْأَخْبَادِ مُتَمَّ الطَّلْقَتْ فَكُ ثَنَيَا حَتَىٰ لَكِيدًا بَيْتَ الْمُقَدِّينُ صَيَّمُ عَلَيْ بِعِيمِ تَكَعْنَ فَاجْتَمُوا مَمَا لَ كَعَدُ إِنَّ هَذَا لِنَاجُ قَدَاكُمْ وَأَيَّهُ مَلِّعَدُكُمْ فَأَوْلُهُ فَقُرْهُ ة يقيدُ وَالْمِنْ عَلَى مِنْ مِنْ وَكُلْمُ مِنْ لَا مُعَلِّدُ اللَّهِ صَلِّى اللَّهِ صَلِّى اللَّهِ عَلَمُوا الدَّي عَدَّبٌ بِدِا } نِعِلَا عَنْ مُعَالِمُ عَنْ وَاحَدُ أَنكِناب فَعَنْ لَلْهُ وَوَلَ إِنَّ عَلَا كِنَابُ قَدَمُ ك سَدَ أَنْهِ تَحَكِّمُ لِغَرُّفَا رَفِا لَوَا أَمَّهُ مَعَلَّهِ فَا لَكِنَا بِمَا فَذَعَلَ رَمَالِكَ فَيْرَهُوا مَنْ سِدُكُنا فَإِذَا لِنَا يَعْلَمُونَ الِيَهِ حَتَى فَا نَكُمُ إِنَاقَ امْسَكُمُ فِي حِيْرِي فَعَرَفِيهِ فَامْسَكم فنجزه دَعَتَ كَافَارُهُمْ يَوْراحَتُرا يَقِيعُ الْكِنَّانِ اللَّهُ عَيْدٍ وَمَنْ بِينِهِ عَبْرًا فَ بِيثُلْمِ دُمِّيًّا مكر نعبلميد قهو في الاحِرة مِن الخايدي قال وَ سَكَمِمَهُمُ امَّالَ وَارْتَعُونَ حَسْبُرُلُ وَكَانُ ذَالَتَ وَخِاذَ فَيُرِمُعُونَهِ فِلْعَنَّهُ فَزَيْنَ فِلْمَنْ وَأَعْطَأُ هُمْ وَفَا لَهُمَا مِن تَجَيْف ق مُعَابِّينَ لِمُنْظُ مِنْ مُسْالِ وَمُعَنِي لِهِ بْرَقِينَ الْزَكِّ حَدَّثَكُمُ الْفُكُمْ تَذَا كُرُوا وَالْكِ الكِيابِ فَتَلَ يين منته فوشب فقال عَلِ الخبريسَة لَمُنْ إِنْ الصَّا لَمَا احْتَجَارُ فَالْ ٱلْمُرْجُلِ الْمَيْعُ

عَلِيْنَائِدِ بُوْدَبُهُ مَا لَدَهُ لَمَّا مَدَعَ إِلِيهِ مُلْكِ لَكِنَّابِ وَفَالَ لَدُ أَزْكَ الْعُمِيرَ فَادِ الْبُعْنَ مُمَّال لَذَى كُلُوعًا فَلِمْ وَالْكَوْ لِمَرْحَ الْحُلْمِن عِيدِكُفَ فَعَالَ هَلَا كِنَاهُ عِدِيْلُونَ فَإِكْتُبُ وَمَيْوُنَ كَعُبُ فَاصَعْلُهُ فَالْفَاعِ وَالنَّبِكُ لَّعُبًّا أَحْبَرْتُ إِ الدَّمَاتُ لَدَّ إِثْرَبِي مِهِ فَالْمَا رَكِ مِبَا فَعَالَ لَهُ مَا صَنَعَتُ فَالْ قَدْفَ لَتُ الَّذِي أَرَّى يه ذلاكب فارَّانِينَ فاذكرُ السَّيْنَا صَيْلِكِتِ آنَهُ فَذَكِينَهُ وَالِيَّ الْحَلْ مَلْ يُولَ كَعْسَ بِثَلَّ وتيللب إليوختنى وعكيدالكيات عكما ايتن كغب الوف فالانط دنبل ابتهده عل كما نية يؤنهنا فالمناكم ينتص عَيِسًا فَلَاكِنَا البِيهِ المينيهِ وَالوَرَع كَامَدُنُم المِنْ الكِنَابِ فَال كذارك البحبر ووذ مكعت مكان كذا وستصفا فا فليعد وفا وكي السعب فرواها لدمَلُ أَنْ ذِلْكَ الْكَانَ دَعَبَ بَعَدِهِ أَنِي الْمَادُ فَ مَرَّفِ لَا الْخُومِيَّفَى وَ لَحَجَبِ وَأَوْرَض صُدْفَهُ وَعَامَتُ رَبِحِتَ دَيِكِهِ وَزَارَبِ السَعِيدَ حَرَّحَسُوا الْعَرَافُ لِمُتَعَاسَتَ عِيمَ فَارْمَا كُعْنًا مَنَا لَلُهُ مَا صَيْعَتَ فَ لَعَلَتُ الدَّوْكِ مُرْتَبِيدٍ فَعَالَ مَا رَأَيْتُ فَاحْتَرُهُ بِالدِّي الْي مَنَزِرَكُفُ أَنَّهُ فَنُصَلَفَ فَعَالَ كُفَ إِمَّا النَّوْرِمَهُ وَاتِّيمًا كُمَّا أَوْلَهُا الْفَوْتَعَ عَلِي وَالْحَالَمُ النَّهِ وَلَا عَلَى وَالْحَالَمُ الْمُؤْتَ وَلَا مُولَتُ وَكِينَ حَبْبِتُ مَا مَتِكِلْ عَلَمًا إِنَّهَا وَلَكِنْ فَوْ أُوالِمْ لِلَّهَ إِلَّا اللَّهُ وَلَقَانُهُ هَا مَوْقًا صَعْم مَغَنَا الْوَالْفَاسِ مُنْهُ وَاللَّهُ إِن مُعَدِّدُ إِم مِينَ فَال مُلَّا النَّفِي وَلِي مِيمَ اللَّ الْرَقِية فالعدَّغُ مُعُدِّدُ مِنْ مِنْ الْعَدْبُ أَبُوالْعُسَّنَ فَالْعَدَّنَا لَيْهِمِ بِي تَعْلَى فَالْ مُنَاهَ أَوْهُ فَالْمَا المنيح أفي وكل تعجز للسُوس وَحَدَ بِهِ خَاحَهَ وَإِبْال قَالَ الرَّرِجِ وَعَالَ ٱبْرُحَعِتُمْ وَعِلْدُهُ بِي أَنَّهُ بِي يَحْارُهُ وَ لَ مُنَا وَمُ مَا لِيَرِمُ ٱلْوَمُوسِ فَلَكُهُ وَفَالَ وَابِهَا لِ وَدُبُ الْكُنبُ فَى لَوَجُهُ اللَّيْنِ مَا لَهُ مَوْضُوعًا وَقَالَ مَن شَاءٌ وَاسْتَعْرِمَ إِنِينَهُ الْمُلِيِّ وَإِنْ رَدَّةُ الْمِرْكِيِّ الْمُجَلِّ فَ الغيرين فالدوكنت أوموس بايزدا بالالفيرى للطال فكنب إليدغوان كفنه وسيومكيه وَدُنِينَهُ كَا وَمُسْتِ الْمُسِنَا \* وَاعْلُ إِلْ خَالِتِ الْمَالِ فَاحْجَلُهُ فِي يَبِي صَالِ الْمُسْلِينِ فالْفَكَعِيدُ يؤوط في المصرسين وَصَلَّى كَنْهُ وَدَّمَكُ مَكَنَّسُا الْعُثَامِينِ مَنْ كَالُودُ وَكُلْ الْمُثَالِينِ بُوَيَجُهُ لِنَعَا لِمِنْ عَلَى عَلَى مِنْ لِمُعَهِدِن لِسَهِنَ قَالَ مُثَالِمُ لِدِيرَعَ ثِمَا لَهُ كُلِي مُؤَهُ هَ الْجَلِي مؤسَّاعَ مَهُرَّلَهُ أَحِنَابَ حَدُولِهَال فَيُخِكَعِلَيْهِ خَاعًا طَلِدْ نَفَشَى لَوْسَكَ بِلَعِمْعَىٰ حَيَادُ بْنِ هَلَادُ الْعَرُوقَ فَا كَنَعَبُرُفِ مَهُ وَفِي مَيْمُونَ فَالْ بَنَا وَاصِلُمُولِ فِي عَيَقِيَهُ فَالّ مقيفت مختذ مهبرب مؤل كمع إن ذاريال الكعكية أيخ وعُوابَه سَيْح سِينَ احْبُرُفِ أؤالخسن غذا لفادتان المربين ماناالكف فالكاعنبالة ثن سعيد الوسعبد

હું છે. જોઇલ જા⊸તાલુકાલ કહે**ાં**જા

مِ أَيُوالكِلْفِ فَالَ مِنَا آبِوالسَّاحَة مِنْ عَبْدُواللَّهِ بْنِ عَوْل عَنْ الْرَاهِيمُ لِيَحْتُ مُ لِلَّهُ لَمْ عَرِّى لَلْمُعْلِى لَكَ مَا مِنْ الْمُلْ كَتَ حَدِيبِ ذَالِيْالِ مَكْتَ الِيَهِ الْآلِيْنِ الْمُ لَكَ الْمُ لِمَا الْمُعْلِمُ اللّهِ اللّهِ عَلَيْهِ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهُ الللّهُ اللّه وَادَرْجِ كَيْسَتُ الْمُنْ فَمَلِ الْوَلْسُورَة بُوسُم الْ يَلْكُ الْيَكُ الْكِيْلِ الْمُن لِمَا أَرْكِينًا و زُمَّا عَنْ الْعَلَالِمَ عَلَى مَعْنُ مَعْنُ مَعْنُ عَلَى الْعَنَ الْعَقَدِمِيا الْحَيْدَ إِنْكَ هَذَا الْعُمْ وَيْكُتُ مِنْ فَالِمِ لِنَا الْعَالِمِ مُمْرَاحَدُ بِهِمِ فَعَلَيْضِ لِمَا الْمِدْهُ وَمُولُ الْسُمُ يرك إب المديرانية تفليل كنس من كياب وله مربي ما أراد صلت كه واللها أمر الْوْيِدُ لَا عَنْيُكُ فَالْ فَرَكِبْ فَلْكُنْ أَلَانَ لِوكِياْبِ دَابِاللَّالَ فِي عَلَى الْمُوكَابِ يزينية النفنابة وتفتبتئ تمها ومشه التفال والأبّد وطابثها عكما والنبيركوا إِنْ لَمُمَا إِلَمَا لَهُ أَصُلُ الْطَارِقِ كَيْنَا بِإِلِمَا وَكُولَا بِيَالَ لَمَا وَكُرْتِ مَا وَكُرْ عَنْهُ وَهُلِي لِيَعِيمُ مِنَّ الْرَجِهِ تَذَارُ وَالْإَمْنَا وِالْمُفَرِّرُ وَلَكِيْرُ لِلْمَا أَيْدُولُا أَيْنَ ذَلِكَ لَمَنَّا ذَكَ رَبُّ مِنَ الْعِلْهِ التي أطارتنا المدير دالك مَلْدَكْتُ ولِلسَّ عَلِي هِينِهِ وَعَذَا الْعَصَلُ الْدَي مَنْ بَكَعَنَا الْيَهِ رَبِ شِهِ النَّهِ عَالَحُهُ لاَئَدُ سَيًّا لَلْمَ فَي الْحَلَّ الْمُلْكِينِ اللَّهِ اللَّهِينِ اللَّهِ اللَّهِ لَلْمُلْكِينِ اللَّهِ الللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ الللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ الللَّهِ الللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ الللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ الللَّهِ اللَّهِ الللَّهِ الللَّهِ اللَّهِ الللَّهِ الللَّهِ اللَّهِ اللّلِي اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ الللَّهِ الللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ الللَّهِ اللَّهِ الللَّهِ الللللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ الللَّهِ الللللللَّا اللَّهِ الللَّهِ الللللَّالِي الللللّ المَرَّي الوَالِيم عَبِدُ اللَّهِ وَحَرِوالِوَالِيقِي قَالَ اعْتَرِبِ رَخِلَ مِنَ الْكِنَابِ مُوسُوعُ مِحَلِيم كَالْ يَمْ إِنَّ هَذَا الكِيابِ عِنْدُهُمْ مَنْ فِي مِن كُمِّلَ غِيْمَ لِأَيْكَادُ وَنَ لَذَ صَوْفَهُ لِكُمْ الْحُمَّا يُعْلَقَ يئن للرقيقيم منا بتعكشه ين تحايب الملاجيم الأينة وتركت كثب الماجينية والكان بذرك لأبرغنزا لفتكد لانتيرا لكياب فانكر وابنيا اعكيابسنام وَيَابِهِ هَذَا إِنَّ الْمَإِن مِنْ عِنْ إِنْ مِنْ فِيلَ الرَّابِ فَ إِن عَلَى لِعَيْدَ الْعَرْمَلِي رَمُكُ بِرَسْدِه سَاحَه بَعْنَا فَذَى لَ قَالَه الراهِيَكِ الْدَيْطِلَحَتْ إِلَى لِيَوْتِه الْحَوْارَه وَكَابَ مَوْمُونًا كَانَ وَإِخْرَانِ الْعَبِيعَ يَوْتُنَاقَعُنْ اللَّارِ لِكِنْزُهُ لَكُوْرِجٍ وَالسَّعَا لِيلِتَ وَالْأَكَّا والأخاريب وقطاع لبسيل فلع متر للنيان حروب كم في كار فالله صليب النامه ملك وَلَىٰ لَامُرَهُ عَادَتُ كَذَا لَعَنَا يَنِ فِي لَهُ حَزَال مِن ثَهَ رَضِهِ صَلَّحُ الْمِرْاتِيَاسِي وَمَانِهِ وَهَا يِهِ الْجَبِيمَى وَ مَكُوبُيَكُ أَنِيهُ اللَّكَ عَنَهُ، اعْدًا مِهُمْ مَيُولِت وَبَيَّوَلَى تَعْدُهُ اللَّهُ الْأَمْرِ فِمَالِكِ أَ فَلَ مِن تَمَالُمُ يسير سُتَرَيمُوتُ وسَوَكِنَ الْأَمْرُيعَيْنَهُ عَلَا مُرَامِعِينَ الْمُوالِمِنْ فِي لَوْمَانِهِ وَوَلَهُ الْأَمْلُوفَ الضئبان دغنكم ومتجتبئ آماس وغبا ذايتم وتضيا يميثه حتنى لينتبنوا لطنغال وكيكنى السادفاللاب كلها للسكرالا كرحه المتعايداند فسعان ويغاب ستنهم تبك مَسَى تَلْتُزَابِام مُنعَ يُرِدُ إِلَالِمَانَ فَيَمَالِكُ أَقُلِينَ تَلْكَ سِنِينِ مُنْ تُعَيِّلُهُ لَا يَدَ أَمَرَ مُؤَلِّكُ أَنْ

مَنْ أَمَانُ مُتَمَّى مُعْمَاحِيهِ أَنْهِ مُتَمَرِّقِهُ النَّا وُوَالِمِيلُامِ مِنْ الْمُرَّامِنَ الْعِيدِ إِلَ عِلْعُولُ عَلَيْهُ وَبُولُولُ عَبِيعَ رِيْمَ وَلَكُ مِنَ الْهُ وَا وَلُولُولُ مَنَ الْادُوامُوكَ عَبِرِ مَلَ ال اللهُ الدُّسَيِرِ لِاَرْسُونُهُ اللهِ الدَّيْقُولُ مِنْ النَّامِ مِعْلُ مِن وَلِهِ الْمِيْكِ النَّامِ النَّهِ ا مُهُودِينِ وَخَلِيلَ آمِيلِهِ مُلِي البادِينَ أَمَالِكُ لِنَهُ لِمَعْتَدُمُ مَا هِيدُومُ وَخُوْرِي مُعَدِيدًا الْحَيْدِ مِنْكُولِ لِللَّهُ عِلَى إِنْ مِنْ الْحَدِيدِ لِلْكِيْرِ عِنْدُ الْجِيرُ كُمْ أَلْ عُبُرارًا . . . مَ إِنْ وَمَهَا أَمُا عُودُ وَكُمْ إِلَيْهِ فَدِينَا الْعَرْبِ فَيْكُرُ الْعِابِ السَّفَيَانِ وَمِ أَلِ وتسيب كارتغل ورتبيه فيخارق سنغرا وتسعيم كمرض تغل تلقياب يال وَيُلِكُ عَلَيْهِ مِن وَيَكُرُخُ الْأَصْفَالُ معمل وَيَحْجُ لِخِلِق أَصْفِيرُ مِنْ فَأَرِينَ وَتُنْعُ إِلَا إِ عائدة ل مُنْفِلْ مُنْ فِلْ اللَّهِ فَلَيْدِ وَيُحَرِّجُ مَلْ فِي أَوْ مُلْ مِنَ أَكْثَارَ فَعَ إِنَّهُ الْفَيْرِ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهُ اللّلَّةُ اللَّهُ اللَّا الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّالَّ الللَّل سَنَّى كَمَرُ المَسْلَى فَعِيمُ مَسْرَدِينَ الْعَالَى العَلَاعَ عَلَى الْكِيمِ فَا رِسْ وَعِفْلُ حَلِيفَتَهُ وَمِ فبكول مَعَهُ فَعِنَا دُنَ بَلِيعِيْعَ ارْضِ فِي مِن وَهُ يَلِهِا مِنَ أَلَاعِزًا وَمُعَيَّلُ الْأَرْضِ إِلّهِ وَلَنُونِ وَارْسُولَ إِنَّهُ وَيَهُمُونُ الْمُطَّاعَتِهِ وَيَعَلُّهُ حَلِّبَعَنَّهُ مَلاَّ يَخْبُ الْمُوفَعَ فَيَعَوْمُ السُّمْ . . النمايه حلبت كليتره منى بغول إاكلهذا اليس لاافكر ميتن يختركه أفيرود ووا عَلَّهُ عَلَدٌ مُلْ وَعَسَدِيدِ لِأُوعِيمَ إِمْ وَيَعِدِهُمُ الْمَلَا لَيسَنَأَ وَعَلَيْهِم لِنَوْ مُتَوْتِكُومُ ال مُعَسَرِكُوهِ مِنَ أَوْامِ الْمَالِسُ مُنَعَرِّمَةُ فَا أَعْلِقَ لِيَا الْعَلْمِ مَانَ بِعِيبُهِ فَفُنْ يَعِلُ الْأَرْمِ مِلْ مِ وَلَوْبِ فَغِيدُهُ وَإِنَّ مَنَا لَمُهِلِ لِلْأَعْلُومَ مُنَهُ مِنَ أَمُوالِي عِلْمَا فَوَمَارِ فِيمَ فَامَادُهُ كُنَّم و رو يُرِهِمُ وَالْفَارِسِ لِيَسَى عِنْهِ الَّذِينَ بِالْمُدَيِّدِهِ الْعَيْمَةِ وَأَحْجًا بِهِ مِنْ أَهِل وَالسّار الأرسَ فَذَ فَنَدَت عَيْنًا وَعَلَيْكُمْ وَلِا طَالَ إِنْ مِينًا وَلَا يَا يَبِكُمْ عَلَيْهُمْ عَلَيْ أَحَسُما رُجَدَ ١٠٠١ صَلِيلِ وَتَحْتِمُ كُلْمِينًا وَمُكُونَ يُدًا وَاوِكُ عَلِيمَانِمًا وَمُكَاتِ وَكُنْهُونَ الْمُأْتِوعِ اللَّيْ الْنَصْوَ وَالْمِنَا مِنَ الْهِلِ الْتَحْرِهِ مِينِلْ مَا دَعُونًا كُمْ لَا لِمُنْ وَمِنَ الفُرْلِي وَتَجْرَمُ مِنْ اللَّهِ اللَّهِ مِنْ الفُرْلِي وَتَجْرَمُ مِنْ اللَّهِ اللَّهِ مِنْ اللَّهِ اللَّهِ مِنْ اللَّهِ اللَّهِ مِنْ اللَّهِ اللَّهِ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهِ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهِ مِنْ اللَّهِ مِنْ اللَّهِ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهِ مِنْ اللَّهِ مِنْ اللَّهِ مِنْ اللَّهِ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهِ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهِ مِ أَعْلَانًا وَإِذْ أَنْ كُرْفَهُ لَكُوا وَتَعَمَّلُ هَلَكُ فَتَأَلُّ وَهُوعًا فَيَعَكُونَ دَالِكَ وَتَعِيدُ يْنَا بِينِ تَا لَلِلَ أَوْ عَلَى كَيْنَتُومِ نُوكَ مِنَ النِّفَارِ وَتَعَيِّزُنَ لِمَا إِمَّهِ اعْلاَ يَمْ وَأَ رَبِ القرة الخاف باروكيب كغير المدينة العبيقه الحالنكى تانكها سكاد فبغار مُعَمَّمُ مُعْصًا وَكِيمُ الْمُرِكِ الْمُلْكِرُ فِي مُنْ مَلِيعَا لَهُمْ مِنْ مُلِكِلُهُ مِنْ مُلْكِ الْمُرْدِ اللَّهِ الْمُرْدِ اللَّهِ الْمُرْدِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ الْمُرْدِ اللَّهِ الللَّهِي وَلِينَا مِنْ فَادِرِ مِنْ أَصَاحِبُهُ وَلَا نِهَا زِلاُ وَمُكُولًا كُلُواحِدِ مُنْهَاعَلَ فَحِيتِهِ لِمَا لَمْ مَكُونُ مَكِنَا بَلِيهِ مِن أَدَيْنِ أَمَا وَإِنَّا الْبَرَونِ مُكُونُ مَوْظًا بِكِيهِ مِن حَدَّ بَرَقَهُ وَمَا وَرِا

ेंग्र विकास कर मार्गितिक कर के क्षि رَمَةُ مِنَ الْمُومِ عَلَى الْمُعَمَّى لَدَعَ احْدُامِهِ مَا عَدُوا اللهُ صَاحِبُهُ فَصَوْعِ عَلَيْهِ لَيْصَافِ عَلَى اللهِ مَدُ الْعَرَاعَ الْحِصَامِ مِنْ مَعَارِبَهُ مِنْهُ الْمِرْقَ أَنْهُ بَاعَدُ أَلَا الْصَلِّحِ فَعَارِبَهُ مِنْهُ الْمِيرَةُ الْمِرْقَ أَنْهُ بَاعَدُ مَا الْمُعَلِّمُ الْمُعْرَامِهُ الْمُعْرَامِ الْمُعْرَامِهُ الْمُعْرَامِهُ الْمُعْرَامِهُ الْمُعْرَامِهُ الْمُعْرَامِهُ الْمُعْرَامِهُ الْمُعْرَامِهُ الْمُعْرَامِهُ الْمُعْرِمِينَا الْمُعْرَامِهُ الْمُعْرَامِ الْمُعْرَامِ الْمُعْرَامِعُ اللَّهُ الْمُعْرَامِ الْمُعْرَامِ الْمُعْرَامِ الْمُعْرَامِ الْمُعْرَامِ الْمُعْرَامِ الْمُعْرَامِ الْمُعْرِمِ الْمُعْرَامِ الْمُعْرَامِ الْمُعْرَامِ الْمُعْرَامِ الْمُعْرَامِ الْمُعْرَامِ الْمُعْرِمِ الْمُعْرِمِ الْمُعْرَامِ الْمُعْرِمِ الْمُعْرِمِ الْمُعِلَّالِمُ الْمُعْرِمِ الْمُعْرِمِ الْمُعْرِمِ الْمُعْمِلِيلِ الْمُعْرِمِ الْمُعْرِمِ الْمُعْرِمِ الْمُعْرِمِ الْمُعْرِمِ الْمُعْرِمِ الْمُعْرِمِ الْمُعْرِمِ الْمُعْرِمِ الْمُعْرِمُ الْمُعِلَّمُ الْمُعْرِمُ الْمُعْرِمُ الْمُعْرِمُ الْمُعْمِلِمُ الْمُعِلِمُ الْمُعْمِ الْمُعْمِلِمُ الْمُعْمِلِمُ الْمُعْمِلِ الْمُعْمِ الْمُعْمِ الْمُعْمِلِمُ الْمُعْمِلِمُ الْمُعْمِلِمُ الْمُعْمِعِلْمُ الْمُعْمِلِمُ الْمُعْمِلِمُ الْمُعْمِلِمُ الْمُعْمِ الْمُعِلِمُ الْمُعْمِلِمُ الْمُعْمِلِمُ الْمُعْمِلِمُ الْمُعْمِلِمُ الْمُعْمِلُوا الْمُعْمِلِي الْمُعْمِلِمُ الْمُعْمِلِمُ الْمُعْمِلْ يف التَّحَدُ عَنْ السَّمْنِاقِ إِي الْحَيْلِ مِيْتَى حَمَّالِ لَا الْعَلِي مِنْتِرَيْكُمْ أَمَّا لَكُوْلُ لِمَيْكُمْ وَأَنْتُهُ حَاثَ نَدَا حِلِكَ مُعُولًا وإِحِ النَّفِيادِ وَلِيكُونِ مِنْ لِمُنْكِكِرَةَ حَسَنَ وَكَسْنَتُمْ ثُرَّفَكُ حَاجًا طَلَّكُ وَمُو الْمُ عَرِّدِ كُمْ وَتَصَارُوهُ وَفَيْلُ مِعَهُ أَثْمُ فَكُمْ وَأَمَّا أَبُومُ أَطَالُكُ بِمَا لَعُلْ مَنْ فَي يَعَارِ مَنْ صَلَّ مِنْ مُنْ الْحِرْ مَنْ الْحَقَّ يَنْهُ كُمَّ لِلْ أَوْ مِنْ الْوَالْمَدُ وَ بِنَا عِنْ مُرْاسْتُرَمَّكُنْ عِنْكُدْ إِنَّ الْمُرْجِمِ يَكُمُوهُ لِلْفَاعْيَتِهِ عَلَىٰ لَوْلَيْهِ إِدَا التقام أكافركوميك الكرفيري وتربيله ولالواجله بناكات ميله فيحدله إِلَالِمَقِي مِنْلِوْ لِنَ وَكُلُ هُولًا. وَعَبِرَهُمْ مِنْ أَهْلِكُلِلْ أَلِهِ قَلْ مَلْفَهُمْ وَسَمِعُوا مِن عَلَىٰ مَهُ إِنَّ رُحُلٌّ بِهِ لَ لَذَا لِشُعِبَانِ خُرْجٌ عَلَىٰ أَلْبُ ٱللَّهِ فَرَمَا إِنَّهُ فَيَعَلِّبُهُ عِ عَلِنَ كُلِمَنَ طَارِعَهُ حَنْ عَلِكَ وَلَسُنَهَامُ لَهُ أَمْ مَمْ يَكِيلُم فِيمُسُونَمُ الرَحْ لَكَ فَبَالْةً لأم يَ البِيَّهُ وَاللَّهُ لِلرُّهِ يَعَ عَصِل بُهِ عِصَّال ثُمَّةً مَا لِيَكُ الدُّرْقِي فَتِبًا بِحَهُ وَاسْمُ لَدُونِ عُمَا وَبُ الْوَرُدُ لِيَعِبُدُ لِلْمُ عَهِينَاعُ أَحَدُلُ دَيْعِبُكُ الْدَقِيٰعَ لِلرَّجَا لَهُ فَ كُلْ لَكُ عِبُلْهِ وَدَخَا مَبِهِ فَهَا مَنْهِ مَا مَنْهِ مَعَلَهُ وَعَلَىٰ أَمَهُ وَالْتَظِعَ مُوْجِيعِهُ مِن وَسَكَ التعلياب وكالمؤمنا جرجي ويترك فيربيا المنعا فالطاهه فلأتوقع لتاكان كأبيه فَيَأْسَهِ فَيْهَا عِنَّهُ وَبُرُونَ لِلْمِحْبَرِ فَيَمَاءُهُ اهْلِيمِ لِللَّهِ لِلْحِلْ الْمِحْمِ فَبَرْحَمَ فَعِيلَ النفيات مجسل المهم الشفياب وتحرخ اليه الألموس فيكموك فيمسيكوت عَوْ أَلْهُ لِعِهَا أَوْدُولِهَا سَنِعَهُ أَرَامُ الْتُدَرِيقِهِ الْعَلَمِيشِ فَدَقِيلُ لُهَا سَنَعَهُ المنافس ترسالحك هلاب روبنا ليلوكة فيكيرن عمام وترجع المراكفام فيفعك يُ اغايه وَهُ أَوْد الْمُؤَاء وَلَهُمُ لَا يُعْلِينُ مَعْمُ وَف عِلَ رُميديَّة وَعَالِيكِهِ وتعِينُه ورَعُيُلِ مِنْ حُرَاعَةِ عَلَى نَعُو لِدَالْرَوْمِ مِنْ بِلِحِينَةِ الْأَسْلُاسُ وتَعَقَّدُ لِيَحْلِيل مِنْ بَيْنَ مَنْ عَلَى مَعْلِينَا لِوَمُ الْبَيْ تَلْمِعَ مَثَلَاهِ وَيَعْتِيدُ لِمُلْمِنَ مُعْلِيدٌ عَلَى مُعْوَيْهِ الْمَىٰ تَلِىٰ اللَّهُ مِنْ وَهِ ارْمَيْتَه لِلْحَدِّ لِمَا جَمَّهُ وَتَوَجَّهُ الْمُرْفِ الْوَلْحُرْبِعِيِّيَّةُ مُلِمُنْعُونُ وَمُفْيَالُونَ لَلْتُهُ أَيَّامٍ فَيَفَعَلَ مِنْ أَهْبِلَ فَرْبِقَيِّهِ مِمَّا مَلِ غَا بِي أَلْفَ مُثَكِّر طينالج المؤل أفرنهنيه الذكف وبنا يعوكه ليتشفيا ويحتليك وتوكي عبكيما سناكه ك

WWW. rist riles (al. +0.77)

يُعَمُّ هَوَ لِلْ يَصِرُونَكُ لِكُنْ لِمُنْ اللِّينَ مِنْكَ فَكُنْكُ أَنْ يَعَفَّا مِنْ كَلِي يَجْعِ وَعَامِلِهِا البَيْكِ لوَنَ بَرْمَاهُ فَيْعَالِ مُنْكِرِيِّ الْمُعْيِدُ فِي بُرِيدِ رَفْسَى خَلْمِيَّةُ مَنْ الْمُنْكِرِينَ بَعِلْ ف مراعى بفال لاالفرى المؤقيلين سائة وبحثل كل تنتيك بن مُحَقِّبت المؤا المفاد المفادا الم الْفَقُلُ وَرَاكُ الْمُؤْكِ وَالْفِيلِ أَقْرِلُ فَيَمُولُوكَ لِللَّكِ هَذَا رَحَلُ فَلَا مَكُوكُما أَمَدُ بَالْتِ وَكُمَّةً بيناك يناط ومناد ومن برخوال ميعلم مع منايلة بالدار بنوتنا الوكفي عنداذ تَلَعَ إِنِكَا وَرَفَعَ مِلِكَ إِدِ تَوْفِيمُ الكَالِكَ وَلَيْنُوهِ وَالْكِنَ وَتَجْتَعُ مَا مَتَنْتُم رَمَّ الْوَكَ وَكَيْنَاعُ مَا مَنْ أَخِلُ لحزائان وتشرعيد وتبلول كمنماؤن خذا العدولا نطيبته وكانغا تبله ايخاش كات تلي تأني كير فاستعيده لفنالدة وعوا الوجوا الإخراشة يجنع أخلكيت الماكيرة وكوا لعام وترتيال التقي عينه في بكذ للترصك الله عَلِه وَالدِ وَسَكُم وَ هُمْ مَنَّى هَا يَهُ مَعْلَهُمْ إِنَّا هُوَالْعُوالْسَعْبُ عَدِدُمَهُ إِلَحْنَارُ لَمُنَابِحِ أَمْلِكَ النَّرْعِينَ فِيَعْنَالُ كُلِّمَ مُعَدَّمَلَيْهُ مِنْ وُلْيِهَا يَتْمَ وَمِنْ مَرَّالِيمْ فَا ذَا فَانْ عَرْجُوا الدُوفَ قِوَا لِيكُرُّ وَعَيدِ لِأَ وَمَنْ أَطَاعَكُمْ فَيَعَادُ فَلِعَلَ لَعَيْدًا وَمُذَكِيا حَرِيْ بِعَدُ إِوَلَمَانَ فَايَّا انْ اسْتَكُنَّا مَنْ قِنْ لِهِ لَمُ عِنْدِكُ عَنْ وَمَنْ وَلِدَ عَلَى عَيد سِّادَيُ كَا ذَا أَوَّالِنَ كَرُلِيسَفِهِ فِي فِي وَمَازًا فَجَيْتُهُونَ وَسَّوَجُهُونَ إِلَيْهِ فِي أَعَمَّمُ عَمَاكِر بَعَعُ فَعَسَهَا عَعَدًا إِنَّ إِبِلَعَا الْكَهْرَا وَكُبُرُوا لِاكُوا لِدَوْتَحَبُمُ اعْلِحُرَاسَان وَمَنْ أَطْاعُمُهُمْ فِي الواللسة لأتيزكم ييعهن سابرا كفيل فأمشار يكاللنال حاقلة كمان الشعيا ويفتك كُلُّنُ صَرُبِهِ إِلَىٰنَا يَكُو عَلَامٌ فَيُحَادِبُوه عَنْ حَرَبِهِ عِنْ وَزَادِ دَعَمْ إِلَيْهَاك وَجَلِحَةً وَق عَبُرِلُ الزَقَ وَالْمَسْتُولَ النَابِلِ وُنَهُ كُيْرَحَكُلُهُ مُثَرَّ النَّالِيثُ وُونَ النَّالَ يَجْرَ صِلْهِ شُمَّرًا لَوْلِيحَ دؤن النالِكُ عَرِيكَة مِسْقَةً الْحَامِسْ وُكَ الْأَلِعْ بِعَرْجَكُ الْمُتَوَالْسَادِ ثُوهِ وْمَ الْخَامِسْ مَنْ كَكُر شَعُراكنايعُ دوُدُ السّاادِ سُهُمَ حَكَه وَبَيْنَ لِ الْعَالِيلاكَ فَ، ومَعَلَهُ مَ فَالْكَ وَعَهِيمُ وَحُمْعً سَمَوُهُ ٱلْمَا وَمِعِنُ وَمُعِبَرُونَ السَيْرارَا لِيَمْ مَيُعَتَّاهُمُ السَّعْبَانَ مَعِنْسَكُونَ بِوَمُهُمْ وَلَبْلَتَهُمْ وَلَكِيرًا آمِنِ مِنَ النَّهُ عِنْ النَّرُونُ فَنَالُ مِنْ مُ مَا لَهُ أَلَى جَيْدًا اليليه منتريته كالمرخذانيك كالوقد وتذبكم اعل الشام بن اغل كل مقيته مساته خيال واليقاف مو وَجُد المالِ فَالواعَلُ مَعْ مَن عَلَى وَيَهِ السَّفَيْ الْمُعَالَ مُعْلَمُ الْمُ الْحَدُ وَلَيْعَ فيَعْلَيْكُونَ فِيَهِمُ السَّعْبَا فِي مَنْجُنُوالْكِلِ وَيَعَيِّيُ آلعَسْرُ كُلِّهَا الْحَصَادُ الْحَقَدُ وَتَعْجَدُمُ صَنْتُونَهُمْ مُتَّمِّ لِلْفَانِيَ فَيَعَلَيْكُونَ فَيَسَيَرُم خِنْدَ الْمِلْكُ وَيَتْسَعِيمُ السَّفْلِانِ لِفَا فِالْمِهُمُ كأبوع فغمرته ورور مريد بكوميز أكامنا دين ادم الغرق وجند السعبان في فاب 11 महिलेशिक के जे**मि**र

والجاب العرف ركيد فجار مجمد اليك واداصا روال الكافيا رعقت بدك المكاف المرت عَلَيْ الْسَلَى الْمُ مَا رَبِيهِ وَلِيمُ عَلَيْهِ وَلَيْ وَتَسَلُّوا الْجَسْرِي لَخْرَجُوا الْمُعِينَ الْجَسْرَةُ فَيْرُونَا بكيلة يتفرك النفيا كرجها جرك يعبر التيم وكليسيا ونسس فهاخراب كسكا ينَ ا لَ فَرَحْعَكُ وَعَا حَرَابِتَهُ وَلَهُ عَلَا وَيَ الْبِيلَ وَالسَّعَرِوَ الدَّفِقِ وَشِينَ الْبَجَّا و مِهَا الْدَبْنَ وَمَعِما بُنَاعِ مِنَ الْتُرْوَالْعُواكِدَ وَعَبُرُ دُلِكَ فَعَالَ لِلْجَارَ الْحُرْجُوامِنَا وللنيكا إلى المنظ المريخين والك السائل فعنك وشراط تقارت المراك المراك فألت اللَّفَن لِيَفْتِه اللَّحَارِضِمُ وَرَدُ عَلِيهُم مُسْمَعُمُ أُوبَعَلُهُمْ أَيَّ وَلَكِ الْحَثُّولُ فَعُمَّا وَأَلَمْ مُلْم لِذَ مَنْ مَنْ وَلِيسَهُ وَاهُمْ فَعَرُ الْهِنْ كُلِ إِلَى مُنَا الْزَائِدِ لِمُؤَالِ السُّمُ الْمَنَ هُمَ هَا إِلَى مُؤَالِد الْمُؤَالِ السُّمُ الْمَنْ هُمَ هَا إِلَى مُؤَالِد وَالَّذِي الْمُؤْالِ السُّمُ الْمَنْ هُمَ هَا إِلَى مُؤَالِد وَالَّذِي الْمُؤْالِدِ الْمُؤْالِقِ السَّمُ الْمَنْ الْمَنْ هُمُ هَا إِلَى مُؤَالِد وَاللَّهِ مَا اللَّهُ مُؤَالِد وَاللَّهُ مُؤَالِد اللَّهُ مُؤَالِد وَاللَّهُ مُؤَالِد وَاللَّهُ مُؤَالِدُ مُؤَالِد اللَّهُ مُؤَالِد اللَّهُ مُؤَالِد اللَّهُ مُؤَالِد وَاللَّهُ مُؤَالِد اللَّهُ مُؤَاللَّهُ مُؤَاللَّهُ مُؤَاللَّهُ مُؤَاللَّهُ مُؤْلِد اللَّهُ مُؤَالِدُ وَاللَّهُ مُؤْلِدُ اللَّهُ مُؤْلِدُ اللَّهُ مُؤْلِدُ اللَّهُ مُؤْلِد اللَّهُ مُؤْلِدُ اللَّهُ مُؤْلِد اللَّهُ مُؤلِد اللَّهُ مُؤلِّد اللَّهُ اللَّهُ مُؤلِّد اللَّهُ مُؤلِّد اللَّهُ مُؤلِّد اللَّهُ اللَّهُ مُؤلِّد اللَّهُ مُؤلِّد اللَّهُ اللَّهُ مُؤلِّد اللَّهُ مُؤلِّد اللَّهُ اللَّهُ مُؤلِّد اللَّهُ اللَّهُ مُؤلِّد اللَّهُ اللَّهُ مُؤلِّدُ اللَّهُ اللَّهُ مُؤلِّد اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّالِي الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اتَّى يُونَانِهَا اَعْكُرُصِهَهِ وَالْحَنْ مِنَ السَّيْسُ الْحَيْنَاتُ مَعَهُ فَكُمَّا لَأَهُا كَلْأَلِيَّ اسْتَرَاحِنَا وعَمَدُهُ الْحَدْرُورُونِ لِلْكُ السَّمْنِ إِلِي النَّمَا لِهَا أَمْرُ إِنَّ السَّمْدِ إِلَا مَعْرُفَ لَمُعَنَّ مَعْجَسْدَكَ المكذوان العالت مقلناكي فيغتل مرخد الملك يضعهم وتنقهم البالغور المصحضع لْبَالُ لَهُ عَرَجٌ وَقِ وَهُمَا لِكَ سَامَى وَيَجْدِلُ وَيَعِيلُ وَكَيْهَا رَبَاحُلُ بَعِصْهَا مِنْ تَعِيمُ إِثْر النميا في أصفاكِه كُلْهُمُ وَمَرْسَلُونَ وَمَرْخُلُونَ فَيِعَا تَلُونَ جُنْدُ ٱلْكِلِكِ الْمُحَدِيثَةِ الَيَكَ وَيُوْمَكُ لِلِنْجَسِعِ مَنْ يَحْوُا مَضَمُ مِرْسَا جِلْهَ حَلَدُ الْكِلْكُ رَمِلْ كَمَا الْمِلْلِخَرَة وَلَيْ الأموار ونايس ارتبيسه مجتمع كيدنكوا مكة الفاس الناس وتعب كم على نكشة فرابيح من دَحِلَهُ فِنَا مَبْنَ عَفَرُهُ فِي وَدَسُلَد داجِينَ لَمَيْنَ وَتَحَالُوْلِن وَلِغَهُمُ الْسُعِلَا منسكات استكفاله فأن قُلُ إِلَى تَسْتَهِمُ فَانْ حَبِد الْمِيْكَ وَيَبْعِمُ الْمُرْتِكُمُ وَيَحُلُون سم وين من المهم معمل كرفه ويرمور المسلم في بمكر ميديون ونها مُصَّامُ الْأَلْ عَلَى وَلِمَ الْمُعَلَّى الْمُعَلِّى الْمُعَلِّى الْمُعَلِّى الْمُعَلِّى الْمُعَلِّى الْمُعَل مُمْرَةُ النِهِمُ الْمُلَكَ مَمْرُلِ عَلَى إلى مِلْ مِهُ الْمُلْكُ وَمَصِينَ عَمُونَهُ كُولَ الْمُدَيْمِ وَمَكْ مَكْبَسِرَ الْكِلْتُ شُورِ فَذَمْ اللَّهُ عَلَى كَدِبَةٍ حَدِيثُ اليَّا كُرْبَيْتَ كَيْرِيعَ ذِوْمَعَ طَفًا الْعَبْشِيع فَنْ يُولِهُ وَأَبِ مُعَهُمْ يِسَاعَتُرُوا وَهُمْ وَنَقِأْ لِلُونَ مَعَهُ فِي الْمَاجِدَ الْجَيْ أَمَسَوهُ المكات آن نيتيم ها ويجعيد ناجينها صالت العبر ابصّاحَ كعَلِيم يعَصُ فؤاد الملك فذاكمتك فواسور المكهد ليكيلا مكفالفا حدد الشفاات فيحاريهم وَعْ رِأَلِ الْمُعْدِانِ كِنَا رِبَعْمُ وَتَنْعَهُمُ الْمُهِمِنُ مِنْ فَوْفِ الْمُعَدِّمُ وَيَنْ تَعْيَعُنَا وَ برس لالسناه وخذا الركمان فالمهونها وجبع السعر فعقد ليسار مكالكة

مِعَا بَلِيَ لَكُذَابِ وَبَعِبُرُ مِينِعَ جَنْدِهِ فَعَا جِرُدُ مَدَبِهَ اللِّلَهُ فَأَنْتُوْمِهَ دِمُونَ النَّو ومُدخِلُونَ المَدِيبَهِ فَيَعِنْلُونَ الْمِنْ الْمِنْ الْمِنْ الْمِنْ الْمِنْ الْمُنْ وَالْمُدُونَ وَالدُورَ وَالدُورَ وَالْمُولِ فيتلؤن تزينها وبالحدون الأمنوان والأمنيك وكالمدئدة بيراني شواير البساي وتتؤرو في العِلمان وكاستعلى بنات العَمْمِ الدَّيْ المُ وَوَلَهُ مَيْرُدِي مُ مَلَمُهُ وَمَوْلِ لَهُ الْكِيْمِ حَلَاصِلْ رَضَيَ يَرُونُ عِنْ مِنْ وَعَنَّ مُرْتَدِعًا بِنَ خَلْفَ الْأَرُالَ وَيَنَاعُ الْكِلِكَ الْمَرْجَةِ وَبَعْنِ حَ مرالمته فتترسخها فارتارنا دلانار وكريوالان باعتضك تتاويكا وتنفث العني فينادي اكتفايه التنبني المتوايا الني المباعدوا حرمنا عنا لقنر مَنْ لِسَنْمِينَ مُحْرَسًا أَوْ مُونَ لَعُرْجُونَ فَإِذَا وَأَهُنَ لِينًا مُنْ دَمِينَ بِأَنْفِيهِي عَمِ الْرَقْانِ مَالِعَفَهُ آلِهُ يُعِيِّبُونَ مُصَالِمِ السُّيُوتَ مَيْعَتَلُونَ مَعَنَ لَا تَرَبَعَنَ اعْمَامُ السَّيْكَ الأزاك ومُمْ فَلِيلُ قَيْا عَدُونُ لِينًا أَهُمْ وَيُجْوِنَ سُتُمْ لِفَيْحَ الْمُكَبِهِ وَكِيلًا لَهُ عَيْاكِين الماك ولنالأله فذعرب وتبطه للكالت يخلوان وتجنمع آيته سوهايثم ومواليام فحنه عالمين مُزعَدُ وَكُنُ مُنْتُهُ عَكُولِيُونِ مِنْ لَكُ وَالْتِيرُ تُمُرَّفَذُ فَيْكُ ٱلْتَرْهُمُ مُوتَدِيمُ الَّيْلِيمُ السنعيان بشكاؤك حنواد فيغنل فرخند الميك سفاع خنبين أكف وثيهم حرالمك وتبغر كاعنه انطابك وبوميدنا تنفرك يرسبوالمكان ونكركيب الكلطا خراسان رَبَرْحَ السَّعْبَابِ إِلْ لَذَايِن فَيُرِكُمَا وَحَلَّبِ أَصْفَابَهُ يُومَ لِكُمْ عَرَقَكُمْ إِ لله لخفروع لك نبع منائة خنال وهوشاب دنع فطالوجه طحم الفامته ويخوج أَيُّ حَلَدِينَ لِلْهِ عِنْهِ الْلِيسْورِ عَنْسِينَةُ مَنْ لِأَلْفَرُهَهُ أَعْوَدُ وَكَبْشُ بِأَعُورٌ مُتَعَرِمَ بِرِلْعَيْبَ السريفية والنواد وبوك لوفاه على في الكرافي عادًا وخليمك الوفري والثمالة عليندب مائله الزمري النابط بلتي والمفذام المجلفني والمفادام الجهني و النالِد المُعَمِّرُ عَنَاد الْعَلَابِ وَالْحَامِ الطَّعْبَلُ عَنْ وَالْمَا مِنْ عَنْ فَالْحَامِ الْعُنْفِود الغَذِن وَهُوَالْوعَيْرِينِ عَرُوالْعَكَيْتِي وَإِلْسَادِ مَهْ الِسَائِنِ عَامِراً لَكُلْمَ وَالسَائِعِ عَمَا رَة مِن حَفَالَانْعَايِرِجَ وَآلَامِنَ مُعْمَعَ بَرِيهَ الْمِلْوَلِيَ الْفَيْدُالِدَ وَآلَا بِمُ وَابِلَهُ تَهِهِ الْفَيْكُو والعاينرمسرة والاستقدة العبكرين تبلك رتبعه منتربان ازهرت الكبراي الكوفركان دخلوا وطاعيته ونالعواكه اكذكهبهم ودليت عكيم تعلايهم برضاه وَسَارَالِي الْمُدَرِّدُ مُنتِّر الْمُصِيِّكُمُ وَكِنْ هُمُ أَنوَ وَ فَا تَلُوهُ فَا تَلَهُمْ فَانْ طَعَرَفَ ذَا الْحِال مِسْبَا البِيئَا، وَالدَّذَادِى أَحَدَ الْأَمْوَال صَارَالِ لَلْهَبَهُرِدَسًا رَالِي للْهُبُهُرِيَيْ **لَمِيْلُ** 

र्थः अस्तिकाः ना नास्तिकाः स्टब्सि ولِدَ مُثَمَّدُ مَا وَالْمُلِيَ صَعَلَ شِلْوَلَكِ مَنْهِ مِن الْمُعَجِّعِ لَيْهُمُ فِالْمَالُ وَبَعِهُ الْيَسْطِيقِي . م والنقن والفهفا وتسترغا كالمامنفار الغابرة للافواساد وعقوحليه يخوالفيا مَنْ سَكُلُهُ مِدِينَ فَإِلَا لِكُنَّهِ الْرَائِلُ مِنْ الْمُلِلِّهُ مِنْ اللَّهُ مُلِلَّهُ مُلِكُمُ مُلِّكُمُ اللَّهُ مُلِكُمُ مُلِّكُمُ مُلِّكُمُ مُلَّالًا مُعَلَّمُ مُلِّكُمُ مِنْ مُلِّكُمُ مُلِكُمُ مُلِكُمُ مُلِكُمُ مُلِّكُمُ مُلِّكُمُ مُلِكُمُ مُلِكُمُ مُلِكُمُ مُلِكُمُ مُلِكُمُ مُلِكُمُ مُلِكُمُ مُلِّكُمُ مُلِّكُمُ مُلِّكُمُ مُلِكُمُ مُلِكُمُ مُلِكُمُ مُلِكُمُ مُلِّكُمُ مُلِّكُمُ مُلِّكُمُ مُلِّكُمُ مُلِّكُمُ مُلِّكُمُ مُلِّكُمُ مُلِّكُمُ مُلِّكُمُ مُلِكُمُ مُلِكُمُ مُلِكُمُ مُلِكُمُ مُلِكُمُ مُلِكُمُ مُلِكُمُ مُلِّكُمُ مُلِّكُمُ مُلِكُمُ مُلِكُمُ مُلِكُمُ مُلِكُمُ مُلِكُمُ مُلِكُمُ مُلِكُمُ مُلِكُمُ مُلِكُمُ مِلْكُمُ مُلِكُمُ مُلِكُمُ مُلِكُمُ مُلِكُمُ مُلِكُمُ مُلِكُمُ مُلِكُمُ مُلِكُمُ مُ المرشفاد باين وكرم اليقني والحفظار ونارش ايع الغل الكؤفر ما يمنم التيكم التيك أيام مَهْمَهُمْ وَنَهِ مُلَالْكُهُ وَمَعِنْكُ الْإِمَالُ وَبَهْمُ لُمُعَلِّ لِيكَا، فَعَسُلُ كُلِّ مَنْ مَسِيمُ مِينَهُ مَكُمْ مِنْ امرَةَ مَا يَكُمَتَ عُورَ الْكُلُ وَكُرْيِرَ عَلَا لَمَعْقَطَ عُدَاكُمْ مِنْ وَلِهِ مَسْكُمْ وَطَالَ مَهُوْد دَمَا يَهُ مَذَ إِلَّهُ وَكُوْمَهُ لُنَّا وَحِهُمَا لِنَّا وَالسَّرِيَّ الرَّوْمِ رَاهُولِ الكُمْرِ وَ بليدي والمناعقة ألام وتقرير لا تبن الجبن و لكي و تكن بالله المال على والك إِيَّ أَنْ فَذَا مَنَفْ فَافْتِمُ الْعَيْمُ الْعَيْمُ الْمَحْمَا مِنْ وَمَدِينَ لِوَجْهِ لِنَا الْمُو الْمُربَرِيمِ الْمُنْبَالُ المهيم فتقينم السيتحظ كاخوال كالمنطابه وكشاوا كالمكديد فتيتيكم اكفل أكديب وتشاكك ارتنال الاولاك المائة وتسرعما كالمراد المارونيا والمارة رَيُدَ طَالَدَيَهِ وَحِنْ لِهِ ذَالَهِ ذَالَيْسَاءُ وَالْوَلْدَالِ مِنْ لِحَوْادِينَ الْعِلَالِ فَكُمْ أَمِنْ فَبَسِيلً عَلْنَابِ وَارِهِ فَقِوْارِهِ وَكُوْمِ مَكْلِ مُنْفُورُهُ وَكُلُّم مِنْ وَاجِدٍ مَسْلُوحٌ وَعَلَدًا ﴿ مُعَيِزَعَه وَمَا لِمَهُوْمُ مُتَعَرِّحُوثُمُ بِالْهِمُ مِنْ الْكَذَادِئَ الْمُوالِ فَيْدِلْ طَاهِ إِلْمُدْتِبَة سُنُوسُ مُسِيدُ السِّنَى فِي فِي عِلْ مُ وَجَارِيكِهِ مِنْ لِلْ مَيْتِ الدَّحِ لِيَ لَهُ عَلِيهُ المُ وَلِلَ الْمُلْ عَلَى أَنْهِ الْحُالِمَادِيَاهُ وَمِحَالِمَهُ فَا فِلْمُ فَيَكُمُ الْوَهُمُمَا فِي فَيْلُ وَالْمَ ابْهُمَا فَعَلَى فِ عَنْدِ وَاشِمِ الْمُهُمَّا فَالِلَّهُ فَهُولُ الْمُعْرِفُ لِعَلَّامِ مَنْ أَنْ مُنْفِقُ الْبُمِيِّكِ بِهُ كُلَّ عَيْدٍ وَالْمِ كُنِّ وَلِمُولِدَ مِنْ مَنْ مُنْ عَلَيْهِ اللَّهِ وَكُنَّ لِلْهَا رَبُّهُ كُلُّ إِنْ فَعُولُ أما الْحَدُ هُذَا أنعلام فأعف شالشلك المهنى لجيم بالمتم المح فيجتول والشه ما في تكبيل فا الوكا فيا من بينا مسيئاد نذامه وبأماد الزنة فيأدجالها وتنس للادبر فيخي كخوها وحقة عَنْهَا نَعَنْدُ الْوَهِرِ وَعَلَى عَلَا دَائِبَهِ عِدْ لَوَا وَمَهُ لَمُ الْأَلْحَيْدِ لِيَرَّوْ لَحُرَّى وَالْعُوْانَ فَكُولُونُ وَعَلِمَهُ إِنْ الْحَيْمِ فِتُعَلَّمُ مِنْ وَقَيْمَ مَذَ مُعَلِّعَ يُنْدِهِ فَالْحَيْلَ فِي فَيَكُمِنِهِ فَنُحُولُكُمْ إِنْ أَنْ مُنْقَرِقِ مُزَاحِدٍ وَالعَالَمِ بِعَوْلِ ٱللَّهِ مِرَلَكَ لَكُمَا يُعِلِّ لَهُ ذَكِ وكمنتخابه اليغثه وكيووق تخبهكا فذريك ستقريا مؤبها فكماد يتخب للبرليطا لمعا فَأَمْرِيهِمَا أَنْ يَجْدَلُا فَبْرَيْبِالْسَلْمَ عَسْكُرُهُ فَيَعْلَى مِيْادُ الْيَتَ مُعْقِيمِ الْيَتَى بَهْمَا صَحَا ولا برق ولا بُومَ عُرُومَتُ في ما رَبِي مُناع وَكُونِي غُلامٍ نَهَا عَ مُنَمِّرُ لَا يَزُكِ احَدُّا لِهُ عَلِيم

الم إِوْ الْحَالَةِ وَيُعِيمُ مَا وَ الْعَبِيرِ ثُلْنَةً أَنَّا مِرْفَقَعْتُ مِينَهُ تَعْصَلُهُ وَالْعَدَبِيرِ إِلْحِنْا لَ فَ التعرب والأدورته سترتيج أربدتكر ومعك عبدته عادالك موضيعا بناله البلا بإوا حَوْثَ مِنَ الْتَكَادُ يَالَيُدُ الْمَدِيمُ فَسَلَمَعُمُ وَارْضُ لِلْكُمْنَا فِعِيْرِوَشَعَ رُوْتُهُمُ مَا رِجَعَ وَتَعَا جبه فيلهم وأنعا للمروح البماثم وتحبع مساريهم والبي علطا لمعرو كالبكت الإرخاذان سَالِمِ اللَّهُ الْعَلَيْمَا تَعْلَمَا فَيَعْهَا وَخَلِّهِا فِيَحِذَا نَهَا فَيَاحُوا هَا دَوْ بُهِالِ الْعَسِكُ فَإِلْمَثْمُ لِاللَّهِ الْمُعِنِ عَلِيْهِ السَّلَامُ قَدْ تَلَقَّا فَمَا فَعَوْلُ كَمُا أَتَ فَيُعَالِبُ فَعَنْ إِن وُبِهِ اللَّهُ كُرْفِعُول أَمَا النَّهِيدُ شَعَا الْوَهَا \* فَغَوْلُو لَا لَكُنْ أَوْال إِي وَ أَيْر مَعُ إِنَّ لَحَرَجْنَا الْوَلْمَعَهُ وَنَحَلُ كَايِعِلْ الْمُؤُوحِ فَضَدَالْكُبُسُ أَقْ قِلْنَا سَعُهُمَ وَكَا أَيْمًا العَسْكُرُفَدُ الْكُمْ فَا مَسِينًا فَأَيْنِ الْعَسَكُمْ فَهِرْلِ مَا أَمِدَابُ الْفَقِيمَ فَيُسْرَّجِعْ أَنِ فَيَعُولُ فَتَرْتِهِ قذاغا كالمفا تعايزك كاليالة كالبخاذ كاعتيكا يلات مكفركم وكالالكنناب مُعَلِّدُ بِالْوَلِمَاتِ حَجْمَتُهُ وَبَرْهُبِ أَصَدَكُا الْمِلْعَظَى بِمِنَا ارْشِلُهُ بِهِ إِلَيْجَ وَبَنُولَانَ لَهُ بعشراك للتغني الدين فينانه الخراف عناانهات فتنول البهري كرمتبؤك كداده أستايا وكالخال أنبادة خيزة يما لعى مذبئه بالشينك من جرالجزاد ما ده متدمها عَلَ بأخيل الكحاة وآفيل المديه ويسيله من فنك ياصنع وكاميل الطيبه الطاعية لرحيته مرافعتر فالما الْمُهُذِبُّهُ النَّمْرِينُهُ لَأَوْجَبِيهِ فَيَغَوَّلُ وَخَهُهُ اللَّهَا أَ وَبَوُلُ لَهُ إِنَّ هَذَا أَيَّهُ لَكَ عَنْ يَغُيلُ التفينا ليهنأ الغ حديثة فساعة تخيرة تزجع وضهت المطاكات أيجة تغول الإخرما اسك مَبْوَلُ الْبَحِنَى مُنْفِقُ لَهُ اَدَفَتِ مُنْ اللَّهِ عَهِ إِلْمَكُدُ وَإِنَّكَ يَتِّكُ وَمِهَا مِن وَلَلِ آلفًا هَيْن فاجلة يديغة كالتمالغ ممزعته ذلي كالداني صكى الله عكية واله وكالم التوسكي فيمثر خاب أنيص مستن الوكفيه فاعذوسط خاعد من الفيل مذا فيل مكرة كفار فقر ميسا حَنِرَ النَّعَنَافِ إِفْدِ الْكُوْمَرِيَ إِفَالْلَكُ يَنِبِرُومِهَا عَا فَبَهُ مُ اللَّهُ عَلَّا مَدُّدُ إِلَى بِالبَيْرُ الْفَيْ فَذِاسَكُ مُنْهُ مُن الْمُ اعْدَاقِهُمْ وَرُونيهِ مِنْ الْمِيدِةُ وَهُمَّا النَّا الْفَلْدِيدَ عَلَيْهُمْ حَقّ تراهندن واسفايك منتر متلعهم الأرض فتيحد عسكر تستعبا ويوا فيديس والينو والواة مَعِكُ الْبَبِولَكَ بَ سُنُوا مِنْ الْعَلِى لَكُونُ وَمِنْ الْعَلِى الْمُعَبِدِ مَا لِمَا لِلْهُ مَثَنَ مُ كَاذَا إِلَّا هَمُنْ إِلَّا الْمُعْلِلِهِ وَنَفَيْم لَغَى ثَلَامًا أَلَامَ ثُلْثًا إِنَّ هَلِ الْمَبِيَّة وَثُلْثًا مِ وَلَا لَكُوعَهُ وَثُلَقًا مَبْنَ الْحَالِيك غَيْراً لَكُنْ عَلَهُا أَدِدُ مِنْ الْعَلِى الْكُوعُ، وَالْعَلِى الْمُدَبِهِ فَلَوْ دَالِكَ الْمَكْ فِي الْمُك

which are madic is **com** 

وَبَرُوا الَّذِي الْمِدَيْمَ أَمْ مُنْ الْمُ المُ حَالَيْنِ المُعْلِقِ عَلَيْهِ فَيْقَوُّلُ وَمَعِهُ الْمُطَاءُ مَعْيِسَ لِلْعَ السالة قَرَا وَرَقَ مَكْرُ وَيُلِعِمُا مُنَالُ أَنْ يَالِينَ وَرَالِسُيَا بِنَصْلَا الْمِلْكُرُوبِهِمُ الْمُسْلِ اللبه صَعَهُ عَرْسُلِهَ بُلِعَهُ وَالَّهِ قَدَّالِمَ لَهُ الْمُعَالَةِ مُنْتَرِفِيمَ مُمْ مَعَهُ مَكُمْ مَكَا مُا مُكَانَّهُ وَمُلْتُرْضَفُ رَمُلُا مَا مُنْ عِنْهِمُ مُلِا لَكِنْ وَالْمُعَامِ وَبَحْتُمُ وَمُنْدُ وَلَى عَلِي الْمُ عَلَى وَتَجْرُحُ مِيرُهَا أَلِي مَدَيَهُ وَيُرَكِّعُ مَعَةً وَمُلْعَ وَيُزَالُهُ عَالَيْ وَمُعَوْما رِالْ بِآلِال فَلِم مِنَ أَعَالِم فَكُرُلُ الْهُمْدِادُ صَلِعة فَدْعَةَ يَبْلِكَة سِعَتِبْرَكُونَهُ وَتَسْوَقَ وَجَهَا وَتَأْحُذُهُ الْإِعْلَهُ وَتَغِيمُ مُنْتَحِلُ الْكِذَابُ ديرت مك وترة الخطالة الأوّل وتعلو والله الأدم الخط هو لخايس يرتكروا أشفه مُحَمَّدِه عَلَى فَلِمَالِيَبُطُ الْمُحْتَى لِمُثَنَّى مِنْ عَيْنَا بِإِنَّا وَلِلْمُتَبِّيِّ فِسَلْعُ الْبَيْلَةُ يِنْ وَيْهِ فِي ذَا لِتَزَمَ الِذَا مَكُمْ ذَاحِلَهُ فِيكَا رَضِ وَلِنَاسِهُمْ خَارِجَةٍ وَهُمَ احْيَا فَيَحَمَّلُافَ هُ وَاصَالُهُ وَيَنْجِنُونَ إِللَّهُ كَا وَبَرْعُونَ اللَّهَ وَيَنْبَعَنُونَهُ وَجَمَلَكُ مَا لُحَتِي بَعِهِ النماغ وكينائوك خياال فتد والعالينة فتنكفه أكانطوي ساعيماغ فالت وتبع وللحيينة السُنكُوْ عَلَى اللهِ وَ لَتَى عَلَى اللهِ وَقَدْ احْتُمْ وَلَهُ احْتُمْ الْمُهُمِّ مِنْ بَلَعَهُ مَ بَرُهُ مُ مَرَى مِنَ الْدَيْبَةِ وَمَنْ حِنَالَ كَاللَّهُ بِهِ وَكَانَ حَنْرِيلُ عَلِيَّهِ السَلَامُ فَذَ لَنْتَبُهُ لَهُ مُمْ جَبِمًا رَمُ لِهِ رَلِكُ مُرَيَّ فَعَالَ كُمُرُمْ مُتَعَرَّفُ لِيَسْقُ فَلِنَ الْحَلَّ مُكْرِ المُؤْمِينَ مَعْ وَلِيَّ اللَّهِ لِعَبَةَ يَا لُاكُمْ وَهُمْ فِي الْعَسَنِ كُو وَالنِّي مَنْ أَهُ رُونَهُ مِا لَهُ بِصَدَعُ اللَّهُ يَحْبُقِ السُّفْهُ التَّ دٌ نزاليدةَ الدِكَ، وْلَحُوادِ وَالعِلْمَانِ أَنْ مَرْعَ لَدُ مَيْنًا مِمَّا احْدًا مَعَايِسالْسُفَيَا جِي مَلَحْيِرِيَايِهِ وَقِيالَسَرِينَا ۗ فَذُو َ لِإِنَ أَلَا وَلَادِ مَا وِلَا مَ فَذُعَرَفِنَ دُلِكَ مِن اَ عَلَالكُونَم وَيِنَ الْفِلْ اللَّهِ مَهُ وَيُعْ مَهُمُ لِهُ مِنْ مَنْ مَنْ مَ فَيْ مُ لِمُ مَلِكُ لِهِ مِنْ الْفِلْ الكُوفَة وَالْجُولُ وَفِي اللَّهِ وَالْأُمْنِعُهُ وَالْهُفَ وَالْعِصَنَهُ وَسَالِ إِلَّهُ مَوَالُ وَلَهُ صَعَلَيْهِ لِنا أَلْقِلُ الْمُكَبِّهِ وَمَا اليدَيرَ كالادبِ العِكمان وَالدُهُبِ وَالْعِصَدُوا لَمَ سَعِمُ فَيُعَرَّلِ الْحَبِيَّعُ وَلَكَ كُلْهُ وَبُرُدَّ ماغا دَاجُدِيرًا فَيْلِ لْمُدَّبِدُهُ مُرْنَتُهُمُ مُاكَادَ فِيصَنَكُ الْمُشْالِفِينَ لْكُوْلِينَ وَالْمُشَارِثُ وَ أةَ شَيْدُ وَالْدَهَدُ وَالْمُهِدَى مَنِينَ احْفَايِهِ وَتُقِيمُ بِالْدَبِيرُعَشَرَةً كَامَ فَهَا مُرُ فِإصْلال طَامِيك مِرَالْسَيْحِدُوَ الْمُعْدُوَعَبِرِدُ لَكِ وَبَا مَنْ بِدَفَنِ مَنْ قُولُهِ مِنْ أَسْرَ لِيَنْفَعَلُمَ الْمُسَبِّعَ كَالْمِلْ رَمَا وَالْاهِمَا وَيُرْحُ إِلَى إِلَى مُ يَكُنَّتُ مَلِكَ الْوُمِ الْمَعَلَيِّةِ الصَّفَالِيَّةِ الْأَعْدَا الْعَلَمُ الْوَيْ نَدِدَمِينَا بِإِدَاهُمَ ﴿ إِفَكَالِكُ مَا مِذَالِهُ عِلْمَاكُونُ فَيَقَدُونُ وَتَكِنْ الْطَامِ أَمْتِيَّة مَنْ لَوْلَاكِ ذَمَّنَا صَاحِبُ ارْفَيْنِهُ فَتَدْمُنْعَاكُ صَاحِبِ الْحَبِيِّي لَانْحَبِهُ مَلْ الْانْعَمْرُوبُهُا يَعْتُ

CC

الذاء ليَعَنْيَمُ يُسِمًّا مُدَّدًّا وتعنى كَيْرَةً وَلَيْنِيمِ مِعْلَسُوسِ وَيَلْبَثَ الْعَطَالُهُ وَحَرَّسَتُهِ فَيَجْسِمِ المتعار فتغنيم الوشع العجعيد وميتم ومكنك يغلك كمك بتنى وتبكف المستها وكالي الردم يَنْ مُنْكُ اللَّهِ عَنْ إِنَّكُ مُ عَنِمُنا وَهُمْ وَوَ مُرَّفِذُ وَهَتِ وَوَلَدُ مُلْكِعِيمٌ وَاللَّهِ هُمَّ مِيسَا إِذْ هُرَيَّةً وَخُورُه حَقَى كَاهُ إِنَّ هُرَّتِ البِّكَ هُوَالْسَيَا إِلَى مُنْ قُلًا وَهُوْ أَحْمَرُ بِاللَّهُ وَا حَدَدًا أَهُ فَتُلِيعَ إِلَىٰ اللَّهِ هُرَبُ إِلِكَ فَأَوْتِهُ وَكُرْتَهُ وَقُوْلَا حَدْثَتَ وَقَعَيْتُ مِنِهِ مَا مُلِكُ وَالْحُمَّالِ مُؤَكِّنَ الْحَصِلِينَ وَكُولًا لِكَ هَالُ الْأَلْ وَإِلَّا وَكُلِّ لِكُ مَضَلًا ومند ولس ملك وليرأات مغركة الربب يشا وكنت الإلت كينا بًا خاوجيله إيثم وتكك إلى الماليك من المنفور من في الله علمات مَعَلَدُ ا فَانْتَلَايًا بِأَمَارِ اللَّهِ لَكَ بِذَلِكَ عَصَلَا لَهُ وَمِسَا فَهُ وَدَ مَثْنًا وَذِ مَسَدَ رسَوُلِهِ فَيَعْلُوا لِمَدْ مَيْلِكَ الْرُزُمُ فَيُولُ لِمَلْكَ اللَّهِ مِا لَهُمَّا مِعِيدًا كَدَ فِي حُراركَ أَحَبُّ الْكِيُّ مِنُ أَنَا إِنَّ الْفِيحِ فَلَا وَهُوَ الْمُومُ وَفِي وَأَمَّا مُورَا وَكُنْ أَمِلُكُ الْمِلْاتَ فَبَلَا كُورًا كَانَ أَوْلًا كَلِيهِ مَنْ عِنْدُهُ مِنْ الْوَعِبَدُ فَانْعُمَام فِي كُلَّتَ إِنْ أَنْتُ تُرَكِّبُتِي أَحَبُّ إِلْ يَفْعُولُ لَهُ مِلْدِ الرَّامِ وَ يَعِرادُ العَبْدُ وَلَكِ وَمُكُنُّ مِلْكِ لَوْمِ الْمُحْسَى فَكُنْبُ الْمِيْدِ الْعُسَى النااء كالإاد كاليتنا وكمارك سكناك والانرضى لايعيم المقتا وعبرا ميل ديدي مُولِكُ لِلْ لَمُنْعُثُونِهِ النِّكَا فَانْكُمْ النَّاعَلَىٰ أَنْكَ عَلَىٰ عَرْدِينِا كَانِدَ اسْتُكُنَّ وَجُلْتَ في بعياً وَالْمُوالُوعِلِيُّ كُلُ اللَّهُ وَلَهُ فِي بِعِيادِ مِنْ فِي الْمُولِدُ الدُّومِ قَيَا المَالِكُ الدُّومِ ق وَغِارَبُهُ وَيُوْلُ لَهُ مِطَارِقَهُ الْمِلَالَ أَنْهَا الْمِلْ مَا فَحُوا رَابِيلٌ وَعَلِ كَلِيمُ الْمَالِ بهنية المنفية الطاعية متقال كالدارة ملاا منا الفارك خرته وكنت التكارية ليتركونيسك به أبطا إلى الصاحبه لما السكن عن حرة بكر ودالك الدكيس نفوا كم عَلَقَ عِصَامُ العُنه فِلاَ الرَّجُل كِنْهِ ايْمَا بِمَا يَكُمُ عَلَى كُمُ الْمُولِينَ تُلْعِلُونَ إِرْبِهِ مَلَانَكُنُوا بِهِ غَبُرُهُ إِلَى مَا وَافَالَ كُمُهُ وَإِلَىٰ الْمُسْكُوا عَنْهُ لَتَعْرَاتُ تعصبط يرقيه تنك كرالي أكملت فقاله يغلادي مبايت الرؤم تعير طاليت ميجال لذات واتالنا وقناتنا فالمتله مرغنى وايك ومنوع لأيرك ولأعت علك وقنا الإروال كم بقدرة كوداة ل ولا قال أعكام الفرله ليندين الرفع مسكت كفي الكان مَا مَلِكَ الْمَالِنِ عَذَا ۚ وَيُسْلِكُ عَلَى مُكِبُ الْمُطْلِبُ وَيَعْلِيدُ مَا هَلَ ذَٰ لِلْحَالِمَ بَعْ وَتَبْتُلُوهُا

وتاموال

وَلا يَعْرُد عَنْهُ وَالْمِسْ لِلْنَادِ الْمُنْتُرُ وَصِلْحَ مِنْ الْمُنْكِلُ الْمُلْكُولُ اللَّهِ مِنْكُمْ فَاق وَ اللَّهِ مِنْ اللَّهِ مِنْ اللَّهِ مِنْ اللَّهِ مِنْ اللَّهِ مُنْ اللَّهِ مِنْ اللَّهِ مَا اللَّهِ مَا اللَّهُ مِنْ اللّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مُنْ اللّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللل الله المنا الله من الله الله كيانه من خارفيه ويعول كمن لرا فل كر الله إنسا باراكا على كير اللغول إرب مفيلوا كال يدني سادقة كالسل فرعكير فالميا الِهَارِ عَلَىٰمَا وَعَدُ لَهُمُ اللَّهُ وَعَمُوا مَنْ عَلَيْ لِللَّالِينَ مِنْ إِلَّهِ اللَّهِ إِنَّ مَا تَجِعْنُ وَمُهُ اللَّهِ إِلَّى كَ بُنْ رِاوِرًا الْكَيْرِيءَ وَتَعْبَرُوا وَلَكُلُدُ الْمِالْحِبَنْدِ مَنْهُامُ الْعُرَامَةُ مُجَرِّحُ عَلَى مَا باضفهان دُحُلِ كَاب جَال كَذَ الْعُقَ وَكُلُ ادوَسَعًا لِهِ الْجَالِ وَيَجَدِح فِي اَصْتَحَوْمِينَ فأدش العاصة شدة التدين الأسرن اغط فادس فيجرئه حكيد يؤاثه عر الساعرففا يأتي الغارقة يومهم لتغاب لتقريخ ألخادح بإنياحه ويبلادانين وياديوا لوثنيل يِنْ لِجُرِيرَهُ وَيَوِيِّدُهُ صَاحِلُهُ بِمَالَدَهِ عُلَامِتِهُ وَمِنْ فَالْوَجُو الْمَالَكِ عِرْمَ فِي ارْمَيْهُ فَيُحَارِمُهُ فَهُمُ مِمْهُ غَارِجْ فَيَ كَلِنْكُلُ إِلْعَالِمَةُ زَلْكُسُمَ وَكُلُبُ حَلِيعَةً لَكُسُمِيكً الحبكم وَعُوَى اَرْمُوالْوَهُم مَلَكِ وَخِيمَ الدَّرُجِيمُ رَحُلُطُالُ لَهُ النَّعَاد يُعِعَلَ ما كَيْحَ وَبُغَيْنُ الناس بدالي وفوياد منفاد وفورخ لحك ذاب نقال كفأ المحق فالعاله في متذوم ماية يباك بموكاء واليب الكنمرف فيأل أدرم وتبكنه كبؤارج بيرألا رمير ويبزئح بإكشام رَمُكُونِ لِمَا مُنْفِقًا لِكُورُوحِ مِنْكَا يَهُمُ وَيَحِرْحُ بِيَرْفَعَهُ رِمُعُن مِنْفَعَرِفِيَا لَيْهُ اوْمِيلَان سُداد فيُفَارُدُ كُلَّ فِدِيرُ فِي إِدَا فَهَا بِالْكُتِّمَ فِي مُكْثُرُ الْفَتْلُوسَعْكَ اللَّهُ وَاعْمَادِ وتَرُخُ وَإِلِمَا لَاضِعِهِ قِرْلِيمِنْ وَكُذَّيِهِ إِلِي لَذَ سِفَهُمِهِمِ مِنْ بَايِتِ سِيْمِو أَلْحَاسِبُ وَيُنْ وَيَكِ اللَّهُ مَذَعُوا لَفُوسِ الْمُوا وَلَيْنِ لِللِّهِ وَبَدْعُو الْمُرُبِ فَيْرَيْسِ اللَّهِ مِنَ أنكره تعمله لفيته للكاك وككف إكمان كالمنتئ فألك وكذا تفيح للمتشئ في فل مكتبيته وَهُرَّتُ مُلِكُهُا وَفَذَ فَنَمُ الْبُحِنَّ عَمَّ مَا الْعَيْزِعُنْ فِي مَنَ مَكِيلُ الدَّفَ وَالْمِسَةُ كينل بالترسه فتذعوالناعة من صفاحه فبنول كالمفا الكف وهذا الودي عَنولُ وَمِنَهُ عَلَيْهَا لَحَدُوهُ وَاقِيمُوهُ مَنْيَكُمْ وَمَكِيلِوْلِكَ لَكُمْمِ الْتُرْسِ يَاجِهِ حَمْرٍ هُوَيْ الْعَارِسِيرَ لِلرَّمِنِيهِ فَعَالَمُ طَالِحِيكُمْ أَوْمَا مِلْعُدُ طَاخَفَ عِلَيْهِ وَمَعْبَالُورَ فَعِيلًا الأرْصُ مُنْبَطَه حُونًا هِي كَنْ كُين حَرْثَ السُّعِيا لِحَ إِنْكُلِ مَاكِيهِ نِيا لَأَمِنَ حَادِج مِرْ لَهْبِها وَيَاعِ مَلِهَا مُنْرَاهَا لَهَا مُؤْرِثَ لَعَبُنَ لَعَهُا مُهُ فِي الْوَجُوهُ فَيَقَا مِا وُنَ مَنْ حَرَّح فَهَا مَذَاإِلَى فِي مُعْمَدُ اللَّهُ الْمَارَةُ وَكِيكِيدُ الْعَبَرُ وَلِيَبِكِيهُ أَوْدُمُ فَا وَعِي كِيلَةٍ مُلْكُتُنَّ

عربته متعان متؤل المستويك خنايرا قوم التينكي النكلّ بالنيعة في مكن متن عفد والبع المينا مكرنسيعان المشر مكن ترمل به تبديل شايعتين والاستفراط عاصلاً فاد ابتارس المات الله كالمنظ في المناز الله ودعوال عَند والساعيد الدي المندرة التعلق في بنذاعن كألبك اليعمين تفرة متنال قادامت الكف الافل ما مودير الناا كالنك لأس يتلافيصع قيديستبعون العاير التستاء وتعفرن سنعوى العاكم جهد تنفون كما أيُمْ رَكِن وسَنفُونَ الما ويَعِينُون هيد سَنعُون العَاعَد لَ وَلَا لِكَ كُلُّهُ المَا مَنِولَ مِنْ فِي الشِّيكِيلَ مُالْحِرْمُ قَوْمًا مَنْ فَرَدٌ بِاللَّهِ وَلَمْرَعُ إِلَيْهِ وَأَخْسَ عَكُمُ فَارْتُ اللَّهُ المفيه من دلك ومَناهُ وَاسدَعَى دلك مُعَرَادِ كَانَ عِيدُ طَلَيْعِ الْفَرْمِي فَلِ الْمُلَدُكُانَ صَمَّا ٱخْرِعَبْرُالتَهُومِ ٱلْأَوْلَ وَكَانَ لَعُنَّ أَكُلُدُ الْحَالُوعِ لَعَرْجَتُنَا ذَا الْأَقَلُ صَوْمَت حَرَبِلِعَلَيْهِ السَلَامُ صَلْحَضِيْحَةً كَانَ فِيهَا الْلَهِكَانَ ثُمَّ نَيْعَ فِيهِ صَوْبَ يَنُولُ الْمِ الْهِ إِلَّهِ الطائنيا اولنا المؤلفه أبادها وكالكسؤت الاخرص أأانهن لايك توفياوا تكدفا عَيَنَ الْمُعْ وَلِحَرِّى لَا أَسَفَتَ فِي عَدَلَا وَكَالَ وَآيِهِ طَلْمٌ وَسُمِعَ فِيهِ صَوْنَ لَيُولِلْا عَا وَاا فَلَوْا ظُلْوَرَكُمْ وَمُنْعَوُّا فَرَدُّ لَمَسْوَاتَ إِنَّى يَعِمُهُ وَالنِّمَا يَوْمَوْنِ النِّي تَبَعِيجَ عَنَى ۚ فَالعَنُونَ ا وَيُلِفُوْمَرُتِ جَرُسُلُ يُبِيَّتُ المُؤْمِبُنَ وَالْخَامِنَاتَ وَالْعَلَىٰ الْحَرَصُونَا لِلِهِي مبنداتنائه كأنسأبي أرأة للشبراتطانة لماهيلات الكارح والميلونييم مرتج أجييه وْسَوْمَدْ فَوْسِفَيْهِ وَلِيلِ ، صِعْلَانْ فِلْقَالُ فِيمِنْلُلُو كَفِيْلُ الْعَظَّالُهُ إِنَّا كُنْ هَرَّكُ وَدَالِكَ به قُلِيَنُوْلِ الْخُرَالِ الْحُرُولِ وَلِيَ وَسَامِلُ مَوَالَ كُلْبِ مُعَنَّعُهُ الْكُلْحُ وَالْطَامَة لَعْنَهُ وَقَيْحَهُ نعيه لأله بالراج متنول وتغيكا عنكره لأكز مرته مية حزيكا والغني يز ديربين دَلايِل وَصُنُوا بِنِي وَخُنْف فِي طَلَانَ الْأَرْض كُلَّهَا وَبَكُورُ وِذِي أَيْخَا الْمُعْمَةُ النايسة وتع لطعير الأقلدا هوا وفالفرة ينلب المل كرة فاحول الكن ونسكب للن وسَهِينَ أَكُمَّ عَرْكَ دُنُدا فَيْلِ مَكُرُ سُوَغَقِّمُ العَيْلِ كُرُّومَنْ حَوْجُهُمْ فَيَحْرِجِونَ حَلَقَيْمُ وَفِيلًا السنزة مكرا وبيج والزاب فيفلكون أوكنك آفيزام وكإحلان حبع مافالوافذ أخذوا مِهُمْ مِنَ الْحِيْلِ وَالْسَالَاحِ وَغَيْرِهِ لِلْنَدُو مُرْحَدُونَ عَرِيمُونَ وَكَيْرُمُ الصَّاتَ الْمُنْبَى فِي الْحَيْلُ ومَدِهِ مِنَ الْوَحُوهِ وَتَضِيلُ اللَّذَابِ وَتَعَمَّلُ الْأَوْلِ لِلْعَسَبِي وَتُلَاقَ مَا لِلْمَالَ وُمِلْنَا مِلْعَلُمْ عَيْنَ للوارح فلعرك فاعل فيستق صف وفويا لتدمية حكف والطلطيبية الأنجن إلى أيون فوية فيمكب كأطا فليد مكيوش كأرما فكإدم للأكاد مكالعب كالمعلكة وتزجع المراف كمكيت

Wille madely sign

يَ عَيْ مَا إِذَا لَا وَخُدُو وَكُنِهُ إِلَيْ عَلَيْ فِي مِنْ فَرَجِي عِنْهَا حَتَى مَا فِي الْوَّابِ وَيَهُولُ الْم معى وربع ملينال وم بنامة قالمس أبيا اختل أي أن ويَثَرَبّا رِوَ الْفِلِ الْعُورَ مَبْعَلُلُ سنائعُ وسع ملينال وم بنامة قالمس فأب اختل أي أن ويَثَرَبّا رِوَ الْفِلِ الْعُورَ مَبْعَلُلُ سَمَا وَرَكَ مُلْدُونِ اللَّهِ فَتَدُيدُ فِي فَكُلُما تَاعَاهُ وَ الْحِيلَ لِللَّهِ مِنْ اللَّهِ بِيعِ فَكُلُم لِللَّهِ عدَّه وبُدِئُ الدُّقِيلُ أَنَّهُ رَسُلُ مِنَ الْفَلِ الْعُرْجُدُ أَصَاحَهُ وَاللَّهِ عِنْدِهِ الرُّومَ عَلِيْوَالُّ مَّلْكِ عَنْ إِنْ طَهِ وَمُ مُنْفَرِقِ إِنَّ الْمُرْتِ وَمُنْأَدُهِ لِلْهُمْ وَلَيْسَ لِهُلِ اللَّهِ عَلَيْهِ وَلَيْ مِنْ وَلَيْكُ وَالسَّلْلِ لُوْسَدُما أَهُ فَهُ لِلَّهِ فَالْوَحْمَةُ مَ إِنْ فَالْوَا وَسُدْم كُلُهَا وَفَل استفام الزالانسال تكل عُنعرَتِهم إلَيْ اله أيُمَّا عِلَى الدُّم وَبِإِسْلِ الْدُومِ مَالِيَا لَهُم عِيْكَيْهِ ابشي غانها وكيتنك التنكج آوال لمؤع وتخيؤنك فسأذ مالذه فايزهو آستعك ينيال الروتعول لسنا لغايلاك مَلْ فَا مُوالْ وَاسْلامِ إِمَّا لَهُمَّا مِنَّا مِنْ بِلِكَ عَلَىٰ أَنْ مُكِنَّ الْهِذِ وِمِنْ الاسْلامُ وَيَعَنَّقُ يكليكة الإصفاحية فوكول لاللة لالالله وخذة لامتربات كذ وأنَّ ع بنين مَنْ مُعَدِّدا لله انِّيالْيَهُ وَتَلِيُدِهُ وَدُوْحَهُ انْ أَعَدُكُمُ الشَّوْلِ الْبَحْرَنِيسُهُا لِفَرِكُنُ الْمُدُمِعُا الْسَبِحِ كُلُ كَنَّ اللَّهَ آدَمُ مِن ذَابِ تَحْعَلُهُ لَرَّا مُنْقَرِكُونٌ مِن آدَمَ حَوَّا دَوجَهُ مُشَمِّركُونٌ مِنها هذاهك كلدرك فللهم فلأبل وسفونا واسقا اعترفرق لعائثم مكويظل فوط بمثم فيرعش عثرفيض عَالِمُ وَلَوْمَا أَلِمُ لَلْهُمْ أُمَّةً وَالْمِدَّةُ وَلَكِلْ الْمَعْلِلْ مَرْتَبِهَا أَلِي تَعْيَلُهُ وَكُولَ وَأَصْلِلْ يلَول الإِن إلايلام عَإِن احْبُلَكَ وَكَمَا وَالِكَ مَيْكَ وَخَلِمَاكَ وَأَرْضَكَ وَأَدَّتُ الْمَيْسَا سِل اللَّهِ الْعَلَم لَينا يَرَ مُولِح المَكْنُ مِ وَإِن أَنْ الْهِ تِنَالِحْ يَهِ مَلْفَيْنِ لَعِمَا وَتَلْبَكَ ابَدُّ حَيْنِ اللهُ وَاحْتَ أَهَرَهَ إِن اللَّهِ وَكُمَّا اللَّهُ وَلِمَا أَلْحَدُو إِنْ فَيْرِكَ عَلِما لْعَدَدِيَسِهَا وَتَعَيَرَيْنَا فَيُعَلِّمَا لِيَ الْرُومِ كِنَابَهُ عَلَى طِلَّا رَفَيِهِ وَبَعَوْلُ مَا بَكُرُد هٰذَا أَخْصُ عَلَيْها ومِيْلُ فَعُولُونَ لَدُ مَدَّفَ عَا حَرْجَ بِاللَّهِ فِي مَيْنِي وَيُحْرِجُودُ إِلَيْكُمْ فَي الْفِ صَالِبُ عَنْ كُلُّ مَكِينَ كُمْ كُبْرُ وَ لَلِمَا هُمُ الْحَسَى فَيَقَتْلُ مِنْهُمْ كُلِّ يَوْمَ مَقَتَلَهُ عَظِيمُهُ وَ بتغيرنوك وتجنعهم ختى يتله بصفرالف لمكليد المفرنجا صرطم في مصبح عكبهم وبُسْنَكُونَهُ احْتَلِحَ فَبِالْمَا عَلَيْهُمْ فِيتَهَرَّهُونَ عَنَا الْحَدِو وَمِيَّهُ وَيُعَلِّحُ فَالَهُ فَبُدْ مُلَهَا بْ اَضْعَارِهِ بُهُوْدِهُونَ مُغِمُهَا الْعُطْلِي تَعْبُدُ اَخْذَالْمُ مَيْتُ مُنْجُهَا وَمُثَلَامَةً وَتَجُونُونَ الغنك كمينية وبقليه ون سودكا والفهوك ولها وها وها والما وكلاو كالمهرا لمان وأسرا المان فيتية فَبْرِينَ لِلْكَسِيمَ خَبْتًا الْمِيلَاتَ الْصَفَالِيهُ فَيُصْرِعُونَهُ آيْمًا وَبَاحْلُونَ أَقِعَى الْدِعِ وَتَخْرَج

٢٧ بِاصْطِيرِينَ عَارِيْهِ مَثْنُ ٱلمُؤْدِثَ بَكَالِكُ الْمَعْالِدُ لِلْهِ مِنْ عَلَيْهِ لِلْهِ الْمَالِدُ لَكُمَّ بِعَيْثُ لَا مَعْ لِلْهِ الْمَالِدُ الْمَالِدُ لَلْهِ مِنْ عَلَيْهِ لِلْهِ الْمَالِدُ لَلْهِ مِنْ عَلَيْهِ لِلْهِ الْمَالِدُ لَلْهِ مِنْ عَلَيْهِ لِلْهِ الْمَالِدُ لَلْهِ مِنْ عَلَيْهِ لِللَّهِ فِي اللَّهِ فِي اللَّهِ عَلَيْهِ لِللَّهِ اللَّهِ فِي اللَّهِ عَلَيْهِ لِللَّهِ فَاللَّهِ فَا عَلَيْهِ فَاللَّهِ فَاللَّهِ فَاللَّهِ فَاللَّهِ فَاللَّهِ فَاللَّهِ فَاللَّهِ فَاللَّهِ فَاللَّهِ فَا عَلْهِ فَاللَّهِ فَاللَّهِ فَاللَّهِ فَاللَّهِ فَاللَّهِ فَاللَّهِ فَاللَّهِ فَاللَّهِ فَاللَّهِ فَاللَّهُ فَاللَّهُ فَاللَّهُ فَاللَّهِ فَاللَّهُ فَاللَّهُ فَاللَّهُ فَاللَّهُ فَاللَّهُ فَا عَلَيْهِ فَاللَّهِ فَاللَّهُ لِلللَّهُ لِللَّهُ فَاللَّهُ فَاللَّهُ لِللَّهُ لِلللَّهُ لِلْمُ لَلَّهُ فَاللَّهُ فَاللَّهُ لَلَّهُ فَاللَّهُ لَلْلُهُ لَلْهُ فَاللَّهُ فَاللَّهُ لَلْمُ لَلَّ لَا مُعْلَقِهُ فَاللَّهُ فَاللَّهُ فَاللَّهُ فَاللَّهُ لَلْهُ لللَّهُ لَلْمُ لَلْمُ لَلْمُ لَلَّهُ فَاللَّهُ فَاللَّهُ لِلللَّهِ فَاللَّهُ فَاللَّهُ فَاللَّهُ لِلللَّهُ فَاللَّهُ فَاللَّهُ فَاللَّهُ فَاللَّهُ فَاللَّهُ فَاللَّهُ فَاللَّهُ فَاللَّهُ فَاللّلَّهُ فَاللَّهُ فَالْعِلَّا لَلْمُعْلَقِلْهُ فَالْمُلْلِمُ لَلَّهُ فَالْمُلْلِمُ لَلْمُلْعُلِّهُ فَاللَّهُ فَاللَّهُ فَاللَّهُ فَالْمُلْعِلَّا لَلْمُلَّالِمُ لَلْمُلْعِلِّهِ فَالْمُلْعِلَّالِمُ لَلْمُلْعِلَّا لَلَّالِمُ لِللللَّهِ فَالْمُلْعِلِّهِ لِلللَّهُ فَالْمُلْعِلِّ لَلْمِلْلِلللَّهُ فَالْمُلْعِلِّيلُولِ لِلللَّهُ فَالْمُلْعِلَّمِ لَلَّهُ لِلللَّهُ فَالْمُلْعِلِّ لِلللَّهُ فَالْمُلْعِلِّ لِلللَّهُ فَالْمُلْعِلِّيلًا فَالْمُلْعِلِّ فَالْمُلْعُلِيلُولُ لِلللَّالِيلُولُ فَالمُلْعُلِّ فَالمُعْلِقِلْ لِلللَّهُ فَالمُعْلِمُ لِللل الأرم يَنْ وَإِلَهُ النَّهَا. فَيَعِمَهُ عَنْ عَامُ النَّاسِ فَا لَمَّ كُلُورَ وَالرَّطَ وَمَا لَأَكِال فَيَكُثُرُ الثامد وَتَعَوِيلُهَا مِن مُكُرُّفًا دُهُ فِي الْجَارَى وَتَحَرُّحُ لِالْمُؤَارِ الْوَاءُ لِمُعَالَى لَمُا حَيِلُهُ فِي المار مرعلي القرير الزراي آلار وتغيل الأما عين العلالها أي يل علون التسوين فَا لَكُ لَمْ مُعَيِّمُ فَكُولِ وَمَعْمِلُهُ وَالنَّعَامِهَا وَمَكُولًا مَا عَهَا وَتَكُولُهُ الْأَصْفَفِ بِلِيشِيقِ فِي حَدُوْنَ أَلَا، فَمَا لِمِبِنَ لَكُسِي مُنْتِهِ نَحِيجُ بِأَصِعَهُانِ الدِمْ إِلَى الْأَكْرَ وَفَقَ يَرَاعَلُم النَّيْرَةِ مَعَلَمُ المدن مردة التفايلة وسورة الحق وتتحقيم الدنوسترة الايس تحتاهم النباطان ومردة للِنْ مَن لِذَا وَالْلِبِرِيْعَ لِمُنْ مَكُلِ الْمِنْ الْمُؤْدُ وَمِهُمْ الْمُهُ الْحُوْلُ بِنَصْحَ لِلْمَا الرَضَا عَمِلْ الْمَالِينَ عَمِلْ الْمُعْلِيدُ وَلَوْتَهَا فِيهَا رِبُوصًا طَهِا وَوْلَكِ أَنَا فَيْقِدُ مِنْ حِكَلَّمَا بَالْمُدُمِّرُ الْأَسْهَا الْمُوالَة الماساع في أنيم والفروا لإيار سام كانول وتعك ميغا لحمود والعشارة التكوف الحرآب التي متعالبانه كام مراللتكرة العيم ومين الحيلا والخسكة وويا المتلامة فريدات بغويه الامرة نهجين المحصد والنالودسات والوال الحكواة الواع الذكه وتَعَلَّبُ كَدُينَ انْأَلَ كَفَرُوا مَعَمُ نَا عَلَى فَالْعَلِي الْوَبِيعِدُ لَهُ طِلَّمًا وَعَبَرُنُ عَنَا وَلَيْتَعَظِّ الناس أذُ مَعُهُ الْجِيرُ وَمَلْ عُو الْمِلْلُ مُ بَالْدِينَ ولك فَيوِيّا مِه فِيظِمُ أَمَعُ مَنْهُ وَمَن السَّعُلُهُ لَيْنَ الأنيمة وتذافلاً مَلُا رُعِينَ أَلَى الْعَيْمَ الْعَيْدِ قَنْ الْمَاتِينَ لَوْالْرَبِهِ أَنْ مَلِ فَل حَهَم ولَدُمَّتِ مِنْ صَعَابِعُ لِخُمَّ وَأَيْضِهُ اطَعَاقَ لْحَيِّا مِعَالَكُمْ وَ وَ وَالْصِعَالِمِ وَلِدُ حنبره ملاعينة السبة على إا الصفايي عكرصار مينا يرعب دقس متوال بوحلين مُهِ إِدِلْ إِنْ إِنْ إِلَا مُرْفِيُونَدُ كُنْ يُعُرِيعُ مَرْفِيعُ بَهِ مِنْ لِللَّا رَعُنَّا مُرَا الْمُؤْلِكُ الْمُسْكُدُد الكشتر فعلا ويطنح العنركغ الردبيح والشنتونا خبيعا ودا ألامت الإفن كأبنول ع مَعَامِهِ أَدُيْنِ أَنْ الْمُو مُعَمَّمَ بَذُمُ لَ الْمِنْ كَالْمُ الْمُؤْخِينَ وَيَقُولُ مَا يُوا كَالْمَيْهِ يم كُلْعَبَامِ مَيَسُبُتَ كُلْ إِلْيِهِ مِنْ دَالِكَ الْمَاءِ الْمُعَلِّى ثُمَّرَبَعُولُ اطَعِينُ مِنَ الْرَقَعْمُ وَالْحَرَبِعُ مَيْضَعَتُ مُرِينَ وَيَكَ الْعُنْمَةِ لَوَدْجِ وَالسَّفَهُ وَيَا فَاذْ مَرَان كَوْلِكِ حَتَىٰ بِمَوْت اوْتَهُول أَمَا اوْمِنَ لَكَ كَارِ الْمَرْيِهِ فَلَاكُ وَفَيِلَ الْأَسْ لِمَا أَظُلُهُ مِنَ الْفَيْحِيْمُ أَلَهُ مِنَ لَكِنَ مُوكَ الْحَاكُمُ عَلَيْكُ وَثُوْ يُرْهُ مُرِزُ الْخُدُورَةِ لَوْ لَبَاهِ وَالْعَوْاكِيرِ وَلْعُلْوْا وَمِنْ ٱلْوَانِ الْطِيبِ وَالْوَاجِينِ وَالْوَامُ والواد يقباس عُبِل عَالَ والدُدُوالِاقِيت والمرتبار الدَّاكِية أَسِ النَّاسِ وَيُوب الناسيخ المديج وبنب وبعدن إلىاد وكرتم مألحنة وفو مناب اعورالعين أنعنون با

છે. ઉદ્યક્તિ માનવાનો માનુ હ**ેઇ**ઇન مَنَامِهُ مِنْ اللَّهِ كَامَا كَوْلُمُ حُسَمًا لِيَحْرُاعِينُ النَّامِيْ مِنْ الْحَامِينِ اللَّهِ مَنْ الْحَامُ اللَّهُ مِنْ اللَّالِي مِنْ اللَّهُ مِ انتهام وأدبو يمضض الكاعلي ارائتفت الطيش والمالتن وكالمأه لينامة وفيه سُلْعَهُ عَيْدًا لِهُ فِي يَعِينِ الطَّاحَلُقَ لُهُ فِينًا سَيِّرًا لِينْ حَرُدِ لِعَسْمَ لَحُرْفَ أصغرة برونسيارة ولك فيذل لخسال لعطهم طؤكة بساد عظه عامة وذاع وأدسي فيرك للكذا أنعمة إلى لبنقط ليقف أدري إداره أحديث الماس وكالدايد يسطن تحد كالياس لِهُ مَلْ إِنْ مُرَامًا هُوَ إِنْ إِلَا إِنْ الْمَالِي وَمِنْ لِمَا إِلَى مِنْ لِمَا الْمُعَالِمُ الْمُدَامِّ معتريه أنبر الناس فن الطعنولية وللاسم أحسروك للأوريط لمكال أخشر كَدَاتَ يَنَارَاتِهَا بِهِ الْفِيلَالِيَهِ لِمُنْصَرَقَ اكْتَرَاتَنَاعِهِ الْبَهَٰوِدِ وَالْيَحُوسِ وَالْزَادِ فَهُ مِنَ التَّمَا لَانْ حَكُولُ عِلَى مَعْنَمُ الَّذِي مَنْ كَاذَا لُكَ رَابُونَ وَيَحُولُ الْبُلُوانَ وَلَا مَدَّع بَلْدَهُ مَيْنَ احْسَفَانَ وَ مَا دُوتِهَا إِلَى لَيْ فِيلَ لَكِيْرِينَ وَالسَّامُ وَمَصِيرَوَا يَوْلِجُنَاد وَ مَعِوْرُ مِنْ الدَّالِي لَلْ يَعَوُلُ أَمَا الْهُ الْأَرْضَ مُرْخَفًا مَنْ طَرَبِيدِ سَرِامِنِيةً تَعَرَّمُ مِنْ اختفاه الحظان البلين احتيالا كالأنتقرات يومن فرنجتم الخالرة خوإئان منعنها عدالم أدميته تنقر تنجي داليلج دين والخالي صل تركيره والمالي والكالم وصل تركيره والملحائد كودالكه مكابئة الشرقية الدكائه وأله وكسكم أستصلله أكملا كاز مكشفع فروحهم وومي امَعَايِهِ مَا خَفِيهَا مَرَجَعِ عَمُهَا مُتَعَرِّبِهُ إِلَيْحَتُ مُ فَكَنْدَعُهُ الْمُلَا نُكُرُ مَا حَيْمِهَا فبخفه خانتوييرال لأوابين شربيبر على الكير وتتاحظ والكافأ عر وأنبي والوسوق معكم مرحلف هذا الناجؤ كزعود تعالبونه وبرادور الايتا آلاس المعترفا يهدا كاية الدسال لاعورالتكاب المفيق تنتحوا مند يجبكر اللهُ يِزِينُ مِنْ مِنْ مِنْ مِنْ اللَّهُ اللَّهُ مِنْ أَنَّهُ مَا كُنْ كُذُ كُمُّ أَبِينَ حَيْدِيهُ هُذَا اللَّهُ اللَّا اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ ال الحاذ الله تفِي كُل منال مَا مَا المؤمين مَا يَهُمُ الرَّقِي مَر وَ الْمُرْفِلُ الْمِلْ الْمُ عُرَّ مَعَلَسِلَة وَلا يَرا وُنَ حَلْمَهُ عَلَامِكِ وَتَكُرُ وَلَانِ أَوْفَتَ الْعَيْدُ وَالْسُكُونَ والرِنا وَالِدُاطِ عَرِينَ الرَّعُلِ لِيَلْقًا الْمُرَاءَ فِالْطَرْقِ لَيْكُ عَلَيْهَا فَأَصَالُهُمْ مِن بَعُولُ لَهُ لَوْ تَحِبِنَهُا عَن لَحَرِيقَ وَاللَّهُ النَّحَال نَحَبُل لَذَ مِن أَرْمَعُ مُعَمَّهُ وَمارو كَالْسَكُمُ بَعُوُلُ اللَّهُ لِيَدِيرُهِ آمَانُ النَّاسِ كَلِيلَ آمَنِي مَنْ وَخَلَ اللَّهِ الْمَنْ أَنْهَا جَدُهُ فَيعِي البادوكر سيرغر فنييه وشرط لك النارالني عرائها النادف يح الحكروت وكالم فالكم ونستريم الزام والطبول والبوفات وكالميني ع أكمان جوفي وك

٩٥ بِلْوْلِعِيْرُونَ يَعْجُرُنُ عِينَالِدَ الْوَفَاتِ وَالْعُرُونَ وَالْمُرْامِرَةِ الْمُسْلِحُيِّ مَعَ لَعَبَ فَي كَثَرُونَا اللهُ وَيُرِيِّوُدُ وَتَهَلِّلُونَ حَوْلِهِ ابَلَهُ النَّهَا لِمُؤْخِينًا مِنَ الْمُنَامِ مِثْلًا لَذَا اللَّهِ لِمُ المفاؤس ملفاه الخفير لمفعة وكاس مرائة ملال فيقؤلون كذيا دتال فينت المناسيجيد وَإِنَّا آَتَ كَاوِ لَوْا كَاكْ سَاجِرُ فَهِوَلَ كُلَّ إِلَا أَلَا أَوْرَفِيهُ يَمُولُ لَا الْكَجِيرَانَ كُنْ الْحَاجِ الأرض أمَفَاذِرُ أَنْ مَعْبِتَ مُسَاَّعَتُمْ عِنْهِ وَمَا أَفُولَ لَكَ عَبْرُهُمَا فَيَعَوْلُ لَهُ مَعْ مِنْعُولُ لَهُ ةً يَتِهَ عِنْ عَبَرَيِحُ وَلَا قِيلَ الْتُرْمِنِ إِنْ مُعَالَ إِلَيْ فَأَوْلُ إِلَيْهِ فَا مُؤْلِدُ أَمَا فَا بِهِ أَوْلِهِ الْمُؤْلِدُ إِلَيْهِ فَا مُؤْلِدُ اللَّهِ وَالْمُؤْلِدُ اللَّهِ وَالْمُؤْلِدُ اللَّهِ مُؤْلِدُ اللَّهِ مُؤْلِدُ اللَّهِ مُؤْلِدُ اللَّهِ مُؤْلِدُ اللَّهِ مَا مُؤْلِدُ اللَّهِ مُؤْلِدُ اللَّهِ مِنْ اللَّهِ مُؤْلِدُ اللَّهِ مُؤْلِدُ اللَّهِ مُؤْلِدُ اللَّهِ مُؤْلِدُ اللَّهِ مُؤْلِدُ اللَّهِ مِنْ اللَّهِ مُؤْلِدُ اللَّهُ مُؤْلِدُ اللَّهُ مُؤْلِدُ اللَّهُ مُولِدُ اللَّهُ مُؤْلِدُ اللَّهُ مُعْمِدُ اللَّهُ مُؤْلِدُ اللّهُ مُؤْلِدُ اللَّهُ مُولِدُ اللَّهُ مُؤْلِدُ لِلللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّاللَّالِي اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ لِلللَّهُ الللَّهُ لِلللللَّا لَهُ الللَّهُ اللَّهُ لِلْمُ لِلَّالِلْل ينيت برَعَلِيَالِلَهُ قِنا مِرَ الدُّرُحَ مَا مَا مُسَاقِعَ مَا مُعَلِّنَا مُعَالِمُ الْعَالِي الْحَالِي الْعَ سِدُولِكَ وَالْمُربِينِ مِنْفِيهِ فَعِعَلَ مِدِ وَالسَّجُنِيةِ اللهِ فِي مَالِيَدَ وَمَوْلِ الْمَاسِ أَلْهَا السَّاس لَدُ اللهُ آخَا لِهِ وَوَلِ فَاللِّهَا مِن اللَّهُ أَنْهِ وَكُمَّا إِللَّهُ المُثَنَّا بِي لَكُمْ اللَّهُ اللّ بغَيْلُونَ أَنْ مِنْ لَحُولُ يُعِينُهُ لِنَصَالُ صَادِقٌ كَانَ اللَّهُ عَرُوكُ لَى الْحَلِيمَةِ لَنَالُكُ نُوَرُكُونَهِ إِنْ يَحْمُلُ وَكُولَ كَرُ اللَّهُ لَعَلَّاكُ وَكُولَ اللَّهُ لَعَلَّاكُ وَكُولًا مِنْ اللَّهُ اللَّهُ لَعَلَّاكُ مُنَّالًا مِنْ اللَّهُ اللّلَّةُ اللَّهُ اللَّلَّالَاللَّاللَّا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ الل مِهُ مُعَلَّدُ إِلَا فَ وَلا يُحَالَى لَهُمْ ثَلْ لَلِيَاكَ فِل مَا أَلْسَهَلُ الْعَلْلِين مَنْ لَكُمْ الكالعندلال الصفالام يَنْهَتُ يَهُرُبُ عَنْهُ وَلَا يَنْدِرُ لَا يَعْدِينُهُ وَالْمِلْ الميدوسيس الاسترع في عاصة كيفنا ورافاجمع افيل فرض عُ المبرة والعيب وَبِهَا دَوْلِيا وَ وَأَبِيعًا النَّاسِ فِلْ المُنْسِيرِ عليهَ إِنْ تُولِيَرُ العَدِدَاءُ البِيولِ الدُّوكُونَة الله مِن عَهُ أَبِ قَلْ أَوْلَدُ اللهُ لِفَيْلِ الدَّعَالِ لَكَذَابِ وَيَغُيمِ لَكُمْ الْمَاكَا فَلِابِ بدب شدانتكم كالفحوا كمأ وألحبعنوا عدَّهُ أَذْهَبُ اللَّهُ الكَّفَرُ وَالْيَرَكُ وَأَنطِيلُ الماليل وأخلف أآلون الذك يشؤله ينزك فكالكؤ كمكافيا وتعد البخع فكالبقا كُلْ فِينَ لِمُ اللَّهِ وَوَفِيكِ المُوسِمِيدِ مَا كُلْ وَلَا فَاعَتَدُسِ الْأَرْضِ أَوْسَكُمَّ أَفُ وْأَبَهُ مِا مُوْمَنِ عِلْمَا ٱلْفَرَيْخِ فِي مِعْالُوا فَ تَنْلُوهُ سَمِ وَالِكَ الدِلْ اقْلُ لَمُرْتَفَ فيقهه اعلى للعد العينيم منتزينوله بلي معدة عكان فطريها أرة بنفعا يطابع كروا بمركب العَكَانَ عَلَادُ بَعَلَاهِمَا وَكُوْبَ عَلِيهِمَا إِنَّا الْمُعَالِّذِهِ الْمُعْلِمَا وَالْمُؤْبُ وَلَيْ إِلَّهُ الْمُؤْبُ وَلَيْ الْمُؤْبُ وَلَيْ الْمُؤْبُ وَلَيْ الْمُؤْبُ وَلَيْ الْمُؤْبُ فيَلَوْبُ سُوِيرَةُ وَلَهِ مُولِعُهُ مُ وَكَنْهُ إِنْ مَا لَهُ إِنْهَابَ الْعَجَالِ وَكُلِّ فَلَ كُلُّ فَعُولُ لأيلة الدَّالة الدَّالة وَسَلَهُ لا شَهِا إِلَهُ كَا فَعَلَوْ فَيَعَمُونَ بِنِيمُ البَّلاحِ فَيُعَتَّلُهُمْ عَنْ لَخِرِهُ وْمُنْوَلِهُ الْمُسْتِحِ مِلْ إِلَيْ مِنْ الْمُعْلِيمِ فَلْ تَعَنَّلِتَ مَا عَلَيْ لَن وَجَبَ

*ીઝુ.*! પ્રોક્ષિકા જ્ઞાના તાલો મુક્ક **ુંગો**ત

لَدُونَ وَهِذَا المِرِينَ الْمُنْ إِنَّ الْمُؤْمِدُ المُونِ فَيُصَوِّعُهُ وَالْحُونِ مُأْلَكُمُ وَا المنابع النابر طبيئة ومول مستة فالمنول المبيع الفيل المستعلقة والمنافع المنافع المدسية مخذَّ في المستعمل المسترس والله فالمرتب الرسول المراج عَلَيْهِ السَّلام وَيَتُواطُ مَنَوَنُ مُنَاعِبِكُنْ مُرَمُ دُوخِ اللَّهِ وَكُلِّكُ وَعَبِدُهُ وَمُسُولُ وُمُولُ لُهُ عَكَمْ تَصَلِّماً مِنْ إِلَّا بعبى منال بع حَلْمَهُ مُعَرَّا مِلْ الناس النَّهَ فِي لَهُ مِنْ اللَّهُ مَلْ مُحَمَّدُهُ الْمُعْرَا لَا النَّاس النَّهُ فِي لَهُ مِنْ اللَّهُ مَلْ مُحَمَّدُهُ الْمُعْرَادُ النَّاس النَّهُ فِي لَهُ مِنْ النَّهُ مَا يَعْمُ مُنْ النَّهُ وَلَا مُنْ النَّهُ مِنْ النَّهُ مُنْ النَّاس النَّاس النَّهُ مِنْ النَّهُ مِنْ النَّهُ مُنْ مُنْ النَّهُ مِنْ النَّهُ مِنْ النَّهُ مِنْ النَّهُ مِنْ النَّهُ مُنْ مُنْ مُنْ مُنْ النَّهُ مُنْ النَّهُ مِنْ النَّهُ مُنْ النَّهُ مُنْ النَّهُ مُنْ النَّاسِ النَّهُ مُنْ النَّهُ مُنْ النَّهُ مُنْ النَّهُ مُنْ مُنْ النَّالِيلُ النَّهُ مُنْ النَّالِيلُ النَّهُ مُنْ مُنْ النَّهُ مُنْ النَّالِيلُ النَّاسِ النَّالِيلُ النَّالِيلُولُ النَّالِيلُ النَّالِيلُ النَّالِيلُ النَّالِيلُ النَّالِيلُ النَّالِيلُ النَّالِيلُ النَّالِيلُ النَّالِيلُولِيلُولُ النَّالِيلُ النَّالِيلُولُ النَّالِيلُ النَّالِيلُولُ النَّالِيلُولُ النَّالِيلُولُ اللَّذِيلُ النَّالِيلُولُ النَّالِيلُ النَّالِيلُولُ النَّالِيلُولُ النَّالِيلُولُ النَّالِيلُولُ النَّالِيلُولُ النَّالِيلُولُ اللَّالِيلُولُ النَّالِيلُولُ النَّالِيلُولُ النَّالِيلُولُ النَّالِيلُولُ النَّالِيلُولُ اللَّالِيلْمُ اللَّالِيلُولُ اللَّلْمُلْل وَ إِنْ صَالِيَ لِكَ وَأَنْ مِنْ مُعْبَدُمُ فِي عَلَيْنَا لُمُ وَكُلُونِكُمْ الْحَرْجِيَةِ مِلْكِيمُ هُوَ فَأَعْفًا إِنَّهُ وَمَلَىٰ لِيجَعِ ياتن خَتَدَا لَوْ الْمَامِ بِمَنَالِ عِنْهِ وَكَيْرًا لِمَنْ اللَّهِ مَعْدَمَ كَالْبَعِ يَعِ وَكُنْتًا وَمَلْتَ لاِ وَمُنْ لِكُلِّمَ ثُلَّا كُبِرِيهِ مِنْ الْمُنْكُلُم وَكُلِّيَقًا كُمَّا فِي فَيْكُومُنِيُّهُ وَكُلْمُنَا فِي وَتَلْبَعَنَيَّة مَنْ الْهَا هُوَجِهِ فَادَا مَيْعَاتَ المَصِيحُ اللَّهِ هُوَجِهِ نِيَادِ عِلْمِهِ مُلِكَ اللَّهُ فَهُ عَلَى خيرا آلك يكثم دالك تتراذا لذم والعنفا ليكه وكبيع الأمسوا ذاشينواات الميساتر بَرِيءُ مُ إِلَّهُ لِإِنْ لَامِ آمَا مُوهُ طَوْعًا يِلْ وَقَعْ سِيمَعُوامِنَ كَبُهِمِ عَلَيْمِ حِبْنَ فَادا يِلَاكِكَ وفوَ عَلَى عَامَه بَيْفَمَا وَسُمَانَ الْمُهَدِعَ بِعَدْ إِنَّا بِنُ يَتُولُ الْإِنْمَامِ مُدْعَد فَادْ جَدَفَامُدُ مهذم تقييمه فيكنجه فلصوغ المتالمقارس تيؤين حيناية تمسا فنايه بم التنال ومدخُل بَهِ عَالِنَا سِ مِنْ جَبِ الْمُعَا وَمُلُوكُهُا فِي لَانِيلَام وَبَوْفَبَ الْحُرُد وَجُنَا الْعَلْلُ وَ مُؤنَّ كُلُّ وَدَيِنَ الْسِنَاعِ وَأَهْمُوا مِحَتَى الْذَبَابِ وَالْكُنَّلُ قَالْبَعُومَ وَكُلِّمُ وَذِي أَعْسُلُ أوت والأرض كلقا والمتغيظات وتطهراكا نعركونها وبركانها وتيرل الريميَّ وَتَغَيِّمُهُ النَّاسُ فَلَا تُكُولُ فِي أَوْ يَفِي فَهُ يَوْلُونِكُمْ ۖ وَلَعِيْتُمُ الْمَالُ وَالسَّويَّةِ ا وَهِ وَ أَنْ مِنْ لِلنَّامِ الْعَمْلُ وَالدِّمَادِ لِيَهَمَ اللَّهِ كُلِّيمَةُ إِنَّ الْأَرْضَ بَرِيْهَا عِنا و ت الصابخوت وفاكت وعذا للذاذب امتواميكم وعلوا تصاليات إيشفاليهم والأرص كما التقلف الأبرين فبليه يروالفكين كمفرد سهدالها فانف لَمُونَ إِيْدُولِهُمْ مِن مَدْخُ فِيهِ مِنْ الْمِنَّا لَعِيدُولِهِي الْمِنْ الْمِينَا وَمَنْ كُلَّ لِعَدُولِكَ مُولَلِكُنَاكُمُ لَمُا سِمُونَ مَالُوَمًا لَأَ إِمَامُ الأَوْلِ مَدِّبْ مِاعِينَ وَتَعِبْدِي كِيَّ حَتَى إِدَا وَمَا لَهَا لَهُ مِلْفِحِ فَلِيهِ فَبُوصِ كَنْغَالِمِ عَلَىٰ مُنَّهِ مَخُلًا مِنْ أَعْزِلِهِ فَيَعَنَّمُ مَقَامَهُ كُوالِدُ مُنَمِّر كُولَاتُ مَيْمَ لَعَيْدَ حَصُوراً جَلِم الوجي كَيْتَعْلِيفَ كُولَاقِ حَتَى يَمْ إِلَى مِنَ النكطأ فأشتر يحمدته المتزيؤ بالحره فالمالي فطيلمين الشبط أفاكثر فتكتب الم بهُنَّ الْإِمَامِ الْأَفَلَ مُنْتَرِكُنْ لِأَيْ مِنْ لَعُدِمِ حَتَىٰ كُلِّكَ مِنْهُمُ ٱلْشُنَّا حُسُّدُ آخِتُهُ

ا ؛ ونهي يولمت واليلاة رائه إلى الينطاع كَرُفِيمُ إِنَّ الْأَوْمُ مُلَّالُهُ مِنْ بَعِيْدِهِ فتيم يؤلك اشاعتر مليكا وكلوكد بيائم إمام مفايعة شبد فرنيذ ودا مكاك اليسط الإصغريكان عَاكِدُ مِن الْمِسْعِ الْأَكْثُرُ وَكُنْ إِنَّ الْكُنَالِ اللَّهُ الْأَكْثُرُكُ الْأَصْعَالُ أَمْ مِرَالْمِسْطِ المصغرة واهلانا المؤلف للجاين السلطاخ ضغرتيليوة منابولوية منانئه مراليلط الأشترعلا يجدث ويتجمع الأرس مينتم احدًا قل الادفار ليون فكربيق عِي اليشع الحكر وَلَا مِنَ الْاضْعُرِهِ بَجَالُولَ مِن ولِواعًا مِ السِّي لِلْ يَعِيفُ مِنْهُمْ أَحَدُ قَلْمَاتَ سُوفَ يَتِم مَكُم مِنَ مِنْ لِمُنْ لِمَ الْعُدُولِ وَرَبِي الْمَهُ قَلْ عِلْمُدُومِكُمْ الْمُدُومِ وَلَا عَلَا عَلَا عَلَا الْمُدَومِ وَالْمُلْمُ وَهُلِ كُاتَ مَّ ْلَمْ لِلْيَعَيْمَاتَ مِنْ الْكِينَجِ الْأَصْعَرَا طَلْمُوا وَيَظُولُ فَرَكِينُ مَنْ وَجَدَّ يَمُوهُ مِنْ فَرَلِقَ فُولُوهُ ۅٞ؞يَڹڬؙڒۏ۫ڎڮٛ۩ؘٷؽؙ؞ڽڒؙڰڹۯ؋يكلؚۑؙۅؖ؞ٷ۫ڽڹٵ۫ڡۣڶۄۧۯؠ؈ڪُڵۣڣ ڡَڵٷۣٮڎ*ڰ*ۯۺؖ مَذَا مَا أَمُ الْمَرْدُ فَيَوْلُودُ لِلنَّالِيَ الْوَلْمَ أَنَّ عَبْدُ اللَّهِ مَوْ لَكَ إِرْصَالَكَ مِرَ الْسِنْطِ وَلَا مُنْ السِنْطِ وَالْمُعْرِ وَٱنتَ عِنَاعَهُ وَهُوكَانَ لِعُنَذِمُكَ وَبِشَا يَٰلِكَ وَبَعْلَ عُلَالِكَ وَمَعْ لَحَالِمَوْمُ مِنْ ٱلْعَيْمِيمَ أَعَلَمُ مَعْهُمْ وَلَا فَانْ إِلَا مَّهُ لِاللَّهُ كَمَّا مِنْ إِلَا مِنْ فَعَلَمُ مِنْ فَعَلَا فَهِمْ الْمَا ذَالِكَ فَمِعْ لُونَ لَهُ المُنظَكَان وَكَنْ يَجَلِلُكُ أَن مُنْهُمْ فَإِنْكَ إِنْ كُرْتَعْمَالُ صَاعَ أَمْرُ الْحَمَّةِ مَكْرِهِ وَلَهُ مَلَى وَالْكَ مُهْالِيهُ وَأُولُونَا أَمْرُا لَأَنَّةِ فَكِهِ لِمِ وَيَهِمُ بِيهُ وَمَوْلًا وْعَلِيمَا ﴿ فَيْنَاوِلُهُ مِنْ وُلْدِينِيْ الْمِينَ لِمُ مِنْ مِنْ اللَّهُ مَلِيْهِ وَالدَّوْسَمُ فَالَ وَالْمِالْ وَلَمْرِينِ إِلَى عُمالَتَ كلذا يبدرنه أوزؤه بمواليا مأينم الأاذ الملك العبائنا ببطأ مترة تكره للجاسف بمبلكون ملك لمامكاك الكاتم يؤقيني والستند تستدى وبالشفه شفتن واليؤم يؤمن فيلبزج والكَ الْمَوْلُ فَيُهُمُ لِسِمَعَ تَعْطَابِهِ النَّهُ وَبَيْنِ مَا تَعْتَصَيْحَ مَهُون وَبَعِزُ الْمِطَال وَرَبَكُم الْمِيسَالْ، جدةً إردُالِيَا أَوَلَ كَكُرُ أَلْسَنَا وَلِيَكَرُسُ فَلَا يَتَكِدُ ذَٰلِكَ الْوَلِحَ يَسَكُمُ ۚ وَالْعَلَ أَعْلِفُمُ الغاين فأنغاج والنابوج دماي دال الوفا وبيح دارك الوفي مكرم اضخايه ويَنْعُهُ جَمَاعَهُ مِرَاهُ لِالْمِسْرَقَ وَا فَضَى مَا يِكَ يَجِعُهِ رَافِي الْنَيْكَ مْا أَنْكُرُهُ فِي آيِر لْهَانِ فَهُمَّ أَنْ لِمَا يَمُمُ مُنْقَرِيُّناكُ أَنْ بَكُنُ دَلِكَ الْمَبَيُّ فَيْ مُنْهُمْ طَتَّ عَبْرَقَيِن فَيْرَكَ عَلَّا أَ مَنَ اجَلَّهُ لَكِنَا هُمِنْ دَالِكَ تَمُوجُحُ وَآنَهُ الْأَرْضِ مِنَ الدِّسْفَا وَالْمَرْقَ. لَمَا رَعَا كُوعًا أَحَلَ لَمَا يَح وَمِي عَلَى حِلْقَهِ لَعَهُ لَا كَانَتُهُ فَأَلَا مُنْكُ فَأَلَا كُنُونَ فَأَلَا كُونَ الْعُزَالِ كُم يُتَمَكّأ جَنَاحًا وتَطِهُمُ إِذَا أَزَاءُ نَ فَيَعَلِ لَا أَينَ فَعَوْلِهُ إِنَّا لَا مِنْ مَا تُرْعَكُ فَكُو اللَّهِ مَبْأُ رَكَ وَعَالِلُ رَسُلِمُ لِلْكُرُ فِي مَكُمُ لِا فُوقِيلُ مَا يَا يِنَالِقُونَ كِلْمُ لَهِ وَلَا إِلَهُ إِلَا اللَّهُ عَلَيْمُهُ

مع الله المارة على الله على منطق المارة المارة والكافرين من المناجرة الكافرين المناجرة الكافرين الكاف المستروع والمنطقة ويتفيه وينسها وقيع تغرقها مكترشينا ويجبهة المؤين حيالات قال المراد الماروق الناوريكيّة سُولًا وشَعَرَ بَعِيبِ الْكِ اللّا مُرَعَلَا مِوْ وَيُلْ مَعُ الْوَرِجِ وتبدئ حَديد الله وي الناوريكيّة سُولًا وشَعَرَ بَعِيبِ الْكِ اللّا مُرعَلَا مِوْ وَيُلْ مَعُ الْوَرِجِ رب . وب الأيرة عَرَفِهَا الْحُاصارَةِ حَنْهَيُونُ لِكُنْهُ بَيْنَا أَرْدُكَارُ مُؤسِّنًا وَلِيتَهَيْرُ الْكَارِرُ الْكَالَ رَبُونَا وَلِيتِهِ عَرِفِهَا الْحُاصارَةِ حَنْهَيُونُ لِكُنْهُ بَيْنَا أَرْدُكُارُ مُؤسِّنًا وَلِيتِهِ هِيْرُ الْكَارِرُ الْكَالَ مَنْ الْمُنَامِدُ لِلْكَ الْمُرْضِ مِنْ لِلْأَرْبِ مَهُمُ لِكُنَّهُ مُودٌ وَلَا بَعِمْ لَمِنْ مِنْ مُرْسَا سود و المار المارة الم عَنَ فِي وَهُ مِن النايري وَ لَا تَنَاعُهُ وَابَدُ الْأَيْرِ فِي عَلَى اللَّهِ فِي مَا لِنْ مِن النَّايِرِي النَّالِي فِي النَّهِ فِي النَّالِي فِي النَّهِ فِي النَّالِي فِي النَّالِي فِي النَّالِي فِي النَّالِي فَي النَّالِي فَي النَّالِي فِي النَّالِي فِي النَّالِي فَي النَّالِي فَيْلِي النَّالِي فَي النَّالِي فَيْلِي النَّالِي فَلْمُلْ النَّالِي فَلْمُ النَّالِ و وَانْ لِينَاكِ مِكْنَرِينِينَا أَعَالَ مَا لَعَرْضِهِما أَعَانَ كُلُّ فَوْمِنَ وَمُوْمِنَ صَعِيرٌ كُالَ أَوْ كُسِيرًا مُوْ إِنَّ أَنَّاكُ كَانَ مُؤَكَّدُونَ فِي عَنَّاهِ الْمُنافِعَانِ وَالْمَيْمَانِ وَالْكُو وَمِنَ الدِيارِ مُكتَم سَودٌ عَرَامَه تَعَوَى بِهَا وَبَأْ لُرُ مِنْ لِكَ عَيْثُ أَسْهَتَ وَلَا بَنَهُ وَحَيْثُ تَكُمُ مُلْعَالُهُ يراؤيه وتبول الهلاعلم والميركنرا للدوفرا الغران فيكلف العاب فلايتنف كِناد هِيهِ مَنْيُ مِنْ كَانْمِ اللَّهِ إِنَّا وُرِسْلُوا اللَّهِ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ اللَّالْمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ ا به والعظايه المترَّم مَوَم وَلْكِ الْمُؤلِّ فَيْعِيلِ عَلْمُ واصْحَامَهُ وَمَذْ فِيزُمَّهُ وَلا يَحْلُّفُ دَلُورٌ لِا يَحِدُونَ مِيْلَا وَمُوْوِنَ لِجُهُ مِنْ يَعَا مِنْهُمْ كُنَّ المَامِنَا فَهَا ذَا ذَالِكَ وَتَعَوُّلُ لَكِينٌ كل مِن إِكْمُ إِمَام لَهُ يَسِهِ فَيَعَرُقِنَ سَلِوْ أَلِي وَلَهِ رُسَ الْوَلِ مِنْهَا الْوَلَمِ فَلْ يَسِعَ لِمُّا مَدُ وَبِنَاهُ بَدَا لَمُنَا السُمُنَا وَالْوَقَ لِمُعْلَقُ فِلْ أَنْ فِلْ أَنْ فِلْ أَنْ فِلْ أَنْ فِل الْمُؤْلِينَ مُتَمَّرِيعُنَهُ فِي الْمَوْتُ إِنَّا البَيرِينَ أَوْلا وِهِمْ لِأَنْكُونَ عَلَادَهُمُ عَا كَالْمُفْسُ فَ نكترا فيلا أينزك والكغز وبزجنا ويهيم بنك سوط فطي لناجية ين تولجي الأمباك النانيط ذالي كمنزا تتوان بتبايتون الامتيكه والكاطيمة وتمركالك متقربا وكالله لِلْحُوْمِ وَمَاْحُومِ أَنْ سِعْمُوا السُدَا الذَي بَنَاهُ وَلَا لَقَرْفِيَينَ فَيُحْرِجُونَ مِن كُلِحَدَبِ وَمَلَلْ مِنْ وَهُمْ فِي أُوْمِنُ قُلْ مُنْعَا طَعْام إِنْ أَكَلُوهُ وَلَا مَا لَا مِيْرَفِينَ فَيْبِهَا ثَنَا سُ كَالْكِ إِلْمِ مَلِّعَةِ أَنْظُرُ مِنْ مَعْرِمِهِا فِي فَا أَوْ لِهُمْ الْإِنْسَيْنِ لِتَلْكَ عَشَمَةً لِوَمَّا سَكَتَ مِنْ وَوَالْحَجَبُرُوَ قَوْكًا الْكَ الْمُهَالَّةُ لَكُمُ لَكُ مَنْ عَشَرَ خَالَتُ عَلَى الْمَارِي لَعَزَيْعُ الْمَاسِطِ الْمُ نَضِ كُلُهَا مِن وَلَكَ مَتَى إِذَا لِلْعَيْدِ الشَّمْرَةُ سُمَّا اللَّهُ الدَّعَتَ فَعَالِتُ إِنْ عَيْرَتِهَا الْمُتَمِّعُ الْعُرِّينَ مَعْرِيهِ فِي ككفارتع عشره ستشم لفاصارفي وسيد الدكار رتبع فعات ويغزيه بى كبلذ الايشنيت

وتعواراناه الأدف ويَعَفُ وسَلَد وَالْوَابِ قَالِوَاسِلَامَ إِنْ وَمَا حُرَجَ الدَوْسَلَدُوَ الْعُرْكِ لَمْرُ يَعِلَوْا فِهَا مَا أَ مَعْرُودَ وَعَلَى خُوهِ هِنِهِ مَعْلَى وَدَى فِي الْلَامِينَ فَعَلَا عَلَى الْعَرْفِ سَاوِيًّا بِهَا وَلَا سَعَرْجِ بِبَنِيدٍ مَكْدِيهِ كَنْ وَيَهِ إِنَّ كُأْنَ جِهَا حَسْفًا وَقَدَاتَ وَسَوَاعِ وَيَهُ لَا يَكَ مرين الله ديل كياب أوكرين فوكو وكان مِن قَرَيْمُ إِنْ عَنْ مَهْلِكُ هَا مُنْكَ يَوْمِ الْعِيْلِ مَنْ ادمة وتلعا عَمَانا سَجِيدُا كَانَ وَالِدِ فِالْكِنَا بَ مَسْطُولًا وَقَدِا مُسَكِّلُ فِ الْمَرْضُ فِي إِ بالحنج وتالحج وتلفيم تلك تريئ بغمهم فاعهم فانتها كمم الداا وستوكل عَكَمَا بِكُرَّ وَعَلَدُ عِينَهُ وَيِن ذَةٍ فَكُوا مِ تَكَكُّولُ لَا طَامِ كَا السِّودَالِ وَتَحَوُّلُ أَجُلَ مِمْمُ قِصَالِوَكَ يُبِرِينَ كَنَدُمُ كَالِيَهِمْ مَكُذَمُ لَوْمُلُومُهَا مَلَا يَعْلَ مُثَالِمٌ الْمَكَافَّةُ مُثَمَّ بستعددنك للتنترق وكالكفنة التخانا المتضاها إنهيم كليل المثن فيغيط يمينوك تشكه ليميك فيعَفُ بدُّ فَيُتُولُ إِكْمَايِهِ وَفَنَا حَكُم مَا فَيْهُوا فَإَمْدُنَ مَمَّا وَلَمْ وَتَجْتَعُلُدُنَ وللكفية إندوم فأيرس الهمتليم طاعينة من الما أسيرتهم أجمان ومسع المؤخ فعالحج والأرم فذ دكروا كل تني والكر والعاهم العكس إلى صادوال شَا لِمُوالِنَحُ لِكُفْرَهُ وَارْنَا أَيْهِ وَلَا إِنَّ المَا وَ فَلْمَا وَفِيا فَرَضَوَ بُرْسِلِ اللَّهُ عَلَيْهِم دِيجِ لَنْمَحُ وَيُولُونُونُونُ مُنْزُونَهُمُ إِنِينَ مِنْعُهُ فَنَكُمُ آمَا وَعَلَى مِنْ حَبِيمِعُ وَسِّغِي مُرْتَعَ مِنْ وَلَا احْمُ مِنْ بَوْلَ الْالْمَ الْحُالِدُ عَنَدُ الْسُولُ الله وَهُمْ فَلِيلُ وَسَمَّ كُلِدَ مُلْمُ مِنْ مُ إِنَّ امْرَاهُ فَل مَنْهُنَّ الِّذِيهُ فَا إِلَّهَ إِلَا مَا مَوْا وَمَعَى لِينَا وَلَهُ مُعَلِّمُ اللَّهُ مُنْ مُعَيِّم الله الْآلِيكُ الْوَيْنِينَ أَبِفًا حَيْنُ لِمُ سَوِّمًا مَهُولُ لَا اللهُ الْحَالَةُ اللهُ فِينْدِ وَلِكَ تُفِالْ لِإِلَا اللَّوْلِيَةِ مَلِا لْمُسْلَخِ حَدِ نَوْلَهُ } نَ اللهُ عَرَقَ صَلَ مَدْعِلَمِ الْهُ الْعَلَ وَلِكَ الْخِلْلَ الْكِلْلَ لَا يَذُوكِنَ وَالْمَا سِ كَجُسِينًا الدبائهم فكاعتفل فبريسا الله عركة بكأنادا فكنوف إناس ميز كالدننوال أيض المام اَرْضَ البُّتُ المِينَذِسِ فَيُمَكِّنُ الْمُنْامِ لِي الْتَجَوْيَ إِلَى أَوْمُ وَيَؤَوِّنُ اسْوَافًا كَيْبا عُوَلَ مَيْداً ا كَلْكِ بُومَ لَكُمْ عُدُالِيرُ بِي مِنْ دِوْلِيَ مَرادِ المسون مِن السَّارُ فَجَمْعُ فَا كَالْمَا وَهُمْ فِي اسوا وينع فبرك تتهب الناس قهذا البوم الاجرين اللها فالذائبال المره فا القول لمك وَخَيْ السَّمَا فَالْكُ لِلْكُلِّ النَّهِ مَهَا كَرِيهُ فَا أَنْهَا الْمُلَالُ كُنَّ سَمَّا اللَّهُ النَّا الْمُ تُوَادِهِ وَأَسُلَهُ اللَّهُ مِن مُؤْدُ لَ فِي فَا إِنَّهِ وَمَكِّنَ أَمْرَهُمْ ظُلْ وَكُرْ لَهُمْ وَالَّهِ اللَّوْكِ الدَّبُ وَكُمْ مَكَاسَمَا فَوَادُهُمْ مَلَا كَنَامُهُمْ مَعَالَ لَاعِلْمُ لِحِيلِكِ فَالَ دَايِبَالِ مَسَا لَكُ اللَّهِ عَزَدَ بَهِ كَانَ بُهَابِكَ لجي وَاللَّهِ مَنَادَ لِلَّهَ لِللَّهُ مَا لَكُولُ لَكُ اللَّهُ مَنَّا وَلَدَ وَتَعَا إِذَا الْكُولَة لَمُمْ مَن يَجِهُ وَمُ مَنَّا

With a male tile bestiffe

لذرد البيمال فيهد اللؤل لمترين بعضيده فتند كالأولانين آلك بينم وع لمهمور المراجعة المر عَ مِنْ يَا كُلُولِ مِنْهُمْ مِرْخُوا انْ تَمَالِ مُنْ اللَّهُ مِنْ الْحُالُ وَكِلُكُ مِنْ أَعْلِلُ لِيهِ الْمِيرَامِلُونَ عِينَ اللهِ عَلَيْهِ وَصِيبِهِ خَادَهُ وَإِذَا لَمُرْتَعَقِ وَاللَّهِ لَمُرْجَعُ وَاللَّهِ لَطَيْفِ بِعِبّالِهِ مِلْ مُرْجِعِياً الْمُرْتِيَةُ مِا مِينَهِ وَصِيبِهِ خَادَهُ وَإِذَا لَمُرْتَعَقِى وَاللَّهِ لَمُرْجِعِياً وَمِلْ مُرْجِعِياً وتعنى المركايتون الله الله الإخار المن وبد المايس ستبه على يراسيما يع عَنَا مَنْ أَوْدَيْمَنَا كِيْا مِالْيَةِ مِعْكَمَا وَايُتَا مَكَمَا مَا فَعَا بِنَهَا مُا يُؤْمُ عَنْهَا أُمَّ يُرُدّ بِهُ أَوَخَا وَالْجَرُوبِينَ فَالْمَلَاحِم بِالْلِيَّ الْعَتْ شُمَّرُ فَلَّ خَا وِنَهُ يَصَلُّ وَكُونَا إِيَّافًا الله على لا التوقيق عَمَلِهُ إن المُكِلِ المُكِلِ المُكِلِ مِيمَا فَ المُلْكِسُونَ حَااَتُو فَحُلُولِ المِنْرِ النَّايِلِهِ بِالنَّايِرِينِ بَالِيَامُ وَيَعْتِرُانَتِ صَالَّالُهُ مَلَّهُ وَ وتناحظنا تعذن كويا ألمثن فانتلاك بمليها فيكتا أوكرتيم شهامان داودالفرق ورُيَّا خَادِرْيَةِ لِكَا إِوْبِ مَرْكَ وَالْمُلْتُمْنَ وَاللَّهُ وَلَا مَالُولُولُ اللَّهِ مَثَّى فَد مُكِيَّةً وَدُكُمْ نَ اللَّهُ ءَ وَهَلَ وَالِيِّلَا يُعِرِفُونَ مِنا رِقَهَا وَمَعَا رِنَّهَ وَإِذَا أَبَّوَ سِلَمُ مُلَكِهَا مَادُوالِي فِهَا والمنها الكثران أخرن لأنتكل فايذا ومزع الشب والمؤر لأنوه عقه الأكوهم يتامله فأ إلسَّ أَنَّ اللَّهُ عَزَقِ حَلَّ فِي مَتِنَ الْحَالِمُ لِلْكُمُ السَّهُ عَامَةً وَلَا لِسَالِطَاعَ لَهُمْ عَلْقَالِسُ عَبْرَ الْمَيْمِ مِيمَرُ وَالْمَ الْحُرُونَ وَكُولُ السَّلِمُ الْمُعَدُولُ إِلَّا تَعْدَلُونُ فَعَلَّا وَيُولُونُ وَلَانِ فَالْمَعَ الْمُعَالِدُ اللَّا فَعَلَيْكُ فَعَلَّا وَيُولُونُ وَلَانِ فَالْمَعَ الْمُعَالِدُ اللَّهِ فَعَلَّا مُعَالِدًا فِي اللَّهِ وَالسَّالِ فَعَلَّا اللَّهِ وَالسَّالِ فَعَلَّا اللَّهِ وَالسَّالِ فَعَلَّا اللَّهِ وَاللَّهِ وَالسَّلَّا فَعَلَّا مُعَالِدًا لِللَّهِ وَالسَّلَّا فَعَلَّا مُعَالِدًا لِللَّهِ وَالسَّلَّا فَعَلَّا مُعَالِدًا لِللَّهِ وَالسَّلَّا فَعَلَّا مُعَالِمٌ فَعَلَّا مُعَلِّمُ اللَّهِ وَالسَّلِّمُ اللَّهِ وَالسَّلَّا فَعَلَّا اللَّهُ مَا مُعَلِّمٌ اللَّهِ وَالسَّلَّالِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ وَالسَّلَّالِيلُ اللَّهُ اللّ اميَّك الانسَدِّ، بعبلهُ مُعَلَّدُ مِن مَبرِ يحيْه رَوْدُ الْفَعَةُ بَكُمْ مِن أَفَظْ رِفَا مُكُونَ بَعْنَي شمر عَيْاتُ مَمُنَاوَا مُعْمَدُ تَسْبَرَعُمُنَا وَإِن كُوْكُ مَا أَمَا وَالْحِلْمَةِ لَا يُعِدِ الْمُسَكِّبِ وَلاَ مَعْمُ الناعزة فَيْ لَوْ فِي اللَّهِ فِي إِلَيْهِ كِينِ وَخَتْقَ تَعَلَدُ الْأُوثَانِ وَايَّهُ سَتَكُونِ فِي عَيْمَ كُلُوالُونَ المنحة كالم مرما مرائز برقل خارم الإفليا النيبين قلا يؤنف بن لأ توك فا أيف سرا مع الأوريم الخاخة المغيث للمرمن ما لقرأة متزياب مرانته وفقر على ذاك زواه الحومل ب إلناه وليعذذ فأبل أرائم تماتها والتحادن وبدوك علان بقطرنا فيقول البريح مكن أعلاد والبوسك وراك فالفيد ميرامته طهرب على أفاهم الكفي لأبطئ هشتم مِنْ الْمُعْدُودُاهُ مُرَمِّلُ عَلَى وَوْرِيلَ بَرِسْ لِي فَيَدَعُنَ عَيْكُ مِلْكُ أَكَاشَعُ يَ مِين تين في أَنْهُ عَلَيْهِ وَالِهِ مَنْ } إِرْ فَقَاعَرُ وَعَلَ أَخَادُ كُونِ فَلْكُ الْأَوْلُونَ عُلِيمًا مُؤْمِدًا وَأَوْلِهِ فَلَا عُلِيمًا مُؤْمِدًا وَأَوْلِهِ فَلَا عُلِيمًا مُؤْمِدًا وَأَوْلُونِ فَلْكُ الْخُولُاعُلِيمًا مُؤْمِدًا وَأَوْلِهِ فَاللَّهِ فَاللَّهِ مَنْ } إِنْ اللَّهُ فَا لَا عَلَيْهِ مِنْ اللَّهِ فَاللَّهِ مَنْ لَا إِلَّهِ فَا لَا يَعْلِمُ مُؤْمِدًا وَأَنْ لِكُوا لتحكين والأكبله والمايا لأبطاعل فالكرا والانتفاعل فالكذ سكاف والماعل والكالا

10

س مروال أبو مفعر الواسطى المرون بالكفية فال نباكو مون هرود أل مكرما العوامان نعيتنا فال حدَّيْنِ أَوُ إِسِلْمَ الْسَبِيَّالِ مِن الْعَيْمِ مِعْدُو الْرَجْمِلِ مَنْ أَسِهِ وَإِنْ مَسْعُ فِي عَي الترصل فيدعيك والع أمَّهُ فال تكوه ودكا الإسلام عَلَى إين تمسر تعالى سنه الأردي وَالْمِينَ وَارْمُ وَلَلْهِي مَا إِن أُولِكُو مِنْ هَلَكُ وَيَرْاحِي لِمَا وَيَرْبُحُ لِمُلْهُ وَيَهُمْ فَسَعُونَ سَمَّه حَذَّبُي آخر رفائي الم تعدارة لعدكم فأبوسيم مصل ذكين فالسائر الداع فالماغيف متغايرتن دفن بخزنرتين التزاني فابوي عن شهار تبيانية المودقة فالسان الول الله صَلَّى لِلدُ عليهِ وَالْحِ وَسُلَّمُ أَنْ رَجُعُ ٱلْمُ إِسْلالِهِ سَتَوْيُرُ أَعَلَى خَسِنَ لَلْهُ فِي أُوسِتَ فَلَلْمُ فِي أَوْسَنَعُ وُسُنِيَ سَنَه وَ يَا مَهَا يَكُوا مِنْ مَهِا مِنْ فَلَكَ وَالْإِنْ فَمَا هُمُ مَا يَهُمْ لَكُمْ سَتَعِينَ فَال فَدْ لَاعْتُهُ وِلِعَطَابِ نَيْنَ لُهُ مِمَا مَضَافِي أَنْفَقَ لَا كَا يَهَا مَنَى أَمُدُو وَ فِلْذَالُو آ مِث سَّفَيَاد النورِ عِنْ الْمَ عُمَّتُ عُلِّ مُعْلُود فِي كَالْمَ عُمَّتُ فَالْقَافِ بَيْنِ فِعَالَ لَا عُمَّى بِ لنحس والتلايل فاكلغ حكائبا حكاي قلي شقلال العيرة التساى دل مكارا ورعطة ولعنكبي سيط وكبيكن عن تكره عن رسول شوسك عكية وله وسام المرفال سَبَكُونُ مِنْ مُمَّ مُكُلُّ مِنْ ما لَا مَا لَما بَنْ فِالْمَالِيلَ الساعِينَةِ الْإِوَالْمَاعِدُ فَيَعَا حَلْيَرَ الْعَدْ أَيْماً فَإِ وَالْمُصْطِحَهُم فِيهَا خُبْرِينَ الْعَاعِدُ أَفْهُ وَاذِا أَمْرَكَ فَرَحِيَانَ لَهُ حَتَمُ فَلَيْكِي لا يميه أنا وَسُ لا سُالُهُ رَحْلُ لِللَّهُ وَمَ الْمِعِيدِ أَنْ وَمَنْ كَامَتُ لَهُ إِسِلَّ فَلَيْكُمْ وَ اللَّهِ عَنِيلَ رُعْلِينَ الْمُومُ الْمَيْنِ الْمُوعِلِينَ اللهُ مِلْأَكَ الْمِينَ مُنْ لَيْنَ لَدْنَمُ وَلَا أَيْعِنَ لا مِلكَمْ بَتُ وَلَا لَكُنَّا مُدْسَبِّمُهُ لِمُعْدِيهِ الْعَصَرُولِ مُتَمْلِكُ ذُو عَلَى وَالْعَلَامُ وَلَا الْعَلَامُ وَالْعَلَامُ وَالْعَلْمُ وَالْعَلَامُ وَالْعَلْمُ وَالْعَلَامُ وَالْعَلَامُ وَالْعَلَامُ وَالْعَلَامُ وَالْعَلَامُ وَالْعَلَامُ وَالْعَلَامُ وَالْعَلْمُ وَالْعَلَامُ وَالْعَلَامُ وَالْعَلَامُ وَالْعَلَامُ وَالْعَلْمُ وَالْعَلَامُ وَالْعَلْمُ وَالْعَلَامُ وَالْعَلْمُ وَالْعَلْمُ وَالْعَلْمُ وَالْعَلَامُ وَالْعَلْمُ وَالْعَلْمُ وَالْعَلَامُ وَالْعَلَامُ وَالْعَلَامُ وَالْعَلَامُ وَالْعَلَامُ وَالْعَلَامُ وَالْعَلَامُ وَالْعَلَامُ وَالْعُلِمُ وَالْعُلِمُ وَالْعُلِمُ وَالْعُلُولُ وَالْعُلِمُ وَالْعُلِمُ وَالْعُلِمُ وَالْعُلِمُ وَالْعُلِمُ وَالْعِلَامُ وَالْعُلِمُ وَالْعُلِمُ وَالْعُلِمُ وَالْعُلِمُ وَالْعِلَامُ وَالْعُلِمُ والْعُلِمُ وَالْعِلَامُ وَالْعُلِمُ والْعُلِمُ وَالْعُلِمُ وَلِمُ لِلْعُلِمُ وَالْعُلِمُ لِلْعُلِمُ وَالْعُلِمُ وَالْعُلِمُ وَالْعُلِمُ وَ لِهِ مَا أَنْهُ عَ الْنُعَا لَلْهُ تُمْ هِلْ لَمُعَنَّ مَعَالًا وَمَنْ مِا يُكِّ لِلْهُ حَمَّلِكُوا لِذَا فِيدا لَكَ أَرَاكِ أَلِيا أخذبك وكاعتا فتنت بخلاف إلى الشكائن أواتعد العدير عماد انتفام ميثك نْهِ يِعَى جُلُوبِيتَهِ، بَغَنْ لِمُن أَوْ كُولُ مِنْ إلى لَهِ لَا بَنْ وَالْمَلِكَ وَلَيْمَ إِوْ كُونُ ين عَدْبِ أَنَادِ وَمُذَدِّرًا أُورُ رَحِهِمِ أَنِي أَنْتِيامٍ عَنْ عَنْهِ وَالنَّفَعَامِ مُعْودً إِنَّ عَنْهَا حكبي يمانه فالكاروم بعنادة فالأسان ويع قال اخبر في تحكن الأسق ف حادثَ فَلَا يَرِوَ لَدِسَعِيدَ أَنَّ عَمُرَانَ سَعِيدِدَ قَلَ مَلِ آلِيهِ مَدَيدًا فِي وَقَدْ صِفْق مَلْ ذَهِمَا لَهُ وَمَلِينَهِ سِيلًا حَلَى كَارُسَعَى فِعَامِلْ لَدَعَنَا لَ كُذَا فِيَا الْسَبْعِ مَا يَعْصَلُكَ وَمُلِيهِ اللَّهِ مُعَلِّكُ مُلْفَقًا لَا يُعَمَّا فَكُرْ مِنْكُمْ فَاسْتَعَالِكُ لِهِ لَمُ رَبِّنْ تَعْرِفا وَكُومِنْكُم فَيْلِ وْلَالِهِ مِنْ مِنْ اللَّهُ وَسُنَّوْمِ وَكُانَ مُفْتَطِعِمًا مَلِيْغِيمِهِ تَفَالَ إِنِّ تَمِيغُتُ وَكُلُّ

3.600

مَنْ اللهُ عَلَيْهِ مِنْ لَكُنْ مُعْدِي عَلَيْكُ النَّا مِهِمَا حَبَّرَ مِنَ القَاعِدِ وَالْعَاعِلِ ٢٦ الفوسي المنظ أين والعالم يندونها حال الشاعي ودلك أوم قدل وها على وفعال وعفال بهيعن الماريد العابي العروب وأغنظ في العندي مديرة كارت مه الله الما الله الما الما العباس العباس المساى عرابي عندالله اللها في الله المعالمة عن عَبْدالكِمْن بِي حَدَيْن الْمَ يُعَالِكُمْن بِي حَدَيْنِ الْمَ يُعَلِيلُ المُعْلِيلُ وَ إِنَّا مَهِدِد سَنْ مُونُ لَامَا لَيْفُولِ إِنْ عَبْدًا تَوْمُنْ الْحُرْجُ عَزْكَ عَارِمْ عَزَاعًا وَعَ مروني حرميم تفتى بالنين عمرة فالدل رسول الله صلى الله علنه والهاويتك ان اللهُ عَنْ اللَّهُ عَنْ إِلَّا اللَّهُ مَا لِلَّهُ مَا يَعْ صِيالًا لَدُ النَّاسِ فَدُ مُزِجَبُ مُهُودَ فُمْ وَامْا مَا أَيْهُم وَيْ وَاهْ ذَكُوا وَسَنَكَ مَهُن آصا إِحِدِ فَالْ مَكْيَفْ فَتَنَعُ مِرَسُولِ اللهِ إِذَا كَانَ وَالْتَ قَالَ دَحديثَ مْا نَعِرِونَ وَتَدَرُونَ فَاتَّنْكِرُونَ وَتَعَمُّلُولَ عَلِي عَلِي الْمَتَّكُمُ وَتَدَرُونَ غَامَتَكُمْ خَدَيًّا انعتاري ينحذ الادبع في ل مَا عَفَان من من لم فاك مَبَّا حَادبن مَر وَجَعَفَن مليان يْ { يَبَّا الْمُعْلَدُ بِنَ وَبِادِ عَنْ مُعِلَى بِهِ بِن قَرْجَ عَنْ مَعْقِلِ مِنْ لِيلَّادِ فِي لَ قَالَ وَسُولًا لِيَّهِ مَلَ إِلَهُ عَلَيْهِ العِبَادَةُ فِي لَهُمْ كَالْحِيرَةِ الْتَيسِيلِ فَ الْمُكْيِثُونُ فِي أَثْرُ والكفت عزال كالامرانا ومعكت الفي ترث حَدَّمَنَا المُذَبِّرِ مِلاعِبِ أَبُوالْفَعَدَلَةُ لَهُ أَبُونِغُكُمُ الْفَضَدُلُ فِرَكُهِن قَالَ مَنَا وَلِمُنْ إِلِي الْمُحْقِ عَرَ مِيلًا لَهُ رَجِنابِ الْمِلْعَلَا قَالَ حَمْرُوفِ يَحْفِرِهُ فَأَلَّ حَدَّنِي عَبِذَا الله بزعكرة بن العاص قال بَنِيمَا يَحَنْ عِنْ دَسُولَ الله صَلَى اللهُ عَلَيْدِينَ وَ كُمْ إِذْ ذَرَّوْا الْفِلْكَ أَوْدُوكِتْ عِنْدُهْ لِذَا رَأَيْتَ النَّاسِ فَكُرْمُزْ حَتْ عَهُ وُدُهُمْ معمت أطاما تأم وكالواها كأوأت أوستكنا وشبك بهن أصايعه فالفقمت لكيله فَعَلْكَ إِلَيْهُ صَلَّكُ كِنْتُ تَعَلَى عَيْدَ وَالْيَحِ لِكِينَ اللَّهُ فِيلَاكَ مَنَا لَهِ الْوَم مَنْهَكَ ومَكَيْلُ بِأَيْرِكُ مَا عَدُ وَدَعِ أَمْرَ الْعَامَةُ حَذَنَنَا ٱبُولِكُسَرَ عَلَيْنَ فَوْدَ الْعَنَاكِيُّ قُولَ مُنَاعِبُوا لللهِ يُرْجِعُ الْجِي وَلَهَدَ فَهُمُ اللَّكِ ثِن سَعْدَى الْحَدَثُمُ لِيَحِيْدِ سَعِيد الأنفادي لكب المتطالين الجعال حدثتن عدال كن السكاب مُ عَبْدُ الرَّيْنِ بِن وَرُوْمِ أَنَهُ حَلَّى أَمْا هُبَرِنَ الْحَبْرَةُ أَنَّ رَبِّوْلَ اللهِ صَلَّى اللهِ عَلَيْهُ

وَالِهِ مَا دَسَنِكُونُ عِنْنَهُ حِمَّا مُنْكُمَا عِمِينًا مِينًا اسْتَخْذَبَ لِمِنْ اسْتَخْذَبَ لَكُ اسْتَخْذَبُ لَهُ وَالْمَا اللَّيْنَا عِنْهَا كُوفِيمِ التَّيْبِ مَخْدَنَا المَّدُونِيَا إِلْهَا المُوسِلِقَ الرَّا الْوَالِيمَ الْوَالِيمِ الْوَال مَا لَتُ عَمَا وَبِن وَبُهِ قَالَ مَا لَيْكَ عَلَى أَفْ لِمُ مِنْ طَافِيهِمْ رِبَادِ عَلْ عَبِاللَّهِ عَهُمَا الْعَاصِ فَعَوْهَا أَمَاهُ قَالَ مَكُونُ فِيفَ لَيُتَافِعِلَ لَعَرَبُ فَلَوْهَا فِالنَّارِ الليال مها التذر فكامير السيف حدَّثنا أبو العنباس عَدُالله مصنَّت اعْبَن مَا لَعَكُمْ إِنْ مُعْمَدُ وَالْمُعْمَرُ عَالِمَ مَا لَهِ مَالْمُ كَالْمَكُمْ مِنْ لِلْحَالِمَ الْمُؤْفِقِ الم وتحة الشكيكية فالكنب إلك أبؤ رتبع لمخيرة بانقل بؤسف بن السناط انته سيمع تمه بُكُون عَنْ سُعَيْنَ الدَّدُوعِ عَنْ لِنَ عَنْ لِمَا وُسْعَىٰ رِاد سَمَي كُوشِ مَنْ عَبْدًا شَيْنِ عَمْدِ بِالْعَامِ فِالْمُنِي الْمُرْجِعَةِ اللهُ عَلِيدِ وَالدَّارَةُ قَالَ مَكُنُ فَلِيَّةُ لَا يُطِعِ الْعَرْسِا فَكَلْهَا وِلِيَا وِاللِّهِ لَ مِهَا النَّكُ وَقَعًا مِنَ النَّهُ مِنْ طَرِيزَ لَهُ وَرُبِّ الْجَنْجَ ومَهْزَارِ اسْ الْجَعْرُ الزَّادِي وَوِماه عَنِ النَّوَدِّي عَنْ لَيْتَ عَنْ خَارَجُ عَنْ لَعُل وَكُمْرَ ينيمناه عن عبذ الله بن عرة عزال بست كل بلد عكنه والدور مناف لدي حرب عن الله الْمُ عَجِمْهِ فَكُمِّيهِ وُبَيْوَلُ أَلَمْ عَجَدْ وَهُو ٱلزيهَ بَلُوسَ وَأَمَّا مَنْ إِنْ سَكُلُهُ فَإِنَّا وَا مَ لَيْتَ عَنْ طَاوُسِ عَنْ زِبَادِ مِعِيدِن عَنْ عَبْدَا لِلْهِ مِنْ مَنْ الْمِنْ عَنْ الْمِنْ عَنْ اللَّهُ عَلَيْزِكُه مُسْتَدَا وَدَرَثَهَا لَهُ مِسْنِيلِهُ خَاداً لِيسًا وَحَتَى لَكِ النَّوْدِ فِالْفِيَّا وَغَذْ دَوَاهُ شَا وَانْ ٱلْمُ بن عام عَن سُعَبُن التُورُ بِعَلْمُ لِيَنْدِهُ وَرُوا رُعَمَاللهِ مِن عُدِهِ بِينَ كَيْنَا فَكُمْ لِينَا ابَعْنَا وَرَوْاهُ عَبْدُ اللَّهِ رَعَنْ لَهُ الْمُدُوسِ مِنْ طَا وُسْعَنْ عَبْدُ اللَّهِ مُعَرِقِيلًا بَعِمَ اللَّهُ عَنِيرةُ الدَّوْمَ لِمُرْيِنَكُ وَزَادًا وَالْحَمْنُ مِنْ طَاوُسِ فَمَا نَا لَيْنِ نَخْرُق وَرَوْالْمَ لَكُ إِنْ الْعُكُمُّ لِعَنْ مُعَيِّنَ النِّي دُجِعَنَ لَيْتُعَنَّ طَا وُسِهَمَّا لَيْعَنَ زِبَادِينَ مَالِجُوسُ مَنْ عَبَدِهُ بن عَمَرُوعِ وَالْغَيْرِ صَالَ اللَّهُ عَالِمُ إِلَّهُ مُسَمِّكًا وَحَعِكُمُ فَاتَّحَىٰ شَاكًا بَانِهَا وَكَمْ إَدْ كُرُهِ فَا من خَافِهَا يُعَالِمُ فِهِذِهِ الْحِدَالَةِ الْبِي الْمِدَالِينَ عَلَيْهُ ابْنَ الْفَصَلَ عَنَ النَّو وَالْجَد الله سيا والمنكينة وصما أثر ورخيص البكاوة إذا وفعية المعق متناجل عياله فالكنا وضرون مغادة فالكباجيب ابن ستهامابن مُدِلِح الدَبْرِينَ كَاسَيْعِتُ آبِاتِينُول آمَيْنَ بَن مَبَاس نَا وَصَاحِ الْحَاقِبُ أبالمركة عيذ بالمبنعة اسقطالكناش الماكاء كثرفاء فعال انطكفا المزار تلانمون بعتاي

With aranging scom

رِعْنَا مِنْ مَنْ وَرَبُولِ اللهِ يَكُولُ مَكِنَ وَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهِ عَلَيْهِ وَاللهِ وَسَمَ كَا لِللهِ رِعْنَا مِنْ اللَّهُ مِنْ وَاللَّهِ عَلَيْهِ وَلَمْ مَكِنَ وَسُولِ اللَّهِ مِنْ اللَّهِ عَلَيْهِ وَاللَّهُ وَسُ عاليك عاليك المنظلة المنظلة المنظلة المنظلة المنطقة ا ماقات عِمَّةُ بِعَرَى لِمَسْتِفَ مَنِ وَدَى كَلِيَ فَلَتْ أَقَ لَيْنَا قَالَ الْمُصَرِّفًا لَكُانِ لَكُ اللّه وَحَلَيْلُهُ مادين عِمَّةُ بِعَرِي لِمَسْتِفَ مَنِ وَدِي كِلِيَ فَلَتْ أَقَالِينًا قَالَ السَّمْرِ فَا لَهَا مَكْفِرَتُ اللّه وَحَلَيْلُهُ مادك والقبر فاعتذ الله ن فعند أن من فاحيه فال سيّا أبوين في المنظر المن المومم ن مُعَمّر المَلَكُ لَا يَعَلَى الْمُعْرِينَ عَدَى لَكِيْدِ وَسُعَبِّى ثَرَعُيْدَ وَيُزَدِقِ فَرُقِن وَعَدُوالْهُ بِالْمِيرِ السيم عريج ناستهيد عن عددال فن عدد الله عال الأمعير الحياك سفين ن عيدين وانتميه فغال عن عُبُهَا مَنْدُوا مِمَا إِسْمُهُ عَبَهَا أَوْصَ بْنَ عَبُدَا لَيْسَ بِإِلْصَعَعَتُهُ عَنْ آسِهُ ٱلطَّخُالُاعَكَ سَعِيدًا كُذُرُجُ عَنَّ اللَّهِ الطَّوَّالَةُ عَنْ أَكْتَ بِمِنْ أَجُلَدُ جُفَّالَ أَنَّ أَل رَرُولُ اللَّهِ حَلِيْ اللَّهِ عَكِيْرُوالدِقَ تَلْمَ إُوسَكَ أَنَّا خَبْرُمَا لَا آرَبُلُ عَيْنًا تَ مَبْتُكُمْ بِيهَا شُعَفَ لِكِبْال وَمُوافِعِ لْفَعْرِيْرِيدِ مِنَ المِكْنَ فَالْسُعْبَانِ سَعُنِيْنَهُ فَلَقِيْلُ عَنْدَا اللَّهِ هَلَاا فَ لَ وَ عَدْ سَطَةَ ٱلْأَهْرَعَدُوا وَحَن كُمَّا فَالْ بِرَجُولُ هُرُونِ وَجَرُونِ عَبَدِلْكِسُيد وَعَبُوا تَتُونَن مُنْزِعُدُنِينَ فِذَا الْحَدَبِ عَنَابِيهِ عَنْ أَلِيعِهِ عَنَّ أَلِيعِهِ عَنَّ أَلِيعِهِ عَنَّ أَلِيكِ مِنْ اللهِ ارَ اَتَرْعَىٰ عَدُوالرِّمَنْ إِنَّ عَدُواللهُ بِرَ عَبُوالرِّمَنْ وَلِي صَعْصَعُهُ عَنْ إِنْ سَعِيدُ الْحُلَثَ عَى الدُّيْسَةِ اللهُ مَلِيَّة حَدَّمَنَا النِهِ لِمِلْ الْمِنْحَانِي النِهُ عَلَى النِعَى الْمُعَالِمِ النِعَى عَالَ كَا إِزْهِمِ مَنْ حَرَقَ الرَّايِرَ عِنَالَ مَنَّا لَمُعَبِّرُهِ مِنْ عَدَدِ الْحَمْنِ بْنَ لْمُحَرِّثُ الْحَرُونُ مُحِيَّ بَرَّادٍ سَلِّي عُيَدُ أَنْ سَكُمُ مِنْ الْمُ كَوْعَ فَكِيمَ عَلَى أَيْعَالِ بِوسْعَ العرب تَعِدُ لِحِرْهُ فَالْ لَمْ ق الكِزَّ رَسُولِ اللهُ صَلَّى لَهُ عَلَيْهُ وَالِهِ آدَنَ إِلَيْحَ الدِّق مَدَّدُنَّا جَعْمَ بِمِ مَعَدَّدُ بِعَظْ كُواومُعَكَّدُ الصَّالِهِ قَالَ لَبًّا فِيسَدِي عَقِيبِهِ قَالَ لَبَّاسُعَ إِن اللَّهِ رَجِ عَلْكِ حَصَابِي عَنْ حُدْيَعُرِب الْهَانَ فَلَ سَيَا لَمُ عَلَيْكُمُ دَمَالَ لَا يَحِينُهُ إِلَّا الْرَي بِهِي عَنْهُ الْعَرْبِ تَعَذَ الْحَرَةِ حَدَّثَّبَى حَدَى عَيْهُ اللَّهُ فَا رُبُوانُونِ الْعُكُولَةِ فَالْ لَبُلِّاعَيْدَ الْوَاحِدِينِ فِهَادَ فَالْ مَبَاكِينَ هُوَانِنِ أبسكم فالَعَدَّ بَيْ طِاوُرِعَ أَمْرَ مَلِدالْهُمْ بَهِ فَاكَتْ فَالَ رَسُولُ اللَّهِ خَبْرُ الْمَاسُ جِع اليسنه رخل عَيرِك في ما إله تعَبِيلُ الله دُبَّةُ أَوْدَى عَفَاهُ وَدَعُلُ أَحَدُ يُزْامِن فَهِرَسِه فَ بِالله بجيعه ويجيعونه فاكتباع لنسهل المغتر العناى فالسدننا عثان باعته فالسا فاكأحبر عندالحنيدرك بوند أبوعم والتقريط كالمردنا بالربجيح فاتدنا دعك يمزين فام يَعَالُ لَهُ لَعَلَىٰ حَالِيبِ هَوْفَ فَعَالَ مَنَ ٱللَّهُ فَلْنَا ٱصَّلَ الْبَصِّ فَالْمَاضَكُ لِزَبِدِ المُهَالَّ فِلْنَا مُودَالَ مَهَا عُواالَّا سَالِكَا بِاللَّهِ وَسُنَيَّةً مِنْتِهِ مَسَلَّى لَهُ مَكِهُ وَالْدِ قَالَ كَوْفِهُم مُو كَوْالْتَ فَلَكَ

ما قائرنا أن تكون تم هلى برام معند في الوينا إن معند الطول وَسَلَم المَعَلَمُ اللَّهُمَا لِكُونَ مَن مَعَ رَسُولِ اللّهِ مَلَى اللّهِ مَنْ الله وَسَمَّ عَنَهُ الورناع وَالنّهُ رَسُلُول اللّهُ عَلَيْهِ إِلَيْهُ اللّهُ وَنَ عَنِهُمْ مَهُ أَنَّ وَكَالُهُمُ وَالنّوا لَكُمُ مَلَكُمْ مَنْ الرّحَوْمَ مَنْ يَوْمَكُمْ فَعَلَمْ الشّعَ وَنَ عَنِهُمْ مَهُ أَنَّ وَكَالُهُمْ وَالنّوا لَكُمُ مَلْكُمْ مُنْ الرّحَوْمَ مَنْ يَوْمَكُمْ فَعَلَمْ السّعَا تليكم هذا الني مرتالس وينظر عَن وعل المناف فالوائم للم المعمر المعمر المعمر المعمر المعمر المعمر المعمر المعمر جَدَّةِ يَتِمَدُ اللهُ قَالَ مَنَا وَهِدَ مِحْرِينًا كُنْ سَعِينَهُ عِمَا لَعِينَ مِنَالَمُا مِنْ مُعِيدِ مِن حَدَّةٍ فإدَّا مَنْكُ أَمْلُ الكُنْدُ وْفِيهِ إلا لَهُ وَمِنْ تَفِيلُ فِينَا مُتَعِدًا فَيْ إِنْ حَتَهُمُ التَّافِهَا فَيْ الشفكية وتعسة وآعدك أنا ما عطا وتعلف الكن عنايسة فأك لعَدْ وَات العظامُ الله وكربتحقيا تنى وكالك وفاه عنوالوش بعندعي شقبن اتودعي المغيون النف عَى سَبَيدِك حُبَرِيَّى مَ عَتَاسَ اَخَبَرُنَا عَدَداللهُ بِنَصُحَيَّ فِي فَاحِيَهِ فَا لَسَأَ الْوَجُعُلُ مُعَمَّلِينِعِل ى مَعِيَّزُ الْمُدَلِّقُ إِلَى مَا تَشْعُيْنِ نَ عُيِنْيَهِ عَنْ عَاْدِالْهِ هُنِّ فَيَخِيْرِ لِطَا مِومِنَا سالهِ **إِنْ الْمُؤْمُثُ** مَن تَابِ سَالِمِن اللَّهُ عَدْمَن عَبَالَ قَ فِيلَ لَهُ مَا يِعِينَ فَلَكُمْ فِيمِّا مُتَّكِمُ لُلُ مُتَعَالًا وائن وتعل صالحا منتم إله مدا قفال والق كذ الهاد لع تذاكو تها التداعل منت كارتكم يستغيا تعذادِ الرَّبُهُا وَنَا حَنَّ الْنَرْيَ الْمُلْكِ لَهُ الْهُلْعُ سَعِيثُ نَدَيْكُمْ مَلَى اللهُ عَيْدُوْ المِنْ تَعَلَى كُلْ الْفَتُولَ يُوْمُ الْفِيَارَةُ لِلْفَيْ أُوْدَاجُهُ ومَّا حَتَىٰ بَعَوْلَ بَارَبِّ شَلْفُواْ فَيَهُمُ فَكُلِّي مَدَّنَكُ ٱبلوفَكُ بُه عَنْدِ الْمُلْتُ تَنْ غُمَّدُ رُوا بني فَالْمَا تَعَيِّينَ حَمَادَ قَالَمَنَ ٱلوَّعُولَ لَمُعَلِّ سَمْرِنْ عَيَايَتُهُ عَنْ شَهِن مُونِبُ عَنْ أَوْ لَلْدُوْا عَنْ الْإِلْكِارِيَّا. عَنْ الْبُحَ صَلَّى اللهُ عَلَيْهُ امَّدُ فَالْ يَجِنُوا الْمُعَنَّىٰ لِهُورُ الْعَيْامَةِ عَلَىٰ لَيَادَهُ فَا ذَا مُرَّبِهِ فَا يَلَهُ احْدَهُ حَتَى يَطْلَقُ مِهِ لِمُنْ فَعَوْلُ لِارْبَ مُلَافِعَ قَلَهُ فَهُولًا لَهُ مَا رَتَ وَتَعَالَى فَكُلُكُ فِيعُولُ آثَرٌ ا نَاذِهِ فَعُنِيَبِ النَّا يَلِ لَهُ وَأَذِيرِ سِينًا وَ الْمُسْكِنِسُهُ وَعِلَّا أَثَّرُ فَي كُمَّا إِن ذئؤب المؤنيات الفتيل في الفات والشائد والشائد احدبن على المترالم و في كا مَا ابو عَلَى مَا ابو عَلَى مَا ابو عَلَى مَا المفرى البراز فالما أبئ لمكوَّمة لله مِن بَيلِم عَنْ مَنْ صَنَّى وَيَعَىٰ مَا الْعِيمَ عَلَىٰ لِذِن مساف عَنْ سَبِيدٍ ا دَيْنُ بِن مَرْذِبِ مِسِل الْعَدَدِي لَا أَنَا لَعَيْ كَا عِنْدَا لِنَدِي لَوْ مُثَلِّينًا وَالِدِ فَلْأَوْلِينَ أَنْفَعَلَمُهُما مَعُلْنَا اوَقَالَ سَعِيدِ فَعَا لَوَا لِمَا رَسُولَ الله لِهِن ادْدَكُتُنَا هَذِهِ الْعِيسَةِ لِنَهْ لِكُنَّ هَا لَذَبُنَّ الله مُكُوالله عَكَاهُ عَلَىٰ يَسْبِهُمُ الْقَدَّى فَي كَسَجِيدَ بِي وَبِهِ فَلَيْنَا يُبَدِدُ لِلْكُوْلِي فَا فَيلُوا مَدَّتُنَا العَبْاسِ مَعُدَّدُ الْدُوْدِي لَهُ الْمُعْدِينِ لَا عَسَلَ بِن مُوسَى لَمْ سَبِ فَا كَنَاكُ عَيدِينِ بِلْحَ

While many high com

مَا الْمُعَدِّدُ اللهِ مَنْ اللهُ مِنْ فَاللَّهُ مَا فَاللَّهُ مَا فَاللَّهُ مَا عَمْ وَمِن عَلِي العُمْ وَفَال مَبْدَا وَكُمْ فادِّمَا الْعَالَى وَالْعَنَا وَالْعَلِيمَةِ قَالَ سَمِينَ ٱلْمَاكِرُوَّ أَنْ يُرْدُهُ الْمُرْتِحِ وَيُولُوعِنَ يُهِدُنُونَ مِنْ آيَهُا عَنْ رَسُولِ اللهِ صَلِحَالِيهُ مَلِمَهُ وَالِهِ أَنَّهُ وَلَ إِنَّ الْمِتَى أَمَّتُهُ مُرْجُومَهُ ﴿ عَدَانَ عَلَيْهَا فِي لَا حِمَا مَعَلَ اللَّهُ عَدْمَهَا فِي اللَّهِ الْعَتَالُ وَأَشْبًا هِمِ لَخَمَرَنَا عَبُواشَد والمنتزف في الله المناعدة والمناطقة والمناطقة والمناطقة المناطقة ا رُ الْمُنَهُ إِلَا لَوْيَكُرُ عَلَى لِاجِ مِنَا لَمُرَثَ وَقَتَ عَكِنْهُ فَعَالَ مُنْيَمًا ٱفَافِي لِي الرَّبيال عِلِهَ الْمَا نَفُهُ الْمُدْرِكَةِ عَلَى الْأَخْرُى عَجَبًا فَعَالِلَهُ دَحُلُمِنَ الْأَنْصَارِكَا نَعَالِلًا منعية سُمَّرِيعُكِ ٱلْمَارُدُه وَلَيْعِبْتُ مِنْ نَقَم ديمَامُ واحِدُ وَسَمَّ كُمْ وَلَحِدُودَ عَمِم وَاحِلُه وَعَنَهُمُ إِمِدِ وَعِيْدَ هُمُ وَ مِدِ يَنْفُلُ لَعَنَكُمُ مَّلُ لَكُمْ فَالْكَعْضِ فَا لَكُ لَا تَعْبُ فَا فَأَنْفُ أَتَ الَّذِي أَنْهُ سَمِّع دَسُولِ اللَّهُ بَنُولُ أَنَّ الْمَرَّ أُمَّةً مَرْخُومَنَهُ لَلنَّ عَكَنْهَا فِ لَلْإِخْرَةُ حِنَاكِ وَلاَعَلَاكِ إِثَمَا عَذَا بَهُا فِاللَّهِ الْفِعَن وَالْمِلا ذِلْ فَنَذَكُو أَلَان أَوْبَ الْمَلاجِ النابِّه مَنِيَ المنابَ وَمَنِنَ اعْذَا مُعْمِينَ الْمُتِرَكِمَ وَالْحُوْارِحِ وَمِا لِلْهِ الْمَوْ فِيعِ سياق المكيشور ما أثري علامات الملاحسير الواتية كان الناس حَذَثَى المُحَدُّمُ الحَدِينِ مِنْ وَلِدَا بُوحَمَّمُ الْعَرِّ فَصَالِمُ هُ بَنِ وسَدَهُ سَنِعٍ وَثَمَا بِنَ صَعَا أَبِنَ فَا لَ مَنَا سَكِمَانِ بِنِ احْذَنِ الْحُكَانِ سُلِمَ أَبُوعُ كُلُحَكُ سُمِّ لأيه عِنْ لَسَّاعْسَة بن مُمَا دا يُوكليد إينام سَخِد ويَتْوَقُّ لَ مَدَّ بن عَلَاكُنْ ب ثَابَ بَ نَوْلَانَ فَ لَعَدَّ بَيْنَ إِنْ عَنْ مِحْوِلَ عَنْ حَسَيرِينَ بِفَيْرِعَنْ مَا لِلرَبِ مَخَارِعُ مُعَادِ بْحَبَلَادٌ رَسُولِ اللهِ قَا لَعَمَ إِنْ بَيْتَ الْمَهُ سُوابِ وَيُونِ وَخَوْابِ يُوْرِبِهِ وَخُواب الملحمة وحروج الملحمة فتنح الفشط طليبية وفتخ العشط فيكيته خروج الكطالدوان ٱوْالْكُمْ هِيَامِ بِهِ الْمَتْمِ عَنْ ثُو يُوْالُ عَنْ اليَّهُ كُلْالِكَ حَذَّ بَيْنَ ٱلْوُمُومُ وَلَيْ فِي الْسَلِّي الْمِي تعكم المنفر المؤوِّف فا كنباً حَنادِن المومَل الوُحفر لض والكناكاول تطلكه مَّلُ عَلَيْنَا إِنْ لَهِيمَادُ قَالَ حَدَّتَ بَنِ كَعُبِ مِعْلِقَهُ قَالَ مُمْفِتُ أَبَا الْجَنْدِيقِ لَ الْمُسْبَعِ ٱلْإِدْرْتِيْوْلُ ٱللَّهُ مَتِمُ رَسُولُ اللهِ بَعِنُولْ أَلَهُ مُسَبِّكُونَ دُصُلِ مِزِينَجُ امْتِنَّهُ مَعُرُ بِلِيسُلْطَا مَا مُ تُعَدَّنُ عَلْ سَلَطَايِد آوَسَرُعُ مُتَرَبِعِنَ لِيَ الرَّوْمِ فَبِآنِ إِلَيْهُمُ الْوَافَيْلِ الْمِيسَانُم فَعَلْكَ أَوْلَ WWW. distilated . John

أول الملاجم فأريا وكالوع كالوافد الفنكرة مكوما فالمتنتا مدالله والماع اللِّبُ ولَعَدَّ بَحُرِيهُ فَ صَالِحُ انْ لَهُنَّ فِي سَبِيعَ لَمُنْ عَنَ كَالَّا وَقِيعٌ عَلَيْهِ ب حاكدة ل قال إرتول الله باعد الله بحوالة إدارًاتِ الحلامَة تَدْكُرُكُ إِلْهَ مِنْ المُنكَّنَاء فَنَذَاتُ الرَّوْل وَالأَمُو الْفِظام وَالسَّاعَة أَوْرُ إِلَى آمَانَ بَعِينِهِ إِنْ أَنِي واوما بكه الاكاليد فال عنذ الله م حَمَد أَن مَع وَمَدَ الله م حَدَد الله م الله الله الله ما ل عند الله م الله وَهُلُ مِنْ حِيرِهُ عُنِي عَنِدا لِعَمِ أَمَادُ سَمَعَ ٱلْآَجُرُنَ صِولَ لِمِنْ إِلَى الْمَعَدَ فِي عَلَى الْمُعَالِنَ الَهُ وَلَوَاللَّهُ مِلَا لَعِظَامِ لَمَا فَقَ الْعَامِينَ وَالْمَانَةُ وَلَهُ النَّمُ أَيُّ الْمِامِينِ جِيَّ لَعَسَادُاللَّهِ وحَذَبْنَى مَعْوَبِهِ بِمِصَائِخٍ عَنْ سِنَانِ بَهِنِي مَا لِينَ مَعْلَى أَذَا وَكَ بِهِمَ الْسَعِيكَ لَهُاعَر مَرْنَانَ مَتَمَّ بِهُ لَكَ وَلاَ بَخْرِجِ الْمُهَدَّةِ عَيْنَا يُغْلِمُ الْعَوْظَدِ لِمُتَكَرِّمًا عَدَّنَا حَدَةِ نَ عِبْدُ اللَّهُ فَالْهَا ذَا وُدِينَ رَسْيِدِ فَى كَمَا لَعَيْنَا مُنَ الْوَلَدِ عَرْ لِحَ مَكُونِ عَبَدَا اللَّهِ بِ أَحْصَهُمُ العَسَاوَيْعُ يَرَا دِبْ فَعُلِكَ الْسَكُولِي خَرِكِي حَرَّةُ رَصَاحِبِ مَعَادِن مَكَاعَنَ مُعَادِن حَمَلَعَي البَيْ عَلَى الله عَلِيْهِ وَالِدُ أَمَّهُ وَلَ أَمْلِهُ مَا أَلْمُ الْمُطَافِقَةِ الْعُنْ الْمُعْلَقِينَا وَالْمُ الْعُنْ الْمُعْلِي اللَّهِ الْعُنْ الْعِلْمُ اللَّهِ الْعُنْ الْعُنْ الْعُنْ الْعُنْ الْعُنْ الْعُلْمُ الْعُنْ الْعُنْ الْعُنْ الْعُنْ الْعُلْمُ الْعُنْ الْعُلْمُ الْعُنْ الْعُنْ الْعُنْ الْعُنْ الْمُعْلِقِيلِي الْعُلْمُ الْعُلِيلِي الْعُلْمُ الْمُعْلِقِيلُ الْمُعْلِقِيلُونِ الْمُعْلِقِيلُ الْعُلْمُ الْعُلْمُ الْعُلْمُ الْعُلْمُ الْعُلْمُ الْعُلْمُ الْعُلِمُ الْعُلْمُ الْعُلْمُ الْعُلْمُ الْعُلْمُ الْعُلْمُ الْمُعْ الْمُعْلِقِيلُ الْعُلْمُ الْعُلْمُ الْعُلْمُ الْعُلْمُ الْعُلْمُ الْعُلِمُ الْعُلِمُ الْعُلْمُ الْعُلْمُ الْعُلْمُ الْعُلِمُ الْعُلْمُ الْعُلْمُ الْعُلِمُ الْعُلْمُ الْعُلْمُ الْعُلِمُ الْعُلِمُ الْمُعْلِي الْعِلْمُ الْعُلِمُ الْعُلْمُ الْعُلِمُ الْعُلْمُ سَنَعَةِ أَشِهُ وَهِ كَا ذَيَاهُ أَبِو مَعْمَ البَشْلِيَّ عَهِ إِنْ يُولِينَ أَبِي كُلُ إِن أَبِي مُنْ مَ السّ وَرُوا الْهِكُواَ يَضَاعَلُ رُعُيْرِي مُعْلِيلًا عَنَ الصِيرَ مُوكِكِ كَالِكَ وَرُواهُ الْوَلَاثِ الْمُعْلِمُ مَن أَوْيَكُلُ إِذَ الْجِينَ يُمْرِكُ لَلِكَ أَيْضًا حَذَبُي أَوْ حَعْر أَحْدَبِ لِكُ بَنِ فِي مُلْدِل الْفِصَح فاليعد ببالهادر المدالوا يبطى الكباكو كولدرا فاكتا الويكر يعتدا فات ألم وبمرعض تابت مؤلى عكن عن بيندن فعليب الشكؤان عن أبويجر يدعن معاديم بكافا كه فَلَ رَسُولًا لِشِعَلَى لِقُومَ كِلِهِ وَالِهِ الْمُحْسَلُ الْعَظِمُ فَيْ الْعَسْطُ طَيْنِيَا وَحُرُوم الْتَعْالَ فِي يَسِراً غَيْمُ وَخَتَرَتُهُمْ مِنْ إِذَا يَاغِفُرُو وَامَّاعِبُدُ الدِّن لِيمُ فَا تَهُدُّ كُونَا ذِذَا لِيَهِ لِذَكُ لَأَنْهُمْ حِبُ فَخَذَمْ الْحَدَبِيَّ مِنْ اللَّهِ مُنَا الْوَلْدِي مَعْلَعِ بِ الوّلِدِ الوَهْمَامِ السَّكُونُ عَنْ عَدَاللَّهُ مُ لِلْمُ مُوَكَا لِيَصَانُ دَسُولَ الْفِيهُ لَا الْمُحْبَدُ وَيَنَى الْمَلْهُ مِيتَ بِبِهِ وَتَجَوْحِ الْمِيكِواللَّجَال فِي الذيمة ورواه عباءن سريم الحسري تعبيته والولبدلجسم والتواب عربها ما مُ مُلاعِبُ لَ سَكِمُ الدِبْ مَزِيدُ العَرَبُ الْعَنْفُمُ الْبُؤينُهُ إِن يُحِياطُ عَنْ عُمَّى والنَّذِ عَنْ فبتأيه كالمأة الغفثاع بيكي منذة الأسليتي كتابيق كأسكيت وسولا المسارا الأعلامة وكوعك مِنْهُ بَعُوادِا سَيْعَنْمُ كَالْبِي تَسْعَنِهِ عَالْمُنَا وَأَنَّا وَيَدِيهِ الدِّينَ أَوْمًا كَذَاتَ الكِّنار فَقَلْ أطَلِيهِ النَّاعَةِ مَنَفُنَا بَعِن العُدَّة مَرَّةُ وَأَنْ لِلْحُسَّ المَا وَإِلَاكُ فَرَفَهَ يَبُر مَلَهُ عِكُما أَنَّاهِ

فَادْ مُنْ الْوَتْكُرُودُ وَالْخُنَابُ وَالْوُواوُدُ لَطَالِيجَمِيعًا عَنْ عَنْ عَنْ مَعْ مِنْ لَكُون ئالك فا تاما تأسال فليم المنظم للم يتدعين كروباي الشاعرة ونبنا لما أن الحالد تعول المراع يَوْمِر السّاعة بعَنْ فَهُ مَوْفَ الْمِسْمِ عَلَا لِكُونِ كِيلًا وَكُورُنَا يَوْ دُودٍ مَكَانًا موسَى الْتُحَوْنِ الْق السّاعة بعَنْ فَهُ مَوْفَ الْمِسْمِ عَلِكُمْ مِنْ كِيلًا وَكُورُنَا يُو دُودٍ مَكَانًا موسَى الْتُحَوْنِ اللّ بَوْلِكُوْخَيْلِي أَمَا مِنْ لَ مُنْ مُنَّهُ لِمُعْرَدِ فَمُ الْمُنْفِقِ لَ أَخْبُرُهُا خَبْرُهُ لَكِنْ لُمُ كَالْحُرُو فَالْفَاقِ لَ الْمُنْفِقِ فَالْحَالِقُ لَا الْمُنْفِقِ فَالْحَالِقُ لَا الْمُنْفِقِ فَالْحَالِقُ لَا الْمُنْفِقِ فَالْحَالِقُ فَالْمُنْفِقِ فَالْحَالِقُ فَالْمُنْفِقِ لَاللَّهُ فَالْمُنْفِقِ لَالْمُنْفِقِ لَلْمُنْفِقِ لَلْمُنْفِقِ لَاللَّهُ فَالْمُنْفِقِ لَلْمُنْفِقِ لَلْمُنْفِقِ لَلْمُنْفِقِ لَلْمُنْفِقِ لَلْمُنْفِقِ لَلْمُنْفِقِ لِلْمُنْفِقِ لِلْمُنْفِقِ لِلْمُنْفِقِ لِلْمُنْفِقِ لِلْمُنْفِقِ لَلْمُنْفِقِ لِلْمُنْفِقِ لَلْمُنْفِقِ لِلْمُنْفِقِ لَلْمُنْفِقِلِقِ لَلْمُنْفِقِ لِلْمُنْفِقِ لِلْمُنْفِقِ لِلْمُنْفِقِ لِلْمُنْفِقِ لِلْمُنْفِقِلِقِلْمِ لَلْمُنْفِقِ لِلْمُنْفِقِ لِلْمُنْفِقِ لِلْمُنْفِقِ لِلْمُنْفِقِ لِلْمُنْفِقِ لِلْمُنْفِقِ لِلْمُنْفِقِ لِلْمُنْفِقِ لْمُنْفِقِ لِلْمُنْفِقِ لِلْمُنْفِقِ لِلْمُنْفِقِ لِلْمُنْفِقِ لِلْمُنْفِقِ لِلْمُنْفِقِ لِلْمُنْفِقِلِلْمُ لِلْمُنْفِقِ لِلْمُنْفِقِ لِلْمُنْفِقِ لِلْمُنْفِقِ لِلْمُنْفِقِلِلِلْمُ لِلْمُنْفِقِلِلْمُنْفِقِ لِلْمُنْفِقِ لِلْمُنْفِقِ لِلْمُنْفِقِ لِلْمُنْفِقِلِلْمُنْفِقِلِلْمُنْفِقِلِلْمُ لِلْمُنْفِقِ لِلْمُنْفِقِ لِلْمُنْفِقِ لِلْمُنْفِقِ لِلْمُنْفِقِ لِلْمُنْفِقِلِقِلْمُ لِلْمُنْفِقِلِلْمُ لِلْمُنْفِقِلِلْمُ لِلْمُنْفِقِلِلْمُ لِلْمُنْفِقِلِلْمُ لِلْمُنْفِلِلْمُ لِلْمُنْفِلِلْمُنْفِقِلِلْمُلْفِلِلْمُ لِلْمُنْ وتغريف وكأعنذانه والجيضة وفالكنب بونك أنفرا لتغوالن فخضن فأنحركه سميته وتخاطئ بخرار أخل فرزتم الإفكرائي وفالقدينية ملافهم حكفنا على فاؤه المسكوعات سَّاتِ مَرْيَعٌ وَكَحَدُ إِنِّى لِيهِ مِن مَانِ وَلَحَالَهُ كَانِي جُبِيدَ أَهُ كَانِي أَعِيلِ الذم تَنَالَا أَمُن مَا يَن بِالْمَعْرَهِ مَنْ تَعْتَلَجُ الْعَشْفَ لَحَيْتَه فَالْمَا تَنْصِطُنَا لَسَعُمُ أَلَى تُعَلِّيَ الذته وَحَدُنَا أَمَنَا مِنْ مُتَخِذُ الدولِ فَالدَّا عَيْدَاللهُ مَوْلِيُ لَا مَا عَيْدَاللهِ مَا مُولِي لَكَا مَيْنَا لَهِ عَيْد كغرع كتنعن مخذى وينوع وعبدا فوالمكبطيع فاكتميث حديث والكمال الموا لتُنصَى مُحُ لَعَيْدُ الْمُعْرَة عُرْدَ، وَلِلْرَكِنَ سُكَنَ الْمُكَارَدُ الْعُلَامِينَ الْعُلَامِ فَي الْعُلَ حَرَّبِعَهُمْ وَحَنَّىٰ كَأِنِ إَوَّلِهُا تَعَلَّىٰ يَنْ عُرَّ كِلْإِبِهَانِ أَوْلَمْ مَهُ وَالْخُرِهِا الْصَلَّى حَجْ تكون فرهايته الأمكة أفوا م يعولوك والشام ما تضير فينا كافير وكا منا يؤكوانا كؤوليا أليه حَقَّا وَعِنْدُوا لِيُ كَاكُنِ سَكَبِ مَرُوجِ الدَّعَالِ وَتَوْتُنْ عِلَى الْشِوَالْ لِلْحِيْمَ مِهِ صَلَّابَي أَوْمُوسَى هُرُونَ رَجُكُ إِنْ لَكَكِيمِ الْمَرُونَ فِي لَ سَاحَمَا وَفِي الْمُؤْمَالُ الْوُحُمُ وَالْمَرِيرُ فَالْكِبَا عِيُّ إِنسَلَةٌ فَا كَنَا عُهُدُ مِنْ الْيَعْنَ عَلَ حَرْدَ الْمَعْمُوفَ لَكُنْتُ فِي مَعْ اللَّهُ عَلَيْهِ المُعْمَدُ منتها الردم فوركب أفا والمخاسا لليتعكف فاستهيئا المافترن ففال تغض فتحاش الجيد ولفاؤس واليافيك والمخاوط المركع للينت بالعليطه ولابالا تبيه أنتر حكست وصو اتنخابطة رجل تليه زياب بناين فتكرفنك وعكياك السلام وكيف المومنا كالمنين انَه يَعَدُكُ قُلْكُمُ ذَلَ آلِكُ لَكُمْ الْمُعَانَ مِنَ الْوَلَا فَكُمْ فَوْكُمْ مِنْدَة فَلْتُ أَخَلُ فَا لَ فكرضه أواقوق عياه الامته مرخومه كتب الماعكينا خمشومكوان وخمش وتي أوكا المهاا الك فَلْدُ مَلْ فَا أَمْدِيلُ السِّلَا عَامَوْتَ مِنْهَمُ وَاشِمِهَا وَكِينَابِ اللَّهِ بِعُمَادَ الشَّرِقَ لَا عَلَى عَلَيْهِ اليمة وكياب الله القلاحة وشدة اله الرئيرة النهي فيكناب اللوالغنيا أشترف فيتر ان كَاشَعَتْ وَاشِهَا إِكِنَابِ اللَّهُ النَّرَ أَنْزَوْ كَاءَ مُوْتَبُولُ بَعِيْتِ السَّيَا لِمُعَبِ الْصَيْمَ مَنِيتَ لَصَيْكُم وْ لَمُنا مَلْتَ مَوَّاتَ شَمَّ الطَّلَقُ عَلَمُ ازْ لَدُ أَقَى حَدَّثُنَا الْعَبَاسِ: عُمَّد الْدَفَّةِ فَلُ نَا عُكُرُن فِرَانِ الْمِي كُلُوفَ مُذَكِّنَ فَالْمَانَ فِي الْكِلْوِي الْمُلَاعِيلُهُ مَنْ الْكِلْوِعِيلُهُ مَلْ الْمُلْوِعِيلُهُ مَنْ الْمُلْوِعِيلُهُ مَنْ الْمُلْوِعِيلُهُ مَنْ الْمُلْوِعِيلُهُ مَنْ الْمُلْوَعِيلُهُ مِنْ الْمُلْوَعِيلُهُ مَنْ الْمُلْوعِيلُهُ مَنْ الْمُلْوَعِيلُهُ مَنْ الْمُلْوَعِيلُهُ مَنْ الْمُلْوعِيلُهُ مَنْ الْمُلْوعِيلُهُ مَنْ الْمُلْوعِيلُهُ مَنْ الْمُلْوعِيلُهُ مَنْ الْمُلْوعِيلُهُ مَنْ الْمُلْعِلُوعِيلُولُ مُنْ الْمُلْعِلُولُ عَلَيْهُ مُلْ اللَّهُ مِنْ الْمُلْعُلُهُ مِنْ اللَّهُ مُنْ الْمُلْعِلُولُ عَلَيْهُ مِنْ الْمُلْعِلُولُ عَلَيْ الْمُلْعِلُولُ عَلَيْهُ مِنْ الْمُلْعِلُولُ عَلَيْهُ مِنْ الْمُلِمِ عُلِيلُهُ مِنْ الْمُلْعِلُ عِلَى الْمُلْعِلُولُ عَلَيْهُ مِنْ الْمُلِمُ عَلِيلُولُ عَلَيْلُ عَلَيْ الْمُلْعِلُولُ عَلَيْكُ مِنْ الْمُلِمُ عَلِيلُولُ عَلِيلُولُ عَلَيْلُولُ عَلَيْلُولُ عَلِيلُولُ عَلَيْلُولُ عَلَيْلُولُ عَلَيْلُولُ مِنْ الْمُلْعِلُ عِلْمُ لِمُ اللَّهِ عَلَيْكُ مِنْ الْمُلْعِلُمُ عَلَيْكُولُ عَلَيْلُولُ عَلَيْلُولُ عَلَيْلُولُ عَلَيْلُولُ عَلَيْلُولُ عَلَيْلُولُ عَلَيْلُولُ عَلِيلُولُ عَلِيلُولُ عَلِيلُولُ عَلَيْلُولُ عَلَيْلُولُ عَلِيلُولُ عَلَيْلُولُ عَلَيْلُولُ عَلَيْلُولُ عَلِيلُولُ عَلَيْلُ عَلَيْلُولُ عَلَيْلُولُ عَلِيلُولُ عَلِيلُولُ عَلَيْلُولُ عَلَيْلُولُ عِلْمُ لِلْمُعِلِمُ عَلِيلُولُ عَلَيْلُولُ عَلَيْلُولُ عَلِمُ عَلَيْلُولُ عَلَيْلُولُ عَلِيلُولُ عَلَيْلُولُ عَلِيلُولُ عِلْمُ عَلِيلُولُ عَلَيْلُولُ عَلَيْلُولُ عَلِيلُولُ عَلِيلُولُ عِلْمُ عَلِيلُولُ عَلِيلُولُ عَلَيْلُولُ عَلَيْلُولُ عِلْمُ لِمِنْ عِلْمُ عَلِيلُولُ عِلْمُ عِلِيلُولُ عِلْمُ لِلْمُ عِلِيلُولُ عِ

٥٠ يداسيداتعاري للارتول المصال سنكيروا برتسمً عَسَمَ المَا المَه حَسَمُ اللَّهِ وَحَمَدُ مِالْغِرْ وَخُمْدِ يَخَادِ الْوَرِّ وَآخُوجُ وَمُ فَيْ وَرَبِحُ مُنْدِعُهُمْ وَمِلْ وَمُ مُولِكُمُو وَصَلَاعُ النَّمْ مِ الْمُوْدِ وَالْدِمَا \* وَلَهُ مَالِ وَالْدِيْهِ وَمُؤْمِعُهُ فِي مُرْسَمِ كَيْمَا مُرَاعِ ينا مَوِينَ كِلاَفِكُونَا مَنْ عَلِقَ وَ لُولِقَاهُ وَ لِكَالْمُعِنَّى مِصْلَحَ الْمُوالُونِيَّ كُلَّمَا فَاجْ يُ سَلِيمَ مَى الْمُسُودِهِ عَى الْمُرْدِينَ كَالْمُرْاتِ مِنْ الْمُلِيَّانِ عَلَى الْمُلِيمِّةِ مِنْ الْمُدِي وَ مِنْكِمْ مَى الْمُسُودِهِ عَى الْمُرْدِينَ كَالْمُرْاتِ مِنْ الْمُلِيمِّةِ عَلَيْهِ عِلَيْهِ مِنْ الْمُرْدِي وَكَانَ مِنَ الْعِمَادِ وَمُعُمَّةُ وَلَ وَأَخْتُمُ عِلِمَا رَسُولُ لَلْدَنْعَلَى مُدْ يَشَرُدُ رِبَّوَ أَلَى عَلَا لِيَا مِمَا كَا إِنَّا الْمُتَمَاعُ مَّنْ مُعَمِّعَ فِي مَا مَا أَمَا إِلَاتَ آمَا لَمُوالُونَ أَمَّ وَالدَّفَا أَوْلَوْعُ الْمِعِينَ مغريها وتكول خلول حشف لميرن وتخذاها لكوث ومشعث يحوزة المرت وتعليا حتج ومُلْحُوح وَوْ وَلِعِدِ كَا مُومَمُ وَمَا وَيُحْرِج مِنْ لَغِرْعُونَ لِدَوْمِ فَأَلَّنَا وَالْمِيْحِ وَمَا الْعَبْرِينِ مختر الدؤد وقال تكامنا بعو بالمنط كمكا مُنتُد تدميم بمن كَيْرِين فَبْدُون مَنتُد الرَّم مُعْقِيعًا مُوعَلِي الالت الْعَيْدِ مِي مُونِ وَعَلِيا لَا تَعْجَمِّ أَنَّ وَسُول لَيْمَ لَى الْعُلَمْ الْمِر وَسَلَمُ وَا عَوْفِ وَمُرِيلِكَ سِينًا إِذَا لِمَهُواهِنَّ مَنَذَا فَا كُوْ إِلَا وَلَمَا وَكُلُوا وَكَا كُلُوا اللَّهِ وَالْمَا كَا مُعْطِيعًا مُنِي المَنْذِ سُوَال لِنَه وَالْإِلَا فَلَا كُنْعَا عِلْهُمُ وَالْأَقِدِ أَنْ مَنْحَ كُكُو الْلِمَا خَنْوَالِيْطِي الكالميانة وبنار فبكيل خاجعا كماكان كذانينك خبنا فانحاستة بيشة لابتخ تكتيمسي الأدعك والساوسة عذبه تكون كبنكرة بن بالخضر كالمعالك ولا وكرفه الماس عبالية فت كل عايمة إلى تشرألمًا وراكات دلت عَدَاما كاما وَمادُن سياق المنينور فاأتري مالاحسم الوو فرعتنا أو عَهُ إِللَّهِ مُنَّا إِنَّ الْمُنْهُمُ الْمُواكِنِ إِلَا يُحْرَضُ الْفَاجْرِيِّ فَادِيتُمُ وَسَنْعَانِ وَمَا بَكَانِ مُلكنَّا يُحَكَّدُ مِنْكُنْ يُرِدُكُ مَنْ العَسْعُافِ بِالمَيْسِعِدِ وَمِنْ الْأَوْلَ بِحِجَرْبُحَنْنَا رَمْسُونِيكَ فُ لَحْتَجَبُّ أَنَاوَ مُكِي لُحِينَ لَيَعْالِمُ إِلَيْنِ سَعْلَانِ فَالْحَزَّعْتُ مَا وَحُمَيْرِنِ عَيْرَ عَيْ دُخِلُ بِقِلْ لَهُ ذِرْمُعُهُمْ وَكَانَ كُومِنِي مَا لَكُ مِنْ يَا رَمُولُ اللَّهِ مَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَالرَبُّ ستنمنا بحكم الردم صلعا أمنا فسرق أنغ وقله عرفا وابيدًا وتنعرون وتعنمون لسُّلُونَ الْنَعْرِشَعِرُ فِي مَتَرِلُونَ مِمَنَّ وِي ثَالَ إِلْمَيْسُ وَمُردَمُ لِمَنْهُمْ مَبْرَتَعُ الصَّالِيَّةِ عَلَبُ الْعَبَائِبَ وَبُعَمَدُ إِلَاكِ رَحُلُ مَا الْمُؤْلِينَ فَقُولُمْ الْإِلْهِ مُثَكِّينًا فَعِنْدُ إِلَى الْعَلَادُونَ مَلْهُمَا مُدَيِّكِ مِهِ إِنهِ فَأَنْ مِنْ أَنْ إِن عَلَامًا فَأَلَّالُهَا أَوْزَا بِينَ حَتْ لِ مِن عَوْيَتِه مَرْجُورُضِلَ مِن أَسْخَارِ النَّهِ فِي أَمْنِينَ الرِّيخِيُّ اللَّهُ عَلَيْهِ وَالدوسَمُ لِيمَوْلَ سَنْعِهُ لِيرَكُمُ الرَّوُم ضَلَّمُ ال

्राष्ट्रीत सम्मार्थिक व्य**ेश**स

04

المُعَلِّمُ اللهُ وَهُمْ عَلَقًا مِن وَ وَاللهُ فَسَعَرُون وَسَعَمُونَ وَتَعْمُونَ حَتَى مِلْ الْمَوْمِ وَا المن المرابعة المرابعة المنها والمنافية المنها والمنافية المنها شَنَّان تَمْ لِمَا لِإِنْ مَعْلَان مَنْ كَرَعَنْ عِمِرِ إِنْ النَّيْ بِيلَيْهُ يَعَعَ رَسُولُ الدِّحَنُّ لُ مُعْلِيقٍ وَدُمُ مِثْلُهُ اللَّهُ مِنْ أَنْهُ وَمُ مِنْ أَنْ فِي أَنْهُمُ مُنْ فَعُمُ وَرُوَ عَمُولُ حَتَى تَعُرِلُوا مِرْجِ وَ تُلِأَ رَفِينَ لَا ذَا وَهُمْ عَلَكُ الشَّلِيدِ وَيَغُلُّ مَا يُلِ المُسْلِمِن كُلِ اللَّهُ عَلَيْ عَلَا الْمُعَا بَدِيًّا فَيَوْدُ الْمُنْهِمُ مَلِي صَلَوْهُ وَعُومِنْهُمْ عَبْرُعَتِهِ وَيَذَفَّذُونَعُومُ الْوِوالِي عَلِيما وَكُوهُ وَتُلُودُ لِنَهِمِ إِنْ يَنْكُونُهُمُ فَتَلُولُ فَكُرِ اللَّهُ وَلَكَ الْعَيِمَا لَهُ مِنْ لِمُ لِينَ إِنَّهُ الْ وتفول إذه ليناجب الدوم مَن حَسَمَ التَحدُ العُرْبُ أَبُعَالُ لَا يَعِيمُونَ لِلْمُحَدِدُ مِنْ الْعَلَادُ وَلَا لَهُمُ الْمُحَدِدُ مِنْ الْمُحْدِدُ الْمُرْكِ الْمُحْدِدُ الْمُرْكِ الْمُحْدِدُ الْمُرْكِ الْمُحْدِدُ الْمُرْكِ الْمُحْدِدُ الْمُرْكِ الْمُحْدِدُ الْمُرْكِدُ الْمُرْكِيدُ الْمُرْكِدُ الْمُرْكِذِي الْمُرْكِدُ الْمُرْكِدُ الْمُرْكِدُ الْمُرْكِدُ الْمُرْكِذِي الْمُرْكِدُ الْمُرْكِدُ الْمُرْكِدُ الْمُرْكِدُ الْمُرْكِيدُ الْمُرْكِذِي الْمُرْكِدُ الْمُرْكِدُ الْمُرْكِدُ الْمُرْكِذِ الْمُرْكِدُ الْمُرْكِذِي الْمُرْكِلِي الْمُرْكِذِي الْمُرْكِدُ الْمُرْكِذِي الْمُرْكِدُ الْمُرْكِلِي الْمُرْكِلِي الْمُرْكِدُ الْمُرْكِلِي الْمُرْكِدُ الْمُراكِلِي الْمُرْكِلِي الْمُراكِلِي الْمُرْكِلِي الْمُرْكِلِي الْمُرْكِلِي الْمُرْكِلِي الْمُرْكِلِي الْمُرْكِلِي الْمُرْكِلِي الْمُرْكِلِي الْمُرْكِلِي الْمُرْكِي الْمُراكِلِي الْمُراكِلِي الْمُراكِلِي الْمُراكِلِي الْمُراكِلِي الْمُراكِلِي الْمُراكِلِي الْمُرْكِلِي الْمُرْكِلِي الْمُرْكِي الْمُرْكِلِي الْمُرْكِلِي الْمُرْكِلِي الْمُرْكِلِي الْمُرْكِلِي الْمُرْكِلِي الْمُراكِلِي الْمُرْكِلِي الْمُرْكِلِي الْمُرْكِي الْمُرْكِلِي الْمُرْكِلِي الْمُرْكِلِي الْمُرْكِلِي الْمُرْكِلِي الْمُرْكِلِي الْمُرْكِلِي الْمُرْكِلِي الْمُرْكِلِي الْمُرْكِي الْمُرْكِلِي الْمُرْكِلِي الْمُرْكِلِي الْمُرْكِلِي الْمُرْكِلِي الْمُرْكِلِي الْمُرْكِلِي الْمُرْكِي الْمُرْكِلِلْمُ الْمُرْكِي الْمُرْكِي الْمُرْكِي الْمُرْكِلِي الْمُرْكِي الْمُرْكِي الْمُ سُنُ مِهُ وَعُرُونَ وَعُدَرُنَا عِمُدُونِ مِنْ عِنْهُ وَفِع مِنْ عِنْهُ وَمُعُرِّدُ مِنْ كَبْرُوبَ بِدَنْ وَلَو يُنْهِبُ بَحْبِهِ وَيَعِنْ فَهُمَرُ وَضَيْهِ لِدَعْهُ وَ لَو لَهِ بِنِنْ بَوْنِدِ تَعَالَى أَفَا ذَذْ عُجِنْهِ رَوَعُمُ ه النَّكَيْتِ سِيرِنِ عُيْرُنُ مَا لِينِ مَعَدَّا رَجِيعًا وَأَمَّا النَّارُو الْمِيمِ فِي هُذَا إِنْ مُعَدَّا يؤبيونك وتعفيام والميممية بعنز فاجذوك لأواجذ سياق المكتبوب ما انرف فيرد الروم وغيرهم وفيخ منط طينة فالدونية لَيًّا بَوْقَادُ بَهُ عَلَيْهِ أَلْمِلَاكُ مَا شَعْدُ كَالُهُا أَوْ الْولِيهِ هِينًا مِن عَنْدَ أَلِيَّاكَ الدِّلَا يَتَى لَ نَبًا ٱلْوَعَٰلِكُمُ مِنْ مَبِدُلا أَمْرِكِتِ عُمَّهُ مِعَى حَلِقُ مِنْ مُعَمِّرُوعَنْ لَمَا فِهِ بْنِ عُتَسَكُمُ مَا أَبِي مُعَاصَّى فَا كَامَا لَهُ رَسُولُ اللَّهُ تَعَرُّونَ جَزَرُهُ الْعَرْبِ فِي عَيْنِي اللَّهُ مُرَوَّكُمْ لَكُمْ وَتَعْرُونَ الْوَدِمِ فَبَعْظَهَا اللَّهُ لَكُمْ وَتَعْرُونَ وَرَسْ فَعُظَّهَا اللَّهُ لَكُمْ وَتَعْرُفُنَ اللَّهُ لَ فَعَيْمَاكُمُ اللَّهُ لَكُمْ مدتنا الرهيم بن بعيرالكين وقط ك بالعيوكة بن عمرو على با الواليه في الفراري مَنْ عَدُ الْمِياتِ الْمُعَيْرِينَ مُل يِرِبُ مَمْرَى عَنْ الْإِمْ بِن عُلْبَكُ فَا لَا كُنْكُ مَعَ كَيْرِينَك مَدُعَكُنِهُ وَالدِفَعُ وَهُ مَاهُ قُومُ مِنْ فَدَا الْعَرْبُ عَلَيْهُمُ الْلِيَا بِالْعَدُونَ فُوا فَعَنَى عَيْلًا اكُمَّةِ وَهُوِينَا مُوكَهُو فَاعِدُنَ مَنِينَهُ هُمَّتُ بَيْنَهُ وَبُدِيمٌ الْخَمَعَ مُنْ فَيْكُ أَرْبُعُ كَلِيات إسرتكم فيكا فالسد تغرون خربرة العرب فيفتقها القدمنة يعرون فارس فيفتقها السد مُعَرِّفُ إِذَا الْمُومُ فَبِينَهُما اللهُ مُنَّةً لِعُرِيكَ الْمَعْلِل فِيفِينَا اللهُ مُنْقَرِقً لَ فافع وخارس

وه مَهُ وَعُلَقُ الْمُعُالِ لِا يَعَرِّخُ حَتَىٰ مِعِمَّا لَوْمَ الْعِرْبُ عَلَيْكُرُنِ مُوْكُلِ الْمُعْلَامَةُ مَنَ مَنْكُ عَنْ الْعِنْولُ وَ عَدَواللهِ وَالْ الْمُرْكِبِ عَبْدَالُوجِ مِنْ سَمَهُ عَنْ الْمُؤْلِنَ عَدُواللهِ وَالْ الْمُرْكِبِ عَبْدَالُوجِ مِنْ سَمَهُ عَنْ الْمُؤْلِنَ عَدُواللهِ وَالْ الْمُرْكِبِ عَلَيْهِ اللّهِ عَلَيْهِ اللّهِ مَنْ اللّهُ مِنْ اللّهُ عَلَيْهِ اللّهُ عَلَيْهِ اللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ عَلَيْهِ اللّهُ عَلَيْهِ اللّهُ عَلَيْهِ اللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ عَلَيْهِ اللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ وَاللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ عَلَّهُ وَاللّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهُ وَاللّهُ عَلَّهُ وَاللّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ عَلَيْلُو اللّهُ وَاللّهُ عَلّهُ وَاللّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ عَلَيْهُ عَلَّهُ وَاللّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ عَلَّهُ عَلَّهُ عَلَّهُ عَلَّهُ عَلَيْهُ عَلَّهُ عَلَيْهُ عَلَّهُ عَلَّهُ عَلَّهُ عَلَّهُ عَلَّهُ عَلَّهُ عَلَّهُ عَلَّ عَلَّهُ عَلَيْهُ عَلَّهُ عَلّ فالأأديث المركا بادتنون الشافا كالكب متغائ إداحت النامة الجعصبى يجامينا والترا الإنار المالكت الأغور استال الدين والتجام تني بدوك مدة الانسادم إليا من المتحادث كأمار وللسكة إقريخوها فتعيما غذرك لإلدا استعاث العرت باعرانها غراؤا وعلبة كم كسالي رسير وخبر مرفق فالتلوم والدوم فلعكت يعياض حبى برِّدُوا لَهُوَ عَبُولَ طَاحِيَّتَ يَعَنَيْهُ لُونَ مِهَا كَلَنَدُ أَيَّامِ الْعَرْبُ وَالَّوْنَ وَبَرْفَ السَّالْعِيم يَنَ الكُلِّحَىٰ عَلَيْكِ إِلَىٰ زُكِتُهَا وَالْدَةِ وَبَعُولُ الْمَلَاثِكِ بَارَبِ أَنْهِ مَصْرُمُنا وَكُتِب المونيين فَيَوُلُمُ يَنْ مَكُرُ سُهُمَا أَفُهُ مِنْ يُمْ تَلِيدُ وَلِيَبِهُ وَرَحِعُ قَالَ شَكَّاكُ فَيَحْسَفُ بِهِمْ وَبَعُولُ الْرَهُمُ مَنْ نَاذِمَا كُمُّ مُنْتَعَمِّرُ إِنْهِ الْمُؤْلِسِ مَدَةٍ فِيكُمْ الْكِشْتُ مِنْكُرْفَعُولُ الْعَرْبُ العجة الكلفوا بالدم فغول العكم الحكفر تعدلان فغضبون يدد والدفيت أيون حَكَ الْدُوم فَيُعَنِّيلُونَ فَمْرَدَ مُمْرَد مُمْرَد مُعْمَدُ اللَّهُ عُزَّفَ جَلُونِيكُ وَإِلَّ فَيَعْمُ يُسْتِعِهِ وَتَعْلَعُنْ روني مَن لَا يَدُد اللهِ نَاعَرُهِ لَا عَبْدَاللَّهُ وَلَا سَيْفُ اللَّهُ وَدُفِيدٌ فَالْ سَيْفُ الْمُؤْمِنِين حَتْيَ فَالِكَ الْدُم جَبِعًا مَا يَعْلَى مِنْ أَمْ مُجْتِرَمُ مُعَرِيدُ لَكُلِمُونَ إِلَى ارْضِ الْرُوم فَيَفَخِ فِي حُسُونَهُا وَمَنَا يِبَهَا بِالْتَكَلِيمِ عَتَى إِنْ مَا يَبَدَّهِ هِزِيَا فِيكُوا جَلِيبًا مُعِلَّى مُوَيَّ وٍ لَكُنِيرِهُ بَكِيرُوُنَ نَكَنِيرَةٌ فَتَيْسَعُهُ جِزًّا ذُينَ مُدَّرِهَا سُمَّ نِكِيرَوُنَ مُكْنِيرَةُ أَحرق فيستظ بالالخوش مرنكيروك كبنت الحريب نفاحار أخرفال سيخ جادفا انجفري الآسقط وكبرو كالمادويته يعني نهاما لكبرنيكا بلؤى يهاغنا بمهاكيلا بِالعُرَادُ حِلْتُنَا الْحَرُونَ وْعَهُرُينِ حَرْبَ قَالَ مَالْحَيْثَى الْمِنْحَتَى فِ وَكِيَّةٍ السَّيْلِح بْرِقَا لِ سَاكِعَتَى الْوَسِعَن أَرْقِ إِنَّ لَ قَلْ سِمَعْتُ عَبُدُ اللَّهِ فِي عَفِي العَاصَ حِلَ إِنَّ المَاسِينَ تَعْنَعُ اذَلَ اصْلَىطِينِيَّه آمُرُ وُبِيِّه فَالْ عَدُعًا عَبُدُ اللَّهِ بِمَ عَرْمٌ بِحَسْلَاقَ فَأَخْرَجُ بِ كِذْ بِمَا خَعِلَ يَعْلُ مُنْمَوْلًا مَنِهُمْ أَحُنْ حَوْلَ رَسُول الله وَتَدْسُولَ آيُ المُدَولَا يَ الله لَّهُ إِذَا لَكَ اصْلَعْلِينَةَ أَمْرِد وَمِيَّةً فَقَالَ لَا بَلِ مَهِيَّةً فَوْ مِنْ إِنَّ لَا جَلِ مَا لَا سياقالمك ورقما الزفي قذاع الامتقال هيالم حَتَثَا عَلَىٰ وَافِدَانَعَنَظِمِ فَا لَهُ الْعَبْدَانِينَ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ اللَّا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللّل

300

رِ إِنَّ الْمُعَرِيِّةِ مِن كِيلَ الْمُؤْكِرِينَ مَهُولِ مِنْفِينَ تَعْلِقُ لَحِينِكُ ٱلْمُأْحِرَةِ بِالْمُؤْمَى الْ ينادن الخليخة عَلَى بؤمان مؤلِق بؤل شرين كا أمَّهُ عَالَ تَذَاعَا الْأَمْدَ مَن أَنْ يُعْلَكُ عيرات دركا الاخكة على في الما والناف والمن الله فال كَنْ وَالسِّنْ يَكُلُمُ مِنَا الْكُمُنَا وَالسِّنَالُ فَيْرَعُ مِنْ فَالْوَبُ عَلُوكُمُ الْهَالَةُ وَالْعُنِي قُ بِيَّذِنُ فِي فَانْ يَكُمُ هِ كَمَا بِمَدْ يَعِيدُ عَنْدًا نَيْدِنَ صَلْحَ مُنْكُونِ اذَلَ لَكُنْ مِ كَانَكُ مِن كَلَّ فِي مِ وَيُ لَانِ سَنَاهُ مُرَّدِحَهِ بِمُرْتِعَدُ وَالِي مُسْدَدُ إِينَ فَسَلَحَا إِنَّ فَا كُوا تَمَ فِيَادُ لِإِرْسُولَ الْتَحْتَلَيُّ عَلِيهِ وَإِمْنًا عُبَرْنِ عَنْداسُونَ مُكَبِّرُهَا يَهُ بِرَدْبِهِ مُسْتَكَّا فِي أَقَلِ الكَلْمَ وَالْحِيمُ عَدَّنَا عَدَّ وَالْعَبَمُ أَنُو الْمَنْوُسُ الْفَاضِونَ كُبُرا قَالَ مَا يَحِثَى مَبْدَا تَهِ فَ نَكُبْرُ فَاك يَرَيَّةُ. اللَّكُ مُن سَعَينِ عَنْ عَلَى مُزَارُهُ السُيرِي بِرَا هَيْلَ كُوُمَا عَنْ عَرُونَ فَهُوجَ الْحَلّ حِينَانُ أَنَهُ قَالَ عَرُونَ مُرَّهُ عَنْ مَا لِمُركَحَ لَجَعَدَ عَنْ يَوْمَانَ صَوْلِ وَسُولُ الْمُدَّهُ لَقَالَ دسول الديتناعا الاستزل أتدشتك كأبتكاما عكواليتنعاد أكلنها فالوخرفيلذ لإرتبال الله قال إيكا بويني كبنر ولكينكا فعاله كفتاء الشيل تبزع ين فالوجن فكم المناآء وَالرَعْبِ وَالْمِلْفَ فَقُلُونِكُمْ وَقُلْ دُوكِ فَلَا الْحَلَبُ وَجِيرِنِ النِّيمِ اللِّيمِ اللَّهِ مِنْ النَّالِمِ مِنْ النَّالِمِ اللَّهِ مِنْ النَّالُولُ وَلَا أَنْ اللَّهِ مِنْ النَّالُ اللَّهِ مِنْ النَّهِ مِنْ النَّالِمِ اللَّهِ مِنْ النَّهِ مِنْ النَّالِمِ اللَّهِ مِنْ النَّالِمِ اللَّهِ مِنْ النَّالِمِ اللَّهِ مِنْ النَّالِمِينَ عَلَيْنَ اللَّهِ مِنْ النَّالِمِينَ عَلَيْنَ اللَّهِ مِنْ النَّالِمِينَ عَلَيْنِ اللَّهِ مِنْ النَّالِمِينَ عَلَيْنِ اللَّهِ مِنْ اللَّهِ مِنْ النَّهِ مِنْ النَّهِ مِنْ النَّالِمِينَ عَلَّى اللَّهِ مِنْ اللَّهِ مِنْ النَّهِ مِنْ النَّهِ مِنْ النَّهِ مِنْ النَّهِ مِنْ النَّهِ مِنْ النَّهِ مِنْ النَّفِي مُلْ اللَّهِ مِنْ النَّهُ مِنْ النَّهُ مِنْ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهِ مِنْ النَّهِ مِنْ النَّالِي مِنْ النَّهِ مِنْ النَّالِي اللَّهِ مِنْ النَّهِ مِنْ النَّهُ مِنْ النَّالِي مِنْ النَّهِ مِنْ الْعِلْمُ اللَّهِ مِنْ النَّهِ اللَّهِ اللَّهِ مِنْ النَّالِي الْعِيلِي النَّهِ مِنْ النَّهِ مِنْ النَّالِي النَّهِ مِنْ النَّالِي السَّلَّ اللَّهِ مِنْ اللَّهِ مِنْ النَّهِ مِنْ اللَّهِ مِنْ الْعِلْمُ اللَّهِ مِنْ السَّلَّ اللَّهِ مِنْ النَّالِي اللَّهِ مِنْ الْعِلْمُ الْعِلْمُ اللَّهِ مِنْ اللَّهِ مِنْ النَّالِي السَّلّ ينزن كؤمّ مداليكان تزوب خابرمك تسراتسك تأن فوبان عَزالَنْ حَكَ اللَّهُ وَالِهِ اوْ فَا لَهِنِهِ وَلِيَعْنَدُ ثَنَ إِنْ فَيْ فُولِكُمُ الْوَقِينَ ثَاكُوا لِمَا وَسُولُ اللّهِ وَمَا الْوَفِن فَالْكُ الناوكا بيته الوك سياق المكيث وميمنا أترفي المعاقل المعترس عامن شركة المال حدمة تنا الوالفقال البرب مُلاعِب نَعْداد فَالْ مَدَنَّى كِينَ بِالْمُعَدِّ الْجُرَيْدِ الْوَالِيهِ الْوَالِيهِ الْوَالِيهِ الْوَالِيهِ مُسِلِمَةُ لَ نَنَاسَعِيدَانَ عَبُلُ العَرَاعَنَ بِوُلِنُونَ مَرَيْسَكَ الْحَلَابُكُعُ ثَاحَتُهِ الْعُرِانُ عَيْرٍهِ. العاحرة لأفار رسول اليركي كان عرى والكيفات الترع مِن محرَّة وسادَى فانتبعته مَعْرِي الْمُورِدُ مِنَاطِعُ مَدْ خَدَدُ اللَّهُ مَدْ وَمَدِيدِهِ مَعَدَيدِ الْحِلْفَ مِلْهُ وَلَيَّا أَيْفَ لِذَا وَتَعَتَّ فَالْمِ إِنَّا مَاكُمْ مِنْدُنَنَا الرَّفِيمَ بِنَصْرَا بِوَاسِعِهِ ٱلكِنْدِي فَالْكِبَّالِعُوا لِمِ مِنْ مُنْ الرُّوا مِنْ مُنْ الرَّالِي مُنْ اللَّهِ مِنْ مُنْ اللَّهُ وَاللَّهُ مِنْ مُنْ اللَّهُ وَاللَّهُ مِنْ مُنْ اللَّهُ مِنْ مُنْ اللَّهُ مِنْ مُنْ اللَّهُ مِنْ مُنْ اللَّهُ وَاللَّهُ مِنْ مُنْ اللَّهُ وَاللَّهُ مِنْ مُنْ اللَّهُ مِنْ مُنْ اللَّهُ وَاللَّهُ مُنْ أَنْ مُنْ اللَّهُ وَلَهُ مُنْ اللَّهُ وَلَيْ مُنْ اللَّهُ وَلَهُ مُنْ مُنْ اللَّهُ وَلَيْ مُنْ اللَّهُ وَاللَّهُ مِنْ مُنْ اللَّهُ وَاللَّهُ وَلَيْ اللَّهُ وَاللَّهُ مِنْ مُنْ اللَّهِ مُنْ مُنْ اللَّهُ وَلِي مُنْ اللَّهُ وَلَّهُ مُنْ اللَّهُ وَلِي مُنْ اللَّهُ وَلَّهُ مِنْ مُنْ اللَّهُ وَلَّهُ مُنْ اللَّهُ وَلَّهُ مُنْ اللَّهُ وَاللَّهُ مُنْ اللَّهُ وَلَّهُ مُنْ مُنْ اللَّهُ وَاللَّهُ مُنْ اللَّهُ وَاللَّهُ وَلَّهُ وَلَيْ اللَّهُ وَاللَّهُ مُنْ أَمِنْ مُنْ اللَّهُ وَاللَّهُ مِنْ اللَّهُ مُعْ اللَّهُ وَلَيْلُ اللَّهُ وَلِي مُنْ اللَّهُ وَاللَّهُ وَلَّهُ مِنْ اللَّهُ وَاللَّهُ مُنْ اللَّهُ وَاللَّهُ مِنْ مُنْ اللَّهُ وَلَّهُ مِنْ اللَّهُ وَالَّهُ مِنْ اللَّهُ وَاللَّهُ مِنْ اللَّهُ وَلَّهُ مِنْ اللَّهُ وَلَّهُ مِنْ اللَّهُ وَلِي مُنْ اللَّهُ وَلَّهُ مِنْ اللَّهُ وَلَّ اللَّهُ وَاللَّهُ مِنْ اللَّهُ وَاللَّهُ مِنْ اللَّهُ وَاللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ وَاللَّهُ مِنْ اللَّهُ وَاللَّهُ مِنْ اللَّهُ وَاللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِن مُنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ وَالَّهُ مُنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ اللَّهُ مِنْ اللَّالِمُ مِنْ مُنْ مُنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللّهُ مِنْ اللَّهُ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مُنْ اللَّ قَالُ نَبَّا أَنُوا مِنْهُ وَ إِيرَ عَنْ سَعِيدِي عَبْدالِورِ فَالْ نَبَّا بُولَتُن مَنِيرٌ وَ تُعَلِّمِينَ عَدَاهُ مُعَرُونِ المَامِ فَالَىٰ لَ رَسُولُ الْمُصَلِّى إِنْ مَكِيدٌ وَالِدِ إِنْ دَابُ أَنَّ عَبُق الكِناب النَيرَة مِن تَخِذَ وَسَادَكِ مُتَرَدَّكُ مَا فَالْحِمَةِ مِثْلَةً حَكَمُنَا كُولَ مُعْتَكَّةً بن الهيئم الفاجع في كنا الويصفعب العزون اوتكم في كنا عندا ليزيم عند الد

WWW. his health still

و دوغ عبسي عبيه في الحياط المربي أصله كوي عَن عَداي لَسَ الله العَجَيِّين مَا فَعَ عَنْ مَا يُعِمُ إِنَّ السَّيْ مَا لِنْ عَلِيْرُوْ لِلَّهُ فَأَنَّ وَكُو يَعَالِمُ فَعَلَّمَ الْوِيلّ هريُّ وبالخَيِّرُ الْمُؤَقِّ فِي كَخَوْمُنَا حَيَّا وَمُ مَلِلَ الْعَبِي فَالْ بَيَا خَالِلْهِ مُرَّاسَ فَالْ بَيَا الْمُ بى صقوان وعَرَفِ إِرَاكِرا هِرَبِهِ عَن كَعَبْ الْأَحْبَارَ مَذُ مَاكَ مُعَيْثِ لِالْسُبِيلِهِ عِن الْمُكَافِيعِم ومينقة مُعَيْدِ إِنهِمِ لَدُمُنَا لِنَصْرَادُ فَظَرَانُ وَمُعَيِّمًا لِمُ مِنْ لَا يُحْتَ وَمَا يُوبَعِ الطَّحُدِ حَدَيْنَ مِرْدِدِ مِعَلَى يَعُما فَ لَ وَعَلَمْنَا تُوْاءِ مَ مَلِك فَ لَ سَبًّا مِرَوْا سَفَالَ سُبًّا اين فيدا تي آيى سَارِعَن الوَلدين عَبَاد عَرَ عَلِيم الْمُولَ عَرِيكَ صَابِحَ الْحُولَاعِن فِي مَنْ عَيْ اللَّهِ الم الله عَيْدَوَالِه وَلَا مَا كَا صَالِعَةً مِنَا أَخَرَ فِي المُؤْلِ عَلَى الله الله مِنْ فَي مَا عَوْلَهُ وَعَلَى أَوْلِ كلتياسة وماكرا لاتعاله حدلان مدحكة عاهرت عكالج الحان فكوم الساعة حَدَّبِي لَحَدٌ بْرَلْمُ عِبِ لَوْالْعَضْ لَيْ لَحَدَّثُهُنْ لِلْهِالِ بِمَاكَحَدُ الْوَاحِيْقِ لَكَ الْوَلِيدَ يَسْطُ تُولِمُنَا جَيْنِ مِعَدَادِ عَلَسُكُمْ وَسَامِرِمُ لَيُ أَمَا مُهُ فَاكْدَوْلُ اللَّهُ صَلَّى عَيْدُواْ هُ وَأَيْتُ كَانَ عَنُودِ الكَيَابِ الْمَرْعَ يَحِنْ وِسَادَ إِنْ مَبَعَنَهُ بَجَرِي َ الْهُولُو رُسَاطِعُ مَكَ يِهِ لَوَ الْمَثَامُ مرُونِتُ أَنَّ لِعَنَّ إِذَا وَقُعْتَ فُرِنَّ لَهُ إِمَا نُوا لَيْمِ الْخِيْرِيدُ عَيْ هِمَدْ مَنِهَ عَا والَّذِيشِ عَفَّا لَا سَأَعِنهِ حَرَه فَ لَ نَنَا بِرَحَا رِفَا لَحَذَبُّنَ ذَيْنِ ارْطَاه فَالْسِمَعَ لُحُيْرَ فِي هُرَ يَخِيدِتُ عَنْ كُمَا لَلدُوْكُ فَرَسُولُ اللَّهِ قَالَ الَّهُ صَلَّى مَا المسِّيلِ يُومُ الْمِيلِي ٱلكِّرْيِ الدَّوْطَة إيْنَابِ مدَبُ يُنالُ كَمَا وِمِتْوَيِن خَبْرِ مَذَا بِمَا آيَا مِ حَدَّبُ عَنْدا شِمَ الْصَرْبُ بَعْرِي فِيلال أبوأ عَلَا التميِّيمَ فِي لَبُنَا الْمُعِيمَنِ المُنْذَوْلُولُ إِي لَيْ كَتَاعَنُ والله لا وَهَبَ فَ لَ الْعَوْلَا وَهُم عَنْ عُهَيْدِ اللَّهِ إِنْ عُرْضَ ذَا فِعِ مَنْ بِعُرُوْلَ فَالْ دِسُولُ اللَّهِ بِلِشَكَ أَنْ يَحَا مَرَّا هَا إِمَدَّ خَتْنَكُونَ يَتَمَا مَنَا لِمِهِ مِرسَلُاحٍ فِرَبُ مِنْجُنِيرُ وَرَوْاهُ ٱحْكَانِ صَلِّم لِعِقْعُ فَعُنْفَائِكُ ب سَعِبِ دَنَنْ بُوسِ بَرُدِد مِنْ الْهُرِكُونَ أَ وَيَدَارُحَ فَرَبُّنَا مِنْ خِيَرٌ حَتَنْنَا الْمُدُين مُوجَ أَبِي جَعَرُ لَعَالَا الْحُوْثَرُسَدُنَا بَهِنَ وَعَا كُيْنَ وَكَا بَالْوَعَرْهِ عَيْدُ بْنَصَبُدَ الْعَرْزِ لَكَ حُرُوْمَة فَأَلَّ أخركا الويريكة محذك الخصيب فأرا أخبرف أؤس عبدا لثمن توبية عراحيه سفيك صَدِّدَ هُنَا وَلَيْنَ صَلَّى الْسَعِيمُ اللَّهُ عَلَى كُورَيْنَةً الْإَسْلَحَ فَإِنْ فَالْ وَسُولُ اللّهُ فَإِيرُكُوا إِذَاهُ سِسْعَتُ مِنْ مَعْلَدِي عَوْثُ فَاذَا لِعِيْنَ لِلْكَ الْمُحْتُ فَكُنْ وَبِعِثِ الْمَنْ وَالْمَارِيمُ كُنْ فِينَاعُتُ مَرْدِ فَالْحُ الْمَنْسِفِهَا فَأَيْ مُلْ مَدَيِنِيفًا فَإِنَّ فَمَ الْعَرْبَانِي سَاعًا وصَلْح فِينَهَا عَبِرا لَفَا أَيْفًا يخري لتركه على كار ونها ماكت شاهر تنفريد فع الدور من الملها الما يم لين

υδ Μάλις: ποπαξεί (μ. ≥**com** 

ول كَا فَا مِنْ هَا رُودٍ وَمَا رَبِيهَا حَدَّثُنَا حَبَدُ فَا لَنَا مُؤْلِ لَحْسَنَ مِن شَبْتِو فَي لَ حَبْرُ الْمُرْتِ والمار المحفالة والفياقية تراجع حراج مواهدة بعنوس المار فالمدفات بفاءب عن الله من المنظمة من الموسيدا قد أنها قد أن عنا أملاجه والكِن عَكِيلَت بِاللَّهِ مَن الْمُورَا لَعَمُ وَالْعَقُ في لا على عَلَيْ اللَّهِ عَلَيْهِ مِن الْمُوسِدِ إِن اللَّهِ عَلَيْهِ مِنْ الْمُلاجِم وَالْمِنْ عَلَيْكَ بِإِ فَا إِنْ احْنَادَكَ وَآخِيرَ مَا مَعَيْرَعَنَ بَوْلِ عَنْ بِن سِهَا فَا لَ إِذَا وَلَقَيْتُ عِيلُمُ فَعَلِكُمْ الْعِير الغز وَالكُيْرِ حَدَّمُنا حَدَّقَ لَمَا مَعَاجِ مِنْ خَذَهِ لَا مَ مَعَ أَحَمَّ فِي ٱلْوَالْوَمِ لَكُنْهُ يَهِمَ خَارِنِ عَبْدُ اللَّهُ يَعَنُولُ أَحْدِينِ كُمُّ مِنْ لَمُ أَضَا سَيْعَيْدِ الْبَرَيْعِوْلَ بِيَوْرُ اللَّاسُ مَّ لَهُ مَا لَذِ لِيُبَالِ مَعَاكِمُ الْمُرْشِ لِمُنْ إِلَا وَ-وُلِ اللَّهِ فَا نَ الْعَرِبُ وَمِيلَيْ فَا كُفَرَالُهُمْ اللَّهِ مَدَنِينَ أَنُونِكُ الْعَيْلِمِ إِذَا كُوتُمَا مِنْ كُوتُوا مِنْ كَالْمُعْرِدِةِ لَا سَاسُونِدِ مِن سَعِيدَةَ أَسَّا كَفْتُم مِنْ يَنِيَهُ عَنْ ٱلْمِيْلِمَا ، عَنْ مَكَّ لَ ٱلْوَلِيْحُوجَى ٱلْمُصِيحِ عَنْ لَحَاهِدِ عَنْ مَعْلَالِ ثَنْ دَحْلً أفَلَيْهُ مِنْ لِللَّهِ عَلَيْهِ قُلْمِ صَالَ إِلَّى أَرْبِهِ أَوْ أَعْلَى عَلَيْكَ مِالْتَامُ عَالَ اللَّهُ وَ سَرَّ مَّذَنَّكُ مَنْ لَلِهِ إِلَّنَّامَ وَأَهْلِم شُعْرً لَوْمُ فِالسَّام عَسْفَلاد فَافِها أَوْاذَا وَمَا فِي المَتِيَّانِ الْعَالَىٰ وَلِاحَةِ وَعَامِيَةِ سَيْلًا فِي لَلْيَكُنْ فُي فِي الرَّفِي الرَّفِي الرَّ الكبرابس مذَّنا صَبَّ فَالدُّنَّا عَلَىٰ مُنْصَالِكُمَا مِنْ فَالدُّنَّا وَرَقِ مِعْرَمُ ٱلرَّالِياد عَنْ عَبُوالْ حَنْ مِنْ هُ مُولِهُ عُرِجَ عَزْ لِي هُمِينَ فَكَ قَالَ دُسُولَ اللهُ فَالَهُ لَا هَوُ مُر السائد خَنْيَ عَا إِمَا قَوْمًا بِعَالِمُ لِلْتُعْمِ حَذَنْ حَنْعُرِ مُحَرِّلُ مِنْ أَكُو الْعِنَابِ فَالْكِبَا عَمَّاكَ مُ مُدِلِ فَكُنَّا حَرِين لَا يَمْ فَكُ حَمِيتُ الْحَسَنَ فَالَ مُبَّا عَرُونَ ثَعَلَبُ فَالَ بَيْعَتُ رَسُولُ اللَّهُ دَبُّولُ مِنْ أَشْرَاطِ السَّاعَيْرَانْ تَفَا يْلُو فَوْمَا يِعَالِمُمُ الشَّعِرَافِ فابَ مُنْعَادُنَ الْتَعْرِدُوكَ عِيلِن الْسَيَبَ وُيُوصالِحِ النَّادِعُرِكَ فَيَرَدُ عَنِ الْرَصَالِجُ السَّادِعُراكِ فَيَرَدُ عَنِ الْرَصَالِحِ السَّادِعُرِكَ فَيَرِدُ عَنِ الْرَصَالِحِ السَّادِعُرِكَ فَيَرِدُ عَنِ الْرَصَالِحِ السَّادِعُرِكَ فَي السَّحَالَ اللَّهِ عَلَيْهِ السَّادِعُ لَيْ السَّحَالَ اللَّهِ السَّادِعُ لَي السَّحَالَ اللَّهِ السَّادِعُ السَّادِ عَلَى السَّادِعُ السَّادُ السَّادِعُ السّادِعُ السَّادِعُ السّادِعُ السَّادِعُ السّادِعُ السَّادِعُ ال مَلِيرُوْ الدوْلِدَ يَا دِيْدَ الله فَا ذُيَالِبُسُونَ البَيْعُرَةِ مُبْسُونَ فِالنَعْرِسِ فِيا فَ المكيسور والتروق فينال الترك تنا أبؤ وموعجدن هران مؤسئ لأنساد بخنز الزرقي فاكتبا اخكاب عندا تحينان مقصل المخرابي المعرف الكزيزان فالتناعثان معتدالرض فقوالطريفي تنحوك يمؤل لايقيني المنا عَقَ يَدِ النَّرُكُ أَعْرِبُ فَالْ وَأَخْرَفِ حَبِدِ بِنْكُ عَرْعَيْنَاتُ قَالَتَ سَمِعْتُ دُبُول الله مَعْوَلُ لا نَعَوُمُ السَّا عَترِ حَنْيَ وَنَهُ النَّرَكَ حَبُولَهُمْ يَعِيلَ لَا بَلْهِ حِكْمَتُمَا عَلَىٰ دَائِحَ المُ الْمُ وَأَنَّ لَا مَا عَبُوا زُحُنُ مِن صَالِحِ وَعَيْمَ بِن عُبُوا لِلَّهُ مِنْ لَكُيْرَ فَا لَا مَا كَعِقْفِ مَ هُنُوا رَحِمَنَ الأسكندُ إلى مَن سُهُ للراج مالي مَن أبه أنّ ربُول الله قُل لا غَرْمُ السَّاعَةُ مَعْتُوبِهُ إليَّا

الناب الدلد فومًا وخوصه من كانجنارًا المطاقة اختراً إنرابة معكك المنهم كوالماليم التعكيما حداثك الفائدكا عيون العناسي شعب فالأسانعيان وغييته مراجع عَنْ سَيْدِي هَيِنَا عَنْ لَوَهُمُنَ عَيْنَ لِي اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ اللَّاللَّهُ اللَّهُ اللَّ حَيْنِ شَا لِهَ الومَّا كَانٌ وَنُوهُ لَهُمُ الْمُعَانَ الْعُلَّا ۚ فَالَالِ الْعَلَاحِ وَأَخَيْرُ مَا لَعَهُ كَانٍ الْعُلَّاحِ وَأَخَيْرُ مَا لَعَهُ كُنِّ فِي لَا لَا لَعَنْهُ حِ وَأَخَيْرُ مَا لَعَهُ كُنِّ عِيدًا مَرْ إِمَالَ الدَّمَ عَنَدالَ مُن فَا لَهُ عَم عَلِيهِ عَلِيهِ عَلِيهِ مَرِينَ عَلَيْهِ مَلْ عَلَيْهِ وَالدَّالةِ أَنَّهُ فَالِ الإنتوام السائة بمتلى بفايلها تؤنا يستآرا فأغف والساتؤلف كالأويفوه فهم اتيا والممتر حَدَّيَّا هِ إِنْ إِنْ عَلَى الْعَكِرُ الْمُزَوَّقُ فَالْسَادِ وَإِدْرَ الْمُؤْلِثِ الْوَطَايَةِ مِ الْمُرْفِق لَدلوه فَالَ سًا ٱبوبغَيم العَسَلَى ذَكِينَ فَاكِيبًا لِتَدْنِ ٱلْمُؤَاحِ لِعَنْوَقِ فَا كَا مَدَّنِجُ عَلَى القَلَ بَوْبِ عَنْ كَبِهِ وَلَكُ عِنْدَ الْمُرْجِعَ اللهُ عَكِيرِةُ الدِونَيْمَةُ عَبُولُ أَنَّ الْمِثَّلِ وَفَعَا وَمُعْ وَالدِ الوجوه وسفادا فأعبر كان وموهكم الجيت لملك مرّائة تتى عليتين اربايا النابعة ألالك تبخوا منام من مرك وأمَّا الذيبَ فَهَا كُلُ مِنْ فَعَنَى وَبَجُوا مَعْسَ وَأَمْتَا النالينة فيصلطلور كالم المراتم ينهم فالوا لانترقه ومراهدوة اللوك وفالالكية مكالة عكيه والدكيرنعي حوكمهم الأسكاري ساجكالمناب فالكفار كرمله الأبارية بعَرْنِ أَوْتَلُكُ وَمَنَّاعُ السَّمْ وَأَوْ سَيْبَهُ مَا ذَلِكَ الْمِعْنِ مِمْ السَّمِعُ مِنَ السَّوْسَةُ السَّفَا وَلَا ذَلِكَ الْمُعْنِيمُ مِنْ السَّوْسَةُ والسِّفَلِ وَلَهُ مِنَ ٱلْكَاهُ مِنْ أَمُوالتَّرُكِ الْحَدَو يَعْنَى عَبِذَا لَهِ فَي الْحَدُونَ مِنْ أَكُلَ الْمَاعِبِ بِي مُثَارِبُ عبيراتِعا مِنَ الْمُعَمِّرُ الْمُنْإِفَالُ بَرَاطَاءِ مِنْ وَجُنِدُ مَنْ يَعِنِينَ الْإِرْبَعِيدُ عَرَّجَ الْسَيَا فِي فَ الوسكينه دَصَلُ مِنَ المُحرِّ مِنعَنْ دَحُلِمِن الصِّحاب الدَّرَيِّ لِللَّهِ عَلَمْ وَإِنَّهِ أَمِهُ فَإِنَّ وَكُولًا نَعِنَتُهُ مَا رَكُولًا وَازْكُوا لِزُلُو مَا وَكُولًا لِللَّهِ الْمُؤْكِرُ مِلْكِيا وَ الْمُسَاوَ الْمُسْأَ الْحُرْجُ مِلْكِيَّةً الزيني بالبصرة حدَّمًا مُعَمَّدُ عَبْدُ الْكِاتِ بِن مُرْفِان برَجْعَةُ الْخَاسِمُ الْمُنْ بِالْدَبِيْقِ فِي كُرِينًا بِرَ حَلَى هُرُونَ قَالَ اخْبِرَينَا العَوْا مِن هُ سَبِعِينَ سَعِيدِيهِ مِهَا ب عَنْ إِنْ يَكُنُّ عَنَاسِهِ فَالَّذِكُ رُسُولُ اللَّهَ أَرْصًا لِقَالَ لَهَا الْعَدَعِ أَوِالنَّفَ مِ أَلَنْ مَعَمُ عَاٰلَ لَا دِخَلَهُ وَوَ كَالْمَارِفَ لِلْهِ مِنْ فَعَلْكُ إِلَّا كَالْمُ اللَّهُ اللَّهُ الْمَالْمُ فَالْتَ فِرْقِ مِنْقَهُ الْلِحَقِ مَا هَلِيهَا وَفِرْقَ لِيَعَمَّالُونَ ذَرَّا بِهِيمٌ خَلَفَ ظُهُودِهِمَ فَإِمَا يَالِيَ فَعَلَاهُم سُهُكُ وَلَمِنْحُ اللهُ عَلَيْعَيْدَيمَ فَالَالَا الوُجُهُ فَإِلَا الْمُحْفَظُ الدَّنِعِي وَأَمَّا الْمُحَفِّزُ النَّالِيَّةِ وَلَيْهِا سَمَّكُ عَلَيْنَ فَكَابِ حَكَنَ أَبُوحَهُمُ مُحَدِّنَ عَبْدِ الْمِلَافِ الْرَقِعِي لَ مَا هِشَامِ مَ عَنْدِالْمِيَاتِ ٱلْوَالْوَلِدِ الْعَلِمُ لَهِى قَالَ مُبَاحَنَةَ مِنْ مَالْفُرُفَالْحَكَةَ بَيْنِ مَعْدِينَ مَعْقَانَ

West manufactions

وعندالله لي تكروعَن سَهِ قَادَ فَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهِ مَا إِيرَانَ ١٠ مَن عَلَوْلِهِ مِن امِنَى عَلَالِهِا أَلِمَا الدَّمَانِ وَكُنُرُ بِهَا مِنَدَ هِمْ وَكُرُرِيهَا عَلَمْ مُمْ م مَانِيَةً بِنَ امِنَى عَمَّالِهِا أَلِمَا الدَّمَانِ وَكُنُرُ بِهَا مِنْدَ هِمْ وَكُرْرِيهَا عَلَمْ مُمْ مُنْ عاب المراد في وسنارا لا عالم حقية لا اعلى كله كفي الوالدُ يعلد فعين ملو المنظمة وقد مناحد ماو اليها المرافعي الناديد والمافر فيرفنا صلط المنافي والمري ويال سوار وكما وفير فنجه الور منيا فيم حماك ملهورهم النايو الميميم مناده المرسيد وينتم المدعل منه فكل منه وكرسات الحاليجره شياحك بالوالوسلا مناجى عَدْ تَدُومُونُانَ أَوْمُوسُولِ لِمَسْأَدِهُ لَا مَا أَوْاتِيمُ مَادِمُ أَرَا الْعَصْلُونَ لَا فَإِلَى الخارث سَعِيدة لا سَا فَا لَ سَا الْمِ إِلَى مَكْرَة عَنْ البِهِ فَا لَهُ لَا لِهُ مِنْ كَا اللَّهُ عَلَيْهِ وَالدُوسَمُ إِنَّ أَمَا سَاعِمُ الْمُتَوَيِّعَ لِيلُوكُ عَانِطًا يُقَالِ لَهُ النَصْرَ وَعِينَدُهُ مَهَرَكُهُ بِقَالَ لَهُ مَلَدُوْنَكُونُ مِنْ الْمُسْادِ الْمُعْلِينِ فَوَذَاكُا نَ فَيْ إِلَى الْرَجَارُ مَنْ وَمُنْ وَرَاقَى مِرَامِ الْحِيْ بيعا المنه وخري يولون يساطى المقرف عيرف أهلها الم فلت ورك فأما وفيرف الحدة رَدَيْكَ الْإِيْلِيَّ الْتَرْيَهِ فَهِلْهِ كُوْنَ وَقِينِهِ تَكَلَّامُ الْتَقَلُّمُ عَلَى الدِمِينَ الْمُصَال وَعَلْ رُودَ فَيْأ ندك عَدَالتَدَيْنَ عَدَا وَإِرِيعَ عَنَا أَنْهُ وَقِيَّةً الْجِدِ وَدَ إِذَ بِلِهُ مِنْ مُكَاكُوا وَزُرِعَكُم عَمَالُودَ وَرُدِيامِ مَلْطُهُ وِهِمْ وَيْفَا يُلُونَ وَهُمُ النَّهَدُ أَ مَدَّنَنَا الرَّهُمِ نَفُوسَى النودي في المنذن سَهٰ والوتكي الوطادي كرسّاً. أبو مُعَمّ في المُدُسَدُ الله وَ عُرُق اَلْ كَمَامِ الْعُرِكَ فَالِ مَرْكِ فَالَ لَهُ عَنْدَ الْإَحْدَ الْإِدِتْ بِنَسْعِيدِ عَرَمْنَ إِنَ الْحَكُرَةُ عَلَيْهِ فَالَةُ وَرَسُولَا مُهُ صَلَّى لِمُ السِّلِيْدِ وَالِهِ إِنَّ امَا سَّا مِنْ اعْتُمْ سَيْمِ لُولَدٌ لِعالَيْهِ الْبَيِّيِّي الْعَقْرِ مُدَكُ الْحَدَثِ وَرَادَ فِينِهِ فَالَدَهُ بِكُمْلِكُوا وَأَمَّا فِرَةً رَفَهَا حَلُونَ فِي تَقْلِيمُ وَكُمُ وَإِ وَأَفْ فِرَقِهُم الْيُصَالُونُ ذَرُارِينِم وَذَا، طَهُورِهِمْ وَلَهِمَّا رِلُونَ وَهُمْ الْمَتَهُكُلَّ وَرُواهُ عَبُكُ الْعَمَدِينَعَكَ وإين عَرابُهِ كَذَالِتَ مَكُرَبِّمِ هِرْوُرِ بِنَ عِلَوْنَ الْكُمُ الْمُزَوِّنَ فَالْ مَلَا الْمُؤْمِنُ مُنْ عَبِيدِ الوَهُ وَيَرَكُمُ الْعَالَمُ عَن مَنْ عَلَيْهِ فِي مُوسَبُ أَل لكون فِي اللَّهُ سَعَبَان صَوْلَ وَوَلَ سَعَالِ هادّه ووسُّوا له تعُقِمَهُ وَلِمْ فِي الْعَعَكَ عُنَادُتُ المَتَاكِلُ وَفِي الْحِيِّهِ لِيُنكِ الْحَاجَ وَفِالْحِيْم بفته لماسَّنا وَفَصَغُرا كَامِنفادنيمَنكُ كُلِّ كَارِعِيْدَ مُحْتَبَعِ الْمِنْفا وَفَى العِصَالَةِ عَالمًا نُسُ مَرُّن مَهِن مَا دَرِقَ دَحَبْ صَلَعَنَ عَنْ سُكَّهُ إِن بَرَجْهِ لِمَا لِدِمنِ عَنْ لَ مَبَا المِعْبِ لَ اليميتى كاباعثار فبوقد تدسيليم وما تككم يديى لحادث الكارز أناؤه كروص في المصفاد

الم الملك المنطقة عليم الأنفادة لا تبعثهم في أوية والد وقد رأب العندوف في أي أوف الله والله المنطقة والله المنطقة والله المنطقة والمنطقة وللكرصغر غيدة مختم الأمهار وكان فينيب تعارليناكا وتنا اعتبش للعكور شاري فيأما مَا مُنْهُمْ حُرَيْتِ الْكُفْيَةِ الْزَامِ مَا وَلَيْلَ مُعْرَفِيكَ وَمَا أَوْلِيهِ عَلَيْهِ مِنْ هَا الملك منا الإنتريز كعنا يعيز وهذا العشال الكيه تحن ونيكاء ويشو التشأ سيب سيناوالما الفائرة فعلجة المحتبتك المحت حَذَبْهِ عِنْ وَيَعَيْدُ لَهُ فَالَ مَنَاكَ مَنَاكُ مِنْ مِيوَادِ العِرْدِي عَنْ سَعِيدِن سَعْفَارِ فَا وَسَعِفُ الْأ هُرُونَ كَيْخِرْ كَا قَا دَمَا إِنَّ رَسُولَ اللَّهِ سَلَى اللَّهُ عَلَيْهُ وَاللَّهِ فِي الْمِلْ مَقَ الرُّيْنِ وَالْعَامِ فَ كَلْ بَسْفِيلُهُ ذَا الْبَتْ لِلْمُ الْعَلَمُ فَالِمَا النَّعَلُوْءُ فَلَا تَسْلِيمٌ صَلَايَا لَعَرَبُ مُنْتَ مَالَ تَحْتَفَهُ فيرتن أحراءً لالعِمُريدةِ فا أنبُدًا وَهُمُ النَّهِ مَنْ يَرْحُونَ كَنْ حَدَّثَنَا عُمَدُمَا يَعْنَ الصَّاسَةَ فالدسكا بوطايف عنياني تادبرعا عمة لساموكان كمراع إدعن مخاهد عرعناه أوب عُمَدُ فَالْ فَالْ رَسُولُ اللَّهَ فَالْ أَزْكُوا الْحَبَيْرُ مَا تَرَكُو يَحْمُ وَوَيْرُ فِي لَيْنَوْجِ كُثْرَا لَكُعَنَّهُ أَنَّا دوانس مشبن برَ أَلِمُ جَنَّرُ حَكَيْنًا لِمُحَكَّرُ بِالْنِحْقِ احْمَاعَا بِي قُلَ ٱحْيَرُنَا ٱبْوَمَا لِمِ عَبْدِاشَهُ <sup>ال</sup> صاليع لات لكيف عن عَمْص شَا فِيهِم عَزَ إِلِيهِ هَيْنَ عَنِ البِّهِلَّ مُهُ فَتِهَاكُهُ مَا رَى فِالِ غَنَنْ مَانَ أَمَّا مِنَدُ مِنْ كُلُّهُمْ قَلِيكُ إِسْلَهُمْ أَنْزِكُوا هُمْ مِنْ اِنْزَكِوْ كُونِ سياو العود الرنج والإبله اوالعنرة حَدَّنِكُ لِعُنُونَ الْعَسَى الْمِنْ الْمِنْ الْمِنْ الْمِنْ اللَّهِ عَنْ الْبِيمِ عِنْ الرَّبِعِ بِذَا تَسْعَنُ دُخُلِكُ فِيثُمُهُ فالحار وبألياعنيا شيب متغور مفاك لديابا عنوالجهن الالأوار الأناكن النفرا مَنَا لَكُهُ لا لَسَكُنَهُا فَالَهُ مَدَّ يَوْعَلِيهِ النَّوْالِ فَوْبِ مَسْعُودِ عَكِنْدَ الْكُلُّ مُ كَا قُل مَنَا لَكُولُونِ ﴿ مُدَّالِينَ وَإِلْتَفَالَ لَهُ أَنْ صَعْوُدَ فَرِنْ كَأَنَ لَا مُدَّالُكُ مِنْ وَلِكَ فَاسْكُنْ وَابِعَا وَلِا لَسَكُنَّ سحهاة دنة فذخيعت بهامرة وسيحشك يها تابيته فالالسّع تناكن لكفنا في يختف المؤوَّل الْكِيْكَانَ بِالْمُصَوَّانَةُ كَانَ بِهَا مِنَ الْحُكَّامِ حَسَمَهُ خُكَّام سُوعِ احْدِهُمُ خَايِرةِ الْمُخْر جابرة الإخرُخاطِحة كَلْآخُرْ عُنْظِحة الإخرُئينَة خال الخَفاد فَامْ كَلُوْرَتُ كُلُ سِيكِينَ فَكُلّ امْزَائِهُ عَلَيْ ارتَبَالُكُ الرَفَاعِيَّد وَالْإِزْقَ أَمَا الْبَصْرِهِ فَلَمَا دَهَبَ لِبَدَخُلَهَا فَلَ لَهُ الْخُوادُ الكفاكيا خزنوة برديقتن فاكاكه الناك ميتكين وكليتي يدبض وأغاجيت أخلة أكرفاعتيم

Mik are maliful scome

وَ إِنَّ وَالْ إِنْ مَمَّالًا لَا تَدِخُلُهِ مَنْ فِي فِي مِنْ إِنْ مَعْلِوا مُنْ مَنْ مَنْ لِي مُولِي مَنْ ال نَّهُ عَلَيْنَ مَا مَنْ مَنْ وَمَنِي فَهَا فِي هَنَا مِنْ أَمَدُ نِهَ يَجِي كِنْهِ فَالْ الْمُ فَا فَلَا مُنْ هَذَا تَكَافِلُهُ فَيْ مَنْ مُنْ وَمِنْ فَهَا فِي أَمْدُ نِهِ يَجِي كِنْهِ فَالْ السَّمُ فَا فَلَا مُنْ مَا فَل هذا معلق المراجعة المراجعة المراجعة عن المراجعة عن المراجعة عن المراجعة عن المراجعة والم كمة متناى من الماري استعراد ما و قطاير و والعل فلا عد بعد ما تا الله الم أن ها ينا يا مُدُلِّقِهِ مِنْ أَوْلُوا فَاحْرُهُ مِنْ أَصَاعُ مِنْ مَنْ مُقَالِلُهُ مَنْ عَتْمُ وَفَعُ عَالِية وَرُقِيمَ فِي لَ مَا حَدُمِينَهُ مُمَا لِيَهِ مَرَاهِمِ صَالَ أَمَا سِ الْحَدِ فِيمَ عَلَى إِلَى مَا فَي مُوجُعُظُ فَا مَا مُسْفِيًّا وَدِكُلهُ وَلِكَ فَعَالَ لَا مَعْنَجَ خَتَى يُودَّ كِيسَتَه عَشْهِ وَمَهْ هَا لَهُ وَلَيْ خُولًا يَدِي فَيْ الماهية المالب الره عِبُه قَالِرُنْ وَاعْبَرُ فالْ نَعَرَدُ وَاعْبُرُ فالْ نَعَرَدُوا إِمْنُ عَدُوا بِالْمَاءُ يَّتَ مَا يِلَا وَتَعَوُّدَ مَا مِنْ فَعَالُ أَمَا مِن أَصَابِ مُعَلِّم مَنْ فَمَ فَا لَوْا لَهُ مِن مَا لَ لْعَيَامًا فَا ثَاءُ وَتَدَكَّرُ دَالِنَ كُلُهُ مَنَا لَدَ خُلُوا اللَّكَهُ وَلَنَكُنْ عِنْدَ كُلُحَتَمْ عِنْمَ لَوَعِلْ وَالسِّمَا وَالْعِلْ وَالْعِلْوَا رَيْنِكِ الْمَلِيْرِ حَتَى نَبُتُ دُبُهُ فَأَخُدَلُ إِمِرَاكُهُ وَيَعَانَ وَزَكُونَا قَالَ مَعَا وَمَدَالِ أَيْرَابِ مَدَةُ زِكْفَيْنُ دَدَعًا عَكُمْ فَسَعْيَمِيمُ مَهُوا الْخَسْفَ أَوْ وَلَا الْذَبِ كَانَ مِالْبَصْ الْخِذِنُ عَنْ عَدَ اللَّهِ بِنَ الصَّلَاحِ فَالَّا نَتَاعَبُ لَا لَعِرِنَ فَاعَمُ لَا أَحْمَدُ فَالْ بَالْمُونِ إِلِي إَعَامُ أَعْلَدُ الْإِذَا وَهُ فَيَخِ ن، في عَنْ أَيْنَ مَا لِكَ رَقَ رُسُوكَ الْحَدَقَ كَا فِا أَنْسِ فَا مِنْ مُنْفِرُونَ أَعْضَارًا وَلَرَّ مِعْتَرُوا لِمَا أَيْفًا كَهُ النَصْرُ أوالْمَجْمُي فَرِدُ أَنْ مُرَدُثُ بِهَا أَوْدُ خَلَهُا قَرَيْاكَ وَشَيَا فَاوَكُلْ فَا وَسُونَهَا وَا وما رَبِها وَعَلِيلَتَ بِحَكُولِ حِبِهَا مَا زُيَّهُ مُكُونُ بِهَا خَسَمَتُ وَقَدُف وَرَجْفُ وَفَيْمُ مِنْسِتُونَ مِحْ وَدَهُ وَخَذَا زِيرِ حَكَنَنَا مَعَيَرِنَ شَكَدَ بِيِثَا كُواتَصَا بِغِ فَالَسَّا هُوُدُهُ بِلَحَلِيغَرُفَ لَكَبَّا عُوْدُكُ لا غِرَائِي عَنْ قِسَامَهُ مُن رَهُ مِن قَالَ رَعِينَ كَالْمُومِنْ فَا شَعْرَتِ عَوْلُ إِنَّ غِنْهِ الْجَافَ المسكره اكنعك النا العنرة فالجزيرة وتذمر والمؤهد حكثن هرؤدن على المحكمة الرُوُّوهُ فَالْسَا مُزَادُ فِي السَّكَابِ فَالْكَلِّكِ مَا لَمَ فَالْكِلِّ عِلَى اللَّهِ فَاكُ فَاك كَفِي أَكُو خَبَارَكُا بَقَ يُمْسِينِ وَالْبَصَرَ فِي لَهُ إِلْكُوكِكُا نَكُ جُوجُوا سَبَعِينَا، وَفِي وِظَابَرُمُعَا تِل ى سُلِمُادِعَن انْحَمَّالَتِ مَ مُراحِمْ عَن بْنِ عَبْايِنْ هِ فَالِاللَّهِ عَرَّدَ حَلُ وَإِنْ مِنْ فَهُمْ *إِنَّا عَنْ* مُهْلِكُوْهَا فَبْلُ بَوْمُ الْمِنْيَا مَوْ أَوْمُعَيْدَ بَوْعَا عَذَا بُكَ، يَذَكَانَ وْلَالْتِيفِ كَيْنَا مِ مُسْطُورًا مَا لَ لَهِ إِنَّ وَلَا يَا لِلَّهِ إِلَا يَحِ الْعَنْوَا مَكَنُونًا إِنَّ وَلَا لَا كَا لَا كَانُ لَلْسَ مِنْهُ مُرَّ فَهَ لَا لَدُمْ مِنْ مِيعَطَاع بِكُمَّا وَهُلَأِكَ الْرُودا بِإِلْحَتْف وهَدَال البَصَّةِ بِن فَيْلِ أَمَا \* وَ-كُمِدْمَّا تَعِدُ لَكِيَّاتُ مَلِكُنَابِ إِبِرَاهِمَ الْأَيْ عَاكَ لَهُ الْإِضَامَ دَكَرَ عَلِيهِ فَ كَيْرَهِ فِينَمَا إِنَّ الْبَسَرَةِ بَعْرَجُ رَجُلُ مِنْ فُولِد

عَلِيْ أَوْطَالِتْ عَلَيْهِ لِسَلَامُ كُلِّ مُنْ مَيْنَكُ مُوَاجِّم مُكُولُ عَرَبِ أَجْتَرُهُ مِنْ عَيْنَ بِالْعِيظُ لِ بِاَلْفَا دُهُ مِنَّ الْبَعُنَ تَمَرُّهُ فَعَالَمَ ثَنَ رُوْلِعَلاسَتِي دَهَا كَخُرُجُ الطَّابِنِ فَيْحَ ٱلْمَ وَالْبَعَمَ مِعْهَا جَرِّحِكَ آخا دبث مِنْهَا لَنْهَبُ لَنَعِصَدَتَ أَهُ الْوَعِلْ لَكَ الْزَقَاشِي لَحَدَّبْق وَالْبَعَمَ مِعْهَا جَرِّحِكَ آخا دبث مِنْهَا لَنْهَبُ لَنَعِصَدَتَ أَهُ لَوْعِلْ لَكَ الْزَقَاشِي لَحَدَّبْق محكك مناه المفكيرة لسيعت صالح المرتم يتعوبه عرقة والعدَّبْ لمعُيرة ن حيثياته لما النير دُنَّاه قَالُ فُلْتُ لِلْالِلَةِ مِن حَيَّادَ مَكَا كَوْ الْعَنْمِ فِينَهُ كُوْحَرَجْتَ بِنَا الْمُلْعَمْرَ كَأْجِلْ البحرها تخستا خدايت هاك فاكندا لاتعك ديك بعد تشيئ سيمغث الإختي و ويرتجي الم فأكفا كمط ككؤه كآالعكماري أبذمتنك كالمتابإ استرة طأل تبعث دشؤل التدحكم إيقة سَكِيْهِ وَالِهِ بِعَوْلُ مَكُولُ مَلِيهُ أَوْقَرَاهِ أَوْمِيسُرُ لِمَا لَكُمَّا الْمَعْنُ أَوْمُ الْمَاسِّ الْمُثَلِّعُ القعققال ما بكؤهون حكبتي محترك وأنوحت الله ع فالحكتم ابو ليسم أوقل وَّلَ بَرَّ عَنْدَ لَأُ هِمِنْ شَعِيَبِ الْوَالْحِبْحَابِ فَالْ تَبَاّ هِنْ أَمِينَ حَيْلُ لَ عَيْمَ فَيْ تكؤن ونشة ستديده بكؤن اعمكا الناسه حا اهل النقهة حكائبا حدتي يحيرا تدنل كسأ بُولَنْ مَعْدٌ مَا لَ مُنِا مُنَا مِنَا مِنْ سَلَكَ وَلَ مِيمَعْتُ الإَعْرَزِهِ مِتَوْلُ مُثَلَّتُ الرَبْبِا عَلِي عَنْ فِي الطارفا لنصره ومصرجنا خان فإذا خِرَيْنا وَفَعَ الْأَشْ الْخِيْرِيُ عَنْ لَكِ مُوسَى مَحْقَلُ الْمُشْنَى فَالْحِدَبْنِي رُحِمُ ان صالِح بْنَ دُرْهُمْ فَى لَهِ مُنْ أَرِيعَوْلُ ايْطَاكُمْنَا حَاجِبْ عَلَمْقِينًا رَحُلُ فَقًا لَـ لَنَا الرَّحِيَّ كُرُّ وَرَبِهُ بِقَالَهُمُ الأَبِلَدِ قُلْ نَعُمْ فَعَالَ مَن تَعْمِلُ مِيخُ أَنْ يَصِيلَ فِي مَيِنْ الْعَمْنَا ورُكْعَنَيْنَ أَوْ أَرْبُعًا وَبَعُولُ عَيْنِ وَبِي عَمْنُ فَأَيْ سَمِعَتُ رَسُولَ اللَّهُ صَلَّى لَهُ عَلَيْهِ وَالِدِيعَقِ لِنَ اللَّهُ سَعِبْتُ مِنْ مَسْتِحَدَ الْعَسَارِيقِ الْمَيْ مُهُلُّا لَا يَعَنَّى مُنَعَ شَهُمَا مِلْدَعْيِرِمْ فَأَيَّا كُنْبُنَّا هُذَا لَحَدَبْ هَا هُمَا فِي هَا المصل الْ كُلُّهُ وَرَالِهُ مِنَ الْبُصِّ، وَهِي مِنْهَا مَثْرًا لِأِنَّ هُوكِاءُ النَّهُ كَا أَيَّا وَيُلْوَا فِي فَيْ الْمُكَا أَيَّا وَيُلُوا فِي فَيْ الْمُكَا أَيَّا وَيُلُوا فِي فَيْ الْمُكَا بعقا أغ فِلنَا يُكَا فِينَهُ فِهُ كُولَ لِنَانَ عَلَى لِلْهَ مَنْ الْلَهُ مَذَا مُولِهِ وَهُ الْمُسْتَعَا فِي إِ النَّرْتُ وَتَعْلِ لِحُدَبُ الْدِي هُوَ أَمِي مِنْ لُو تَجْدِهِ عَالِينَهُ مُسْزَمًّا أَنَّ الْمَاعَةُ لا تَعَرِيبُ تُرْبُطُ النَّرُكُ لَهُ وَلِمُ مُرِينِهَ كَلَّا مُلْمَةِ مَقَدْدُكُمُ الْمُمْ حَبِمًا مَلَ فَاحْدُهُمَا مَكُوبُ فِي كِي التُزَلِد وَآنَ كُورَكُنُ وَبُونَ كِل الْبَعْنَ وَلِلنَّكُ إِلْإِن قَصَيِحِ الْهَدَى فِي وَعِلا الْفَيْسُ ل المانة الغابف سياف بعضرامك الفي فرق المصل وسبرية حديثنا العنباين عفرك نطاته والسا الوبعكم العنصل وكيزفا نَبَّأَ أَبُولُ الْمُؤْمِنُ لَامَهُ مِن كَامِمَةُ وَكَا مَا لَيُعَالِمُ مِنْ الْعَوْدُ فَمَلْتُ لَدُوا لِأَبْكُرُ اذُكُوتُ

कोर्ड १४७४ च्यासम्बद्धाः

مَنْ وَمَحْدِينَى عَبَدُ اللَّهِ فِي مَنْ مُؤْدِ فَالْفَالَ رَسُولُ اللَّهُ لِاسْفَهُ وَالْإِبْالْقَلْى مُمَاك مَنْ وَمَحْدِينَ مِنْ مَنْ الطَّلَمَ اللَّهُ مِنْ الْأَرْضِ مِنْ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ عَلَيْهُ مَا من ول مل مل مل من المرابعة في الحرائم المرقع الديم وكالمرابعة وعرف المرابعة المادها الماده الماد العالي في كرنا المنظمة المرود و في كرنسكان منسول ئىلىنى ئىلىنى ئىلىنىڭ مت والها لا مَدَمُ النَّا عَدَ حَتَى كَالَيْ الأَرْمِ لَهُ لَكُولَ عَالَ بَهُولَا يَعَمُ كَانِهِ حَتَّفَ الْحَالَ والمقران مثل أنبه المؤجاق كما عبد العفاد منفية الدفاكة عان منهرة والفل المحالين تما عاليد لمقارقة والثيار كمنوه في العيم الما مبينة والدائة فالالقارة منافعة يتنا بناية أغدأ تعدأ في الميل تنتي يعمله كارجم يتكانساك مدن قوس منهم الهراد أبي تفقد جال يَّا مُنْ مَنْ مُنْ وَلَا كَا عُوْدُنُونَ الْحَيْمِ الْوُنِيفًا بِالْكِلَاكِ عُلَامًا عَلِيمُ مِنْ فَلَا مُنْ وَيِنْ حَيْثُ مِنْ عُبُوالِيُونِ صَنْعُودِ فَا كَ فَالْ لَصُولِ اللَّهِ لَوْكُرْ سَوْكُ لِلَّهِ لِنَا كُلُولُكُ وَيَهَا رَمُلُهُ الْفِلْ مَعْدَالِهُمُ اللِّهِي وَمَينَ مِن مَسْعُودَ الْمِعَا الرَّالْتِ حَدْلَ شَداعَكِن وْله عَال نورد هَبُ الْمَاحَتَى فَعَلَا مِرْ الْفَلِ لَيْنَ بِعَالِمِ إِنَّهُ مُا اِنْهُ وَالْمِلْ وَيُعْرَافِكُ أَنِّ المدن الماعيف فاكسًا أبولعكم العسلان دكين فاكربًا عظرى حَايِمَهُ عَلَى العَلْيِمِ لَيْ مَنْ مُنْ إِللَّهُ مِنْ عَلِينَ عَلَا إِنْ رَصِيمَ اللَّهُ عَمْدُ وَعَلَيْدِ الْسَاوُم مِيلَ النَّهُ عَلَى وَاللَّهُ وَلَ أَوْمُ وَا وَاللَّهُ إِنَّ اللَّهُ إِنَّ وَمُلَّكُ اللَّهُ مَعُلُّونَ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ المُلَّاتُ جُزِكُ حِكَا عُرَبِ عَيْدَ كَا الْغَا مَالْعِ فَ لَنَبُا أَبُوسِالِجِ الْعُزْلِيْ لَكَالْكُسَنَ بَعُمُ ارملير لهَا فَا لَا مُعَينُ سَعِيدِ بَنِهُ الْمُسَيِّنُ عَنَ الْرَسَاعَةُ فَالْتَ وَكُولُولُ صَلِّي فَاعْلِيْهِ اللَّهِ فَالَاعْتُوفِقِ وَهُوَ مِنْ فُلْمَا إِلَيْهُ أَوْفَا لَهِ فَ فَاغِمَّةً رَعَيْكُ عَيْنَا وَيَوْعُونُ مِنْ عِنْوَانُ بِكَارِقُولَ بِكَالْعُتِينُ مِنْ فِي إِلَيْهِ فِي إِلَيْهِ الْمُعَالِمُ الْ رُهَامُ فَا يُقَلُّ لِيَعِيدُ وَلَكُ يَتِ الْحَنَّ لَهُ مَا يَعَالُ لَكُمْ هُوَعَى فَلْتُ فِينَّ لَهُ فَا رَحُلُونُ خُنِينَ فَالدُ فَلْدُ مِنْ احْتُرُكُمْ فَالْدِينَ بَعِنْ اللَّهِ مُثَالِّينِ هَا مِنْ الْحَتَى هَا شِهِ فَالْدِينَ عبدالما أيفك بل أتفار سرعيد الملك فالريث فالدفاطكة فلك من أوتع للخطير فالحسبك الان حَدَّنَا الرُقِلَانَ عَدَّنَا المُلِكَ مَا عَدَا لَيلِكَ مَا يَحَدُّ بَنْ عَنْد لِيهِ الْمِقَا بِوَقَالَ سَاعَهَا الأميله فاكمتأعتنا بالفتكان مَنْ فنادة عَنْ لَمَا لَكِلِيلِ مَنْ عَنْ الْمُرْتَعَمَّنَ أَمَّ لَكِي فاكتفاك رسول المدينانة بإني اكن واكف واكفام عيته اعذ كالدخيا بياوغ مسبا البناك المراق وأنبال افيل تسنام فبغروه محتبن كاينانا نوايسبنا حسيمة معيم فيغزيهم كأمن

وَيُوْ الْوَالْ الْسَعَلَ عَلَيْهُمْ اللَّهُ اللَّ حَدَيْثَى عَبْدِا لَيْشِ مَا اللَّهِ عَرِي لِزَيْنَ لَ آلِثَ يُبْتَدُعَنَ الْمَا لَلْوَيْدِينِ مُثْلِحَكَ الْوَثُعِينَ لَمُ عِلْكُ عُبْرَالُهُ لَمُ يَهُدُ الْحُبُولُ لَذِي وَكُرُهُمْ عُنْدَاهُ إِنْ صَعُوال عُمُنْكَ الْوَضْلَةُ لَوَى بِتُمْ فَالْعَلَيْمِ عَلَيْكُ اللَّهِ فَاسْتُمْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُنَا اللَّهُ مُنْ اللّلَّ مُنْ اللَّهُ مُلِّ مُنْ اللَّالِمُ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ ا برعتنوا لليألفة لانتأ شعبر منكتيه فالاحتتاق المتكان ستغزل ويعتد تعان صغوال رُ الْمُنَّهِ قَالَهُمْ حَلَةٍ عَنْدَاتِشْنَ صَنْوَان بَعَوْلُ سَعِمْت حَسَمَة حَنُوكُ فَا لَارْسُولُ الشَّلْمِ كِل حَجُقُ كَاذِا كُا وَا سُنِكَا بِنَ مُوَرَّقَ صَلْعِهِ مَا تَصِيدُ وَالجِرِهِ لِيرَيْفِعُ مِيْهُمْ يَوَ لَنَزِق الْمَعْتِيمَ عَهُمْ فَالْ فِيَهُمُ لِمَا وَعُلُو يُعَوُّلُ مُهُمَّدًا مُكَ كُونِ كَوْلِ عَلَيْ عَلَى مُعَمَّدُ وَالْ حَنْمَة كُرْكُونَ عَلَى متلويا للمستكر ليندعانيه وأله كرستم وحكفتا الوفيلامة فالعكفسان تشارالهما فبنت بَنَاسُعَهُن بَى غَيْدَدُه عَنْ عُوْدُنِ النِنْ عَنْ عُودُنِ الزهيم الدِيْرَى اعْرَادُ الْمُرَادُ الْعَبْفَاعِ نَ أَرْجُهُ رَعِفَ لَا سِمَعْتُ رَسُولَ الله يَعِيُّلُ عَلَى إِنْ مَرَيَا هُوْ كُوْ. لِذَا لَكُ كُمْ الْ حَدِثًا فَلَا يه فَتَذَالُكُبُ النَّاعَة وَحَدَثُ وَخِيرًا وَعَرْعَظِ بِنَ ذَاؤُذَ الفَسْطُرُونِ لَ مَنَّاعَرُونَ خَاكِيد مراع فالمنارفة ومغوية فالكنباعد ليورينين دفيع بمقيلاته بمالينيطيته فالأستنف أمًا وَلَوْرَتُ بِنَ أُولِيَةٍ بِهِ وَعَدَمَا لِعَدُونُوا فَنَ صَعْلُوا وَحَتَى فَلَنَا عَلِى أَمَّرِ سَكَمَهُ فَعَالَ كَمَا لَمَا أَمْتُم سَلَّمَ الْاغَدَّ بِمِنَاعِ لِلْمَ يَعِيدُ اللَّهِ عَسْمُ بِالْعَوْمِ فَالْتَ مَلِي فَإِلَى رَسُولُ اللَّهُ تَعِينُ الْبَيْدَعْ فِيُعَتُ اللَّهُ اعْدُ حَتَّلُ وَكُمَّا مُوالِمَهُ فَيْ إِنَّ الْمُوحِمَعَ اللَّهُ عِيمَ فَالْتَ عَلَيْتُ فَالْتُ فَاللَّهُ عِلَيْهُ فَاللَّهُ عِلْمُ لِللَّهُ عِلْمُ فَاللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ فَاللَّهُ فَاللَّهُ فَاللَّهُ فَاللَّهُ وَاللَّهُ عَلَيْهُ فَاللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ وَاللَّهُ عَلَيْهُ فَاللَّهُ عَلَيْهُ وَاللَّهُ فَاللَّهُ عَلَيْهُ وَاللَّهُ فَاللَّهُ عَلَيْهُ وَاللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ وَاللَّهُ فَاللَّهُ عَلَيْهُ وَاللَّهُ فَاللَّهُ عَلَيْهُ وَاللَّهُ فَاللَّهُ عَلَيْهُ وَاللَّهُ فَاللَّهُ عَلَّهُ وَاللَّهُ فَاللَّهُ عَلَيْهُ وَاللَّهُ فَاللَّهُ عَلَيْهُ وَاللَّهُ فَاللَّهُ عَلَيْهُ وَاللَّهُ فَاللَّهُ عَلَّهُ وَاللَّهُ فَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ فَاللَّهُ وَاللَّهُ فَاللَّهُ فَاللَّهُ فَاللَّهُ فَاللَّهُ فَالْتُ فَاللَّهُ وَاللَّهُ فَاللَّهُ فَاللَّهُ فَاللَّهُ فَاللَّهُ فِي اللَّهُ فَاللَّهُ فَاللّلَّ فَاللَّهُ فَالِللَّهُ فَاللَّهُ فَاللَّهُ فَاللَّهُ فَاللَّهُ فَاللَّهُ فَاللّلَّ فَاللَّهُ فَالَّلَّهُ فَاللَّهُ فَاللَّهُ فَاللَّهُ فَاللَّهُ فَاللَّهُ فَاللّلَّ فَاللَّهُ فَاللَّهُ فَاللَّهُ فَاللَّهُ فَاللَّالِي اللَّهُ لِلللَّهُ فَاللَّهُ لَلَّهُ فَاللَّهُ لَلَّالِمُ لَلْلَّالِلْ مَرْكَانَ كَارِمَا فَلَكِ حَدِيهِ مَعَهُمْ وَلِيَ أَجَتَ يُومُ الْفِيْدِمَ يَعُولُمَا كَا كَرِفَ فَيَهِ فَالَ عَنْدُ عُرْرِ فَكُفِيتُ أَبَا جُعُمُ مِعْنَ لَعِنْ صَلْفَ كُمُ إِمَّا فَاكْتُ مَنْ إِذْ مِنْ أَوْ رَضَطَالَ آ وَيُصَعِّمُ ﴿ وَلَهُ النِّهَا لَهُ يَكُمُ الْمُدَيَّةِ فَحَدَّتُهِمَ مِنْ إِنَّ إِنَّا لَا فَكُمْ الْمُؤْمِدُ إِنَّا لَا فَالْمَا الْمُرْمَةِ إِنَّهِ قَالَ بِنَا اسْدُنْ مَعِرْدِ هُو الْمَوْمَةِ مَنْهُمِ فَالْرَبِ الْوُيْكُونِ عَبَّاسِةً لَ نَبَّا عَدْ الْعَرَبْتُ عَلَّمْ الْمَ عَنْ عَنْدَا الْمُعْتَلِيَّةُ وَلَا مُعَلِّمُ أَنَا وَلَوْنِ بِيَ إِلَى مَعْدِلُ صَعْفًا الْعَلَى الْمُرْسَلَ وَمَثَّا فِي عُن فَوَلِ اللَّهِ عَرَدُ مَلَ وَكُورَ وَإِنْ وَيُولُونُ وَاخِرُوا مِنْ مُكَايِدٌ فَهِي صَالْتُهُ مِنْ رسُوك اللهِ عَنْول لِنِفِت جَهْلُ مَتْمَا ذَاكُا نُوا بِمِيْدا ومِن أَوْرَضَ عُمِيعَ فِيمِ قَالَ ٱلْوَيْكُونِكُما فَ لَعُنْدِالْعِرَوْنَ رَفِعِ نُذَكُونُ وَلِلَهُ وَحَيْمَ مُحَكَّرَ مِنْ فَعَالَ هِمَ مِنْ أَالْمَدَبِهَ حَلَّتُ الْ التدن تحرب سيم فالسنا الونيها معترك الرهيم الكنابي فالسنا عاصرب كهتكر فال مَنَا يُوصَالِحَ عَلَ أَوْ فَهِينَ فَلَ وَتُعَلِّلُ اللَّهِ لَوَ لَرُسُولُ اللَّهِ لَوَكُرُسُونَ مِنَ الدُّنَّ إِنْهُ لَيَكُ لَمُلَكَ عَنِي رَجَّلَ مِنْ أَهُ إِيكِبْ رَسُولِ اللهِ صَلَّ اللهُ عَكِيرَةُ لِلهِ الْ حَقْمَ عَنْ مَسَبَّعٌ سِبِهِ وَإِنْ طَالَ فَكُلِيمَ سيناب

With a midite scome

ين حَدَّقَ عَيْدُ مَا وَمَعَ مَا مَا أَمَّا مَن مِنْ الْعَلَى وَإِلَّهِ الْعَلَى عَلَى الْعَلَاعَ عَلَى الْعَل مِن حَدَّقَ عَيْدُ مِنْ أَوْصَلِي مِنْ أَرْفَعَ النَّهِ مِسْلِ النَّا مَا الْعَلَاعَ مِنْ الْعَلَاعَ عَلَى عَ سلام المستنبه وَيَدُنُ اللَّهُ عُلُوب مِنْدَ مُحَلِّم عِلَا السَّامَ عَلَا لُمُحَمِّدًا مِنْ اللَّهُ مُنْ اللّ وَأَوْالْمُنِينَهِ وَيَدُنُ اللَّهُ عُلُوب مِنْدَ مُحَلِّم عِلَا السَّمَّةِ عَلَا لُمُحَمِّدًا لِهُ اللَّهُ مُ و المعلى الم المعلى م المالي المالية ومعول له أما وشول المهدر بعض ما لا وتعول له المارية المهدر بعض من الا وتعول له المنسان المهدر المهدر المهدر بعض المارية المهدر المه مَنْ الْعَلِيْ أَنْ مَعَلَهُ وَكُونَ عَذَرَمًا لَيُسْتَطِيعِ عَلَمْ قِيرِيرُمِ مِيكُونَ مُومِنَ لِإِلَىٰ عَلَا سِنْعَيْمُ أَنْ مَعَلَهُ وَكُونَ عَذَرَمًا لَيُسْتَطِيعِ عَلَمْ قِيرِيرُمِ مِيكُومُ وَمَعَزَلُ إِلِيْكُ علامين التقاعيد المساك عن المال وعَدَوَكُرُسِ فَا لَالْكُونِ وَعَلَى الْمُعَالِمُ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ اللَّا اللَّهُ اللَّهُ اللَّا اللَّاللَّا اللَّا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْ مَنْ وَالْمُ مَنْ مُنْ الْمُصْلِمُ لَا لَا لَا لَا لَكُولُكُ مِنْ لَكِ سَعًا مُلْرِي لِيَعَ مِنِينَ كُلْكِينًا مَنْ لِيهُ وَلِيهُ وَحَلَّ لَعَرُونَ فَيْنِعَلَ مَظُولِ وَيَعَى أَوْلَى مُنْ الْوَلِحَسَ عَنْ الْوَلْحَسَ عَنْ فَوْلَ لَ مُؤْ وَدَسَعِفَ عَلِنَ آوطالِ بِمَوْلَ مَنْ رَسُولَ اللَّهِ صَكَّ اللَّهُ عَلِمَة وَالِهِ يَحْرُحُ مِنْ وَذَا النَّعِير مُعَلِّمًا وُلَا لَكُنْ مُوَالِ عَلَى عَلَى عَلَى عَلَى عِنْ اللَّهُ مَنْ عَنْ وَتُو عَلِي أَوَهُ لَ ثُمَكِنَ إِلَيْ تُعَيِّكُمُ عُنَى فَهِ إِن وَلِاللَّهِ وَحَمَّتُ كَا فَي إِنْ فِي مِن مُورَاكُ أَوْ فَالَا الْجَابَعُ مُ حَدَّثِينَ أُورِكُ أَخَدُ زغر نستدالله باسكقه قال ساعر بالامها يوالميّه العَلْسُوسِ فَ لَا بَالُهُ عَيْمُ اختاده كي فال تأشي لم تعرَّعَه لا الله عَنْ عُمَّا رِن عَدَالِ اللهُ آل هَبَرْضَ سَالِم رَجِي لَحَعَد فَالْكُودُ الْمُصَدِّقِ لَحَدٌ وَعَيْرِي سَنَهُ اَوَالِنَّيْنُ وعَيْرِي سَنَهُ مُثَمَّ بَكُونُ الْحَرِينَ بَعَدْ هُوَدُومَهُ وقومليرا ونعبة عشرسنه متركون مناعين فؤد وكدوهومالغ سنع يسبين فليكياب (بِيَالَ يِنَ لَيُعَيْمًا بِيَبَ ثَلَمَةً وَأَنَّ الْمَهَدِيْبِ مَلْمَةً فَيَحَيْحُ لَأَقَلَ فَايَاحَرَجَ وَفَسَادِكُنَّ خَعَ عَلَهِ لَهُ لَا يَكُ وَكُنُّ مُرَجُعُ لِمُ السُّفِيا وِالنَّهِ فَيَخُرُهُمْ عَلَيْهِ الْمَهُ ثِوَلَّتَ إِن أَسْتَحِيجُ تنقيان انتايك فيجرن عكيندا لمبقادي ألناك فيفترلخ الله يه كلما فسدفتك وكنيسمين يه أخلُ الأباد وَعَيْنِ لَنْدِيهِ اسْنُهُ وَيُطْغِيهِ مِينَانِ البِيْعَةُ وَبَكُورُ الْمَانِيْجُ رَمَايِهِ أَعِمَا ظاونٍ عَلَى مَا لَفَهُمْ لِعَهِيْسَوَنَ ٱلْحَيْبَ عَنِشَ وَبُرْسِلَاللَّهُ ٱلنَّا إِعْلَيْمُ مِدْدُارا وَتَخْرِيحُ كارم ذَهُ مِنْهَا وَسَايِهَا فَنِيكُنُ عَلَى لَكِ سَبْعَ بِسِنانِ وَبَهُولِ وَبَعُودُ أَمَلَا عَكَ لَلْنَاسِمَ سد السَّدُ مَا كُونَ مَنْ أَنَا لَهُ مَنْ مُعَلِّمُ الْمُنْ عَانُوا الْمُؤْلِمُ لِمَا يُعِلِيهِمْ مِنَ اللَّهِ الْعَلِيمُ للمج والقنكرة المضيق والعسابيف كأضرة الغين المتواترة فيأظرا والارمز فهرقا وغرقا

عَلَمَوْنَ صِيدُ لَوَاللَّهُ لَمُ بَالِعَنُهُ مَعَلُودَةِ وَمِن الكرافيةِ عَا وَقَصَلًا وَيَعَرُب أَ عَلَيْمُ وَلَكُونَ مُدَدّ وَالِكَ مَا هُوَ أَضَاعَ وَاسْدُ مِنَا رَبِي وَهِمَ فَلَكُمُ الْأِن لِمَا أَنْ يَمُونَيَسِهِ الْوَوْرَاءُ وَهِي تَعَادُورَ مِنَا ويُسِفَ مِنَ السُكَةُ اللّهِ يَجُدِدٍ كَفَاعِنَا فَإِنْ وَمَالَ وَيَعَدِينَ مَا فَالْفِي الْفَاعِلَ الْحَيْدِ ا ئارَدْ بَنْ مَا مَا مُنْ الْمُؤَوْلِ الْكُنْ وَرَكُارٌ الْمُرْجَعِمًا وَإِلَيْ الْمُؤْلِدِ فَيَوْتِ يسيأة الم الخنج فِتَنْكَرِيغُلُادُوصَعُفْ الْمُأْوِيدِ فَيَنْكَرِيغُلُالُورُ فَتَعَفَّ الْمُؤْلِيدِ فِي فِي حدبتهاؤان كاست المنون فينحاطا حدمنا فرتك النفو الصناعات فالأخراجي مليدة لكباك تكم ليكمك فالكباغاد وسنعاؤ أكولف ينمالؤده علاست التكود عَرَعَالِهِ إِلْهُ وَلِعَنْ كَعَمَّىٰ الْهَدُّعَ نَحُرُون عَبَدَاهُ الْبِيَّكِ وَأَنْ فَالْ وَسُولُ اللهُ تَلِيثَكَ بَنُ دَخَلَ وَرُحَلَهُ الْعِلَاةُ وَفَعَلِ يُلْحِنَا إِلَيْهَا كَنُورُ الْمَ يَعِرِ تَخْيِمَا فَلَعِ آسَرُهُ رَهَا مَّا وِالْأَرْضِ مِن كُدَّمَاهِ الْخَاهِ وَلَارْصِ لِكُوْلَ فَعَدَّبِي هِمْ إِنَّ مِنْظَى مِنْكُمَ فَالْ مَنَاكُمَ وَالْمُولِي لبهرف كالتخوص لتراكا هاغ غادب سيف البشقطال ميعن عاصما كانوك وساكه سُعَنَ النُوَدَى عَذَ كُنِمُ لِكَ عُمَالِ الْهَكَةِعَى حَرُونَ عَدُواللَّهُ الْعَالِيَعِ النَّبِي اللَّهُ أَي كَثْلُ مَدَيَهِ مَا أَفَطُرُهُا وَ لَعَامِهِ وَوَحَلَّهِ وَدُحَمَ لِوَتَخَدَّهُ بِعَاكُلُ لِسَارٍ يَحْمِيفُ اللَّهُ فِأَكَا يُحَكَّ دَهَا بِكُونَ أَوْرَضِي الْمِعْوَلِ فِي الْأَرْصِ الْجَوْرَة وَقَدُّ رُوْاهُ تُعَيَّمِ بِهَ حَادَ فِهَا مَلَعَ فَيْ دُعَنَ يون ون ألام تم عِرَ المعايل سليمن عَلَاعَلُ عُلَاعَلُ عُبَيْدِ ل حَرِيعَ مَنْ حَلَيْد بِالهَارِاحَة سُنِكُعُنْ نَفَسَرُ عَرَفَتَ فَي كُمْ رَالْحُطَلِبِ وَعَلَىٰ آلِ طَالِبِ عَايْرُ الْسَلام وَعَيْدُ عَوْمِي الغناسة أبرت كغب وعدلا التذن سنغود يتماعرهن اضخاب وشول المته عدثورها آ الغَبْنُ عَذَاب وَالْسَهِنُ السُّنَه وَكُمُا عُه وَالْمَنَابِ فَيْ ثُمُ الْمِثْلُ فِي فِي إِنْ الْرَمَالِ فِي الْوِدِ وَا فَيْنُكُ بِهِا سَلُوكِيْرَامُا ذَى عَبَّا سِلِفاق قدفُ ويَضَعَنُ بَكُونًا ثَعَالَهُمْ إِنَّ الْعَنَابِ عُدَبِهِم ٱلْمَا اَنْ نَفَكَ اصَبُتُ الْتَعَبُّمُ أَمَّا النَّ يَابِنَ عَبَّا مِحْتَكَ اصَبَتَ الْمَعَبِّلِ وَفِي دِوَاجَ أَخْرِي عَنْ عَبِهِ وَاللَّهِ فِي عَبْدَاللَّهُ مَا أَعَمَّا مِعَنْ خُلَفِهُ وَسُؤِكُ عَنْ تَبْهِم حَمْ عَسَى كَالْ إِيرُانَ وبلين ولالغبّارا يغل لمنعنز للمسودعل فهرمن انها والشرق يبلحنكيه مك بنيك ليثق التعربيتها فاذالور المتع تردقك فعلاك اهلها حمع الشيناعل خبادعيندم تحييبها معُنْ جَبِيعًا فَلِنَاكِ فَوْلَهُ عَنْ وَجَلَ حَيْمُ عَسَقَ يَعِينَ عَزَمَتُمُ اللهُ وَقَمْ أَنَّهُ وَالْعَبْنَ عَذَالَ اللهُ وَ البين سُبُكُن فَذُنُ وَابِعَ بِالْمَامِنِيَّةُ مُرَّثُنَا عَبْدُ اللهُ بِمَا أَخَذَ بِي حَنْبُلُ فَالْحَذَ بِي أنوالمعرِّه عَبْ الْالْعُونِ الْجِهِ عَالَ ادْطاه قَالَ جَارُ رَصُلُ الْحِيْ عَبَّاسِ وَعَرِدَه حَلِهُ بِإِنَّا

WWW armelile Ecom

عالة بالمقار أخرو نعب وكالشنزة وكرحة النوع مجهد أم كأرضا كفاتيه ١٨ ما الدانق الري المعلى عرض المها واسترج في أعلى مندية ، يَنْ مَيْنَ بَدِينَهُما اللِّي العَرْضَةِ وَكُ بن المدت عَدَّمُنا هُرُوْدُن بَالْ لَكُم وَلَا بَالْعُكُونُ وَالْدُن بُرِيد لَفَنظِم الْوَمْعَمُ فَوْفُو علونة تيحتاه ومكاكؤ لمعكلها ليج محافوني وكاكاضائع وعندا تتعتن غنا رمعدارجن مَن الْعَرْجُعَ الْحُرُونُ وَلَهُمَا قُلُ اللَّهُ عَلِي مُولِدِ حَمْرَعَتَى أَجَرُ وَمُرْدَا الْحَالَةُ وَيَحْمِهُ مِن الْعَرْجُعَ الْحُرِينَ وَلَهُمَا قُلُ اللَّهِ عَلَى مُولِدِ حَمْرِعَتَى أَجَرُ وَمُرْدَا الْحَالَةُ وَيَحْمِ مِن لِلْهُ الْإِم وَكِيا فِينَ لَا خَلِي لِنَهِ فَلَا كُنْلَدُ عَنْ فَيْ مَكُذُكُمُ وَلَكُمْ الْإِم حَفَيْكُمْ وَلَنَ لِلْنَهُ الْإِم وَكِيا فِينَ لَا خَلِي لِنَهِ فَلَا كُنْلَدُ عَنْ فَيْ إِمَا لَوْحِ مَغَيْكُمْ متزئع والتقعفا مقة قلانديها ككالمفيده في اجرها ه لأيرك عَلَايَهُ أَرّ مقبتم فبكاك الله خبنكا وكفكا يعا وكتيتبى كشيابن كالأير ليبدينم معلاني كفاكم سالم مؤلك مندنب ماك بارس الفائعن الفائعن الفائعن أبين كتفر فتتك بتخديرك وت مِرْبَعِيهِ كَالْدَسُولِ الْعَ أَيُرِكُمُ عَلَيْحَهُمُ مَسْتَقِعِماً مِنْ يُغِيِّفًا وَلِعِيَّا وَلَعَيْنَ عَذَالِ وَلَيْ سنى وَآخَا وعَدَابِ وْ قِعِ دَّتْ لِينِ عُرَبْ لِأَتَّاعَذَ لَهُمْ نِينَا فِلْ عَلَى كُلُمْ وَإِلْقِهِ وَعَذَالًا لَا يَ فِاتَعُ إِلَيْنَ عَلَيْ وَأَمَّ الْعَذَافِ إِلَيْهِ مَهُولِكِهُمْ مَدَّرِ فَكُولِ عَنْ وَأَمَّا الْسَافَ يَّمَ كَارَ بِهِ عِلْالِدِ الْفَلْمُكُرِّ لِلْحُوعَ وَلْحَفَظْ حَمَّى أَكُلُوا حَيَمِ وَالْمِلاْبِ وَالْعَارِ وَالْعَالِ وَالْعَالِ وَالْعَالِيْكُ وَالْعَالِ فَيْ الْعَالِي وَالْعَالِ وَالْعَالِي وَالْعَالِي وَالْعَالِ فَيْ الْعَالِي وَالْعَالِ فَيْ الْعَلَا لِيَهِي وَالْعَالِ فَيْ الْعَالِي وَالْعَالِ فَيْ الْعَلَالِ فَالْعَلَ عِلْمَا لَا عَلَيْكُ وَالْعَالِ فَيْ الْعَلَالِ فَالْعَالِقِيلُ وَالْعَالِ فَيْ الْعَلَالِ فَالْعَالِقِيلُوا فِي الْعَلَالِ فَالْعَالِقِيلُ فَالْعِلْمِ فَالْعَالِقِيلُوا لِمُعْلِقِيلًا فِي الْعَالِقِيلُوا لِمَا لَا عَلَيْكُوا فِي الْعَلَالِ فِي الْعَلِيلُ فِي الْعَلَالِ فِي الْعَلِيلُولُ فِي الْعَلَالِ فَي الْعَلِيلُولِ فَالْعَلِيلُولُ فَالْعَلِيلُ فِي الْعِلْلِ لَا عَلَيْكُولُ فِي الْعَلِيلُولُ فَالْعَلِيلُ فَلْعِلْمِيلُولُ الْعِلْمِ فَالْعَلِيلُولُ فِي الْعَلْمُ لِلْعِلْمِ لِللْعِلْمِ فِي الْعَلَالِ فِي الْعِلْمِ لِلْعِلْمِ فَالْعِلْمِ فَالْعِلْمِ فِي الْعِلْمِ لِللْعِلِيلُ فِي الْعِلْمِ فِي فَالْعِلْمِ فِي فَالْعِلِيلِ فِي الْعِلْمِ فِي الْعِلْمِ فِي فَالْعِلْمِ فِي فِي فَالْمِلْمِ فِي فَالْعِلْمِ فِي فَالْعِلْمِ فِي فَالْمِلِيلِ فِي فَالْعِلْمِ فَالْعِلْمِ فِي فَالْمِلْمِ فِي فَالْعِلْمِ فِي فَالْمِلْمِ فِي فَالْمِلْمِ فِي فَالْمِلْمِ فِي فَالْمِلْمِ فَالْعِلْمِ فِي فَالْمِلْمِ فَالْعِلْمِ فِي فَالْعِلْمِ فِي فَالْمِلْمِ فِي فَالْمِلْمِ فِي فَالْمِلْمِ فَالْمِلْمِ فِي فَالْمِلْمِ فِي فَالْمِلْمِ فَالْمِلْمِ فِي فَالْمِلْمِ فِي فَالْمِلْمِ فِي فَالْمِلْمِ فِي فَالْمِلِمِ فِي فَالْمِلْمِ فِي فَالْمِلْمِ فِي فَالْمِلْمِ فَالْمِلِمِ فِي فَالْمِلْمِ فِي ف عَلِنْهِ وَاتُ الْمَادِ كَارِيَّهُ مِالْتَهُ رَبِّي خَلِيْف وَمَشِيح وَتَذَذِنِ وَرَبِح لِيُؤِلُّونَهُ بِعَاكُمْ عَلِمُ تَوْمِعُ وَمَنْ اللَّهُ الْعَيْمَةِ وَكُولِ آمَا مِنْ الْمُحْ تَعُولُهُ مَ وَلَيْ يَعُولُنَا لِكُنَّا وَلَا تَعْلَقُولُ الْكُنْ وَمُلْتَ فَوْمُ مِنْ الْمُنْزِينَ لَمِنْ الْمِنْ وَمِنْ وَلَا مَلِيهِ الرَّوْمُ وَحَمَّا رَبِرَ فَعَلَتْ لِاحْبَرْ بَالْ مَتَّى بِكُورُ رَيْكَ فَ واحتب اختبكة بالبرغا مكارتن ينهاية اليعكيه واكفتيها وكالمفتية الدكاء متفادلا مروا بالمع وأفريف فيتكم فينا والإليفياعن منيكر كرنتم مينا وادامة كالمحرف الياب فيتولنكم فضماكا وتمزاب بتراناه ماضابكنا وتوكنا متح كرهناه واداني خريميه كأ الزُّمَا حَلْمُ عَلَيْهُمُ اللَّمْنَةُ وَإِلْ مَتِيا لَمُلَّ فِي مِنْ الْعَقْمُ مَعْتُومُ الْيِنْهَا الْمَنْفُرُ فَلِمَ عَلَيْهِا كالوقع دُسُ النَّعِيَةُ وَاذِ النَّيِ لِلْ النَّيِ لِلْ النَّيِ الْمُسَاءُ الْمُسَاءُ الْمُسَاءُ الْمُسَاءُ ومركا والدفوف وكان المؤميد وهوأ دكمين أمكة سؤلا فلذا وتعكن اسكار المستعة وْالْسَاسِدِ وَطَهُمْ إِلَّا لِلْهُ وَعَلَى الْمُورِي وَالْمَاكُمُ الْمُدوقَةِ لَا الْسَاتُ وَالْاَطَةُ فِي أَعْبَد وَلُرِ ٱلْإِدَا سَعِينَهُ وَإِذَا اَسَرُفَ رَبُّ الْمَالَعَ كَارَيْعِلُمُ الْعَوْمُ أُرْدَهُمْ وَ ذَا تَرَكُ أَمَّكَ الرَكُونَ مغالت هوعرم وإدا أغتيمت الاماته وماكت هوعم وساك العتيك فاسيعهم وأكوم الرحل

تحافة يُزُمَّة وَالْأَكُومُ الْحُوْلِ وَأَنَدُ وَ كَالْحَالُ اللَّهِ وَالْمَا لَمُ وَإِذَا النَّوْدِ الْمَوْتُ الأزام لوشال فإذا هات النيخ ال سكاعيدة من فوا مَنْ في مينا سِمّا واذا تكاد تف المركزة الكناوفك تصفام مساحنا وتنفا عدما والانتبالهاده استطانة كالناس فيتداين مَوْيَامِ عِلْ مُثَلِّدُ مِيطَامِ ثَا إِلْ مِيلَاتِ مِعْلَةً فَمَا مَ تَعَمَّةً فِيَمَنَّا وَغَذَا لِمِرْ لَحْقَبِ فَلَحَدُ فَاتِيكُ كتَعْنَا وَالْقَدُودُ وَالْمُولِلْهِ وَالْمُؤْلِدُ وَالْمُولِدُ اللَّهِ اللَّهُ اللَّاللَّهُ اللَّهُ اللَّ أعارُنا عُدِّدُ معندالله وسكنم الوحعة المُصرِّجَةِ الكُوفِي فَا رُسَّ خَافِرِ إِلَيْ فَالْمَا الْمُ فادَسًا أَوِفَ سَأَا لَصَدَامِ لَ يَحْتَى لِبَرَقِ عَلَى يَهِدُنَ الْحِدَادِ عَرَّا رَجِعٍ عَلَمَ لَعَهُ عَرَعَ لَكُ شهستعودة كالتيماني كالوسعيد وشول القداؤا فلكفريث هايتم فكأثا لفرسو اللهِ أَحْمَرُو مُهَا لُهُ وَاغْرُو رَقَتْ عَيَدًا أَ فَدِينًا إِلْ سُولُ الله مَا مَرْكَ رَفِحَ ويحفهك النَّي تُكُوفه صَنَالَ إِذَ كَفُونَفِهِ ٱخْمَارَا لِمُعْلَمُنَا أَوْحِرَهُ عَلَىٰ إِلَىٰ إِلَا الْمُؤْرِدَ الْمُؤْرِدَ مِنْ المُعْرِينَ الْمُعْرِينِ الْمُؤْمِدِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ عَلَيْهِ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهُ اللّ وَلَنْهِدُ صَّرْتَكُنُ فِوَمْ مِن هَا هُمَا فَلَا مَيْرُ فَلَحْنَابِ رَايَانٍ سُودٍ لَسَنَاوُنَ الْعَقَ عَلَا عِطُولُهُ فَ لَ وَإِنَّ مُرَّامِ أَوْ ثَلْتًا قَيْمًا مِلُونَ قَيْمُ مِنْ قَيْمُ فِي مَا سَا لَوَا فَلَا يَعْنَكُوهُ مَ تَعْ مِلْ فَمُوْهِا الإرَجْ لِينَ أَمْدِينَ مَنْ يَعْتُهُ لَا تُعْفَا فِينَظَّ كُلَّا مَلُوْفَا جَزَرًا فَنَ أَدَلَةً وَالْإِن الْمَعَالَ مَلْيَايَتِهِ فَكُو حَنُوا عَلَى اللَّهِ وَيَهُ خَلِمَةً لَهِ لَهُ لَهُ لِي حَدَّ بَعَ لِمُ إِن بِرَعِلَى الْعَكَمُ فَالسَّاكَ ان المولى الفَرِيدُ لَا لَيَا - تَأْدِي الْمُوسِ الْمُوسِ فَالْحَدِّينَا عُنْدُنْ عَيْدُ فِي سَمِيهُ الْمَدَّادِيعَ الْمَقْلَانِ عَرَ لَوْلُهُ الْآحَى عَنْ بِودِانَ مَوْكَ حُولِ اللهُ أَمَّةُ فَالْرِلِيْفَ لَنَّ عَنِدَ بَبِثَ خَالِكُمْ فَعَلَ مَكْرَاتِ ا مُلُولُ لِأَيْالُ أَحَدُهُمُ مَا طَلَكَ مُنْتَرَفِنِيكُونَ خَمْرَ تَكُون بَيْمِنْ لَوْمَا أَمْتَمَ بَإِنَّا لَأَيْاتِ السؤدين قيرائين مك أدركه أمركه أيغ وكزخبؤا على كنيته وكذاذ يجي كاستم عَيْنَ الْمُمَدِّ إِنَّ النَّفِي عَمَدُ مَا حَدَّثُمَا آنُو قَالَ مَا اللَّهِ الْمُمَانِكُمْ اللَّهُ المُمْ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ اللَّ بْنُ زَنَهِرَعُ كُ وَلَا مَهُ عَنْ مُونَانِ فَا كُفَّالَ رَسُولِ اللَّهِ إِذَا رَأَنَيْمُ الرَّافِ اللَّهِ و فَذَا مَبَّلَتُ مِنْ مَانَ ثَانُوهَا وَكُوْصُوًّا مَكِ التَّلِيفَايَنَ مَعُهُمْ خَكِيفَة اللَّهَ الْحَدْقِ هَكَ احَنَّمَنَا الْوَقَلَّ فَكُمْ مُذَكُ مِنْ إِلَيْهِ وَمَهَنَ كُوفًا رَأَنَا النَّمَا الْحَتِي كَفَيْنُ عَنْ تُعَيِّمِ خَارِ الْمُزَوْدِ فَعَالَ مُبَا ٱلُو يُولِمُ عَنَا الْمُدَبِّينَ مُحَدِّينَ عَبِيدُ اللهِ عَنْ يَزِيدِ بِالسِّدِي عَنْ كَفِينَ الْمُخْلِدا تَنْهُ فالعَلاْمَةُ مَهُ إِلَى الْهَدِي الْعِيْهِ تَعِبْلُعِنَ الْعَرِبْ عَلَيْهَا رَحُلُ اعْزَجَ فَرَكِنْ فَلَ ٱلْرِيدُ مُنْ الْمُلْدِينِينَ فَالْ مَغِمِنْ خَلِيمَرَةً لَالْوُجَنِمُ كُلِّرُهِ مَا لَيْكُمُ الْمُلْدِينَ لَهُ الْرِيدُ مُنْ الْمُلْدِينِينَ فَالْمُعْرِينَ خَلِيمَرَةً لَا الْوَجَنِمُ كُلِّرُهُ مَا لَيْكُومُ الْمُلْدِينَ

Bibli mentelita kelilita

مَنْ وَكُرِيدُ كُوانَ عِلَيْنَ هُمَا وَرُونَ فَيُمْ بِلُحَنَّا وَالْجُمَّاعِينَ وَشَيدُ مُنْ سَعِيدِ عَنَ إِيهِ عِنْ مِنْ أَنْ عَلَامًا فَالْ احْمَاعِ النَّامِ عَلَىٰ لِهَا وَسَنَهُ الْأَبْعِي وَمُلَكِّيمٍ فَا لَعْبِعَد بعناب العُكم المن المانية على من المسمنة وحكة بكر العرائدة عين من وون عن عاليان فالمرائد ال المُنَةُ ويُج المُهَادِيِّ المُهَادِيِّ المُنْ عَلَيْكُمْ وَإِنْ يُمُوسِ خَلِيمِ كُوْ النَّيْجُمَّةِ وَأَوْال ملاحة وين المنظمة عند من المنطقة المنظمة المن وتغض للنة تقربال م ويخروه الفيل العرب المصر وتلك ابنارة خافع السعالة فال أَوْقَيِلُ قَالَ آوُ زَمَا وَقُلِ عَلَيْ إِلَى الْحَالِبِ إِذَا أَوْدُوكُما فِي مِنَ الْسَاءُ رَدُ نَعَقُ وَالْمِنْ يَرْقِيدُ وْلِكَ بِعَلْهُ إِلْمُهُ فِي حَلَى الْمُعْ مِنَ الْمُعْ مِنْ الْمُعْ مِنْ الْمُعْ مُولَى عَلَى اللَّهِ مِنْ المُعْ مُولَى عَلَى اللَّهِ مِنْ المُعْ مُولَى عَلَى اللَّهِ مِنْ المُعْ مُولَى الْمُعْ مُولَى الْمُعْمُ وَلَوْعَيْنَ وَفِي مِفْلَيْهُ حتزر كثاءانشا فالحكة أمان المبا وك فالكا خبرفا مُعَرَّعَن مَعِلِ عَنْ مَبْعِيدِين اسْتَيْبِ ا هٰ وَكُذِ النَّامِ عِنْكَ اوْلَهَا للْعَيْرِلِقِيسْإِن أَمِينَ لَعَوْمًا اللَّهِ اللَّيل وَصَلَى ابَدَ السَّمات ولتواد الَّذِه فَدُانَهُ فِي الْعَرَيبَ لِلْطُورُ عَنَّ الْحُولُ فَرَا هُوَا زُدُلْكِ الْحُونُ لَ وَحلَقَ الله تستمنأ مَىنَ وَزُ كَرَرَكُنَا مُلْمُانَةً وَيَسِنُونَ عُرُقَهُ وَصَلَوَ الْعَرَمِثُلُ دَالِكِ وَيَكُلَ إِلنَّكُرُ فَتَ لَهُا مَلْكًا ويَسْتُونَ مَلَكُما مِنْ مَلَا مُنكِم القَلْسَلَا - الذَّبَّا قَذَ تَعْلَقَ عَلَى كَالْتِ مِينُمْ بَغِرَةٍ ومِن بِلْكَ الْعِرْ والفقرينياه الكوففكؤكها مفارق وتمارف فحصليف في في الكاف وض وافقه ما لاك الكهارف يا وَإِلَىٰ قُولَا عَرِقَ عَلَّرَتُ الْمَدْبَةِ فِي وَرَّتُ الْمُعَهِمَ لَعَبْرَاخِ هَا هَا هُمَا وَهَا هُمَا أَمَّ رَكَّ ما مَهَا مِلَ مِنَ الْعُبُولِ عِلَى الْعُبُولِ مُنعَرِحَمَعِ عَدُ عَنْ لَ وَبُ كُسَادِهِ وَالْكَفَارِمِ وَدَّ كُرَعِيْتَهُ لِلْكَ الْبُولَ كَالَهَا عَالَدَ وَخَلَقَ الْعَدُعُرَةَ مَلَ كُلُّ مَيْسَةً فَكَابُ ٱسْكَارِمِ عِثْلَادِ مُلْكَ فَرَامِينِ وَفَيْ الْمِ بالرانيا والمناآة كغفريه تعكره والعادكاها ساكية ودنب التحريبا يفائن والمسخم أيتما عابن المنيذ والمغرب ويتارا لتقبروا لغروالنوم العنكش وكالذبح يسن محذيبي كوارا الثعثل مِرْ ذَاكِ أَلْهُمْ لِأَحْوَقَتْ كُلِّسَمُ فِي مَلُوحِهُ وَأَوْمَنْ مَثَوَّ التَّحَفُّ وَالْجِحَادُ وَكُوْمَكَا لَعَمَ مِنْ فَيَ الْعَجْر مَنْ يِعَايَبُ اللَّهِ سَعِلَ عَيَنْتُهُ لَأَ فَتَنَّى بِهِ اقْلَ أَوْرَضَ إِلَّا مَنْ شَاءُ اللَّهُ أَنْ عَنِيمَ لَيْ إِفَلَهُ أَنْ فَالْإِلَّا لَهُ مِنْ شَاءُ اللَّهُ أَنْ عَنِيمَ لَيْ إِفَلَهُ أَنَّ صَاكِمًا مِنْ مِلْ أَنْ وَالْمِي فِلْ رَسُولِ اللَّهِ إِنَّا وَكُونَ مِجْرَةٌ لَكُنَّرَ فِي الْفُرَيْ فَمَا لَعُكَّنَّر مِنَّا رَسُولُ اللهِ فَالَ قَالَ بِاحْدِيقِهُ عِي حَمْنَ كُواكِ البرحيد ويُعَطِّارِد وَيَجْزُ م وَالرَّهُمُ وَرَال حية هذه الكاكباني كالطالغات الخارات الخارات الخالات منك النمث والترواخات الكاكي فَرْتِهَا مُعَلَقًا لَهُ مَا أَنْ السَّاءِ لَغَاكَى الْعُنَادِ بِلَهُ فَنْ دُوْدَاتٍ مِا لَهَتَ يُبِح وَالنَّفاد لِس وَالْمِنَاكُونَ وُوْدَاتٍ مِا لَهَتَ يُبِح وَالنَّفاد لِس وَالْمِنَاكُونَ وَوْدَاتٍ مِا لَهَتَ يُبِح وَالنَّفاد لِس وَالْمِنَاكُونَ وَوْدَاتٍ مِا لَهَتَ يُبِح وَالنَّفاد لِس وَالْمِنَاكُونَ وَوْدَاتٍ مِا لَهُونَ وَوْدَاتٍ مِا لَهُونَ وَوْدَاتٍ مِا لَهُونَ وَوَدَاتٍ مِا لَهُونَ وَاللَّهُ الْمُونَ وَاللَّهُ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ اللَّ كُلُ مُنْبَكِينُ إِذَا يَنَ مَعْلُهُا الْحُرُولُانَ الْفَكَالَ وَلَذَكُ مُسْتِنًا مِنَ لَكَدَبُ لَعُسُمُ فَأَضْخَادِهُ وَ

٧١ حَيَّةِ النَّفْنَانِ وَلَيْ لَكُ بَيْعَ عِلْمَ مِعْ أَصْعًا مِهُ وَعُلَّا مِنَ أَغِلِ مَدَّدِهِ النَّهُ شُعَيْدًا مِلْ كُلَّ شُقَرِيجُ عِيمًا مُنْوَجِمِنًا إِلَالِكُومُ وَعَدُكَانَ ٱلسُمَيْالِ الْمَيْخُ العِرْبَيْنِ عَلِيسَا لَمُ وَعَرُلِ المير فيسين المع منزاسا ما وارهن ويس كرموالنقدة وارص لهما منه ووكر لما لله عامليكم عاملة عكالنامة أتوي وكلكهه الكلرواسية عنجسه على واساب وقرق عاله علا كور مراث وتعلي ورف اورف المقواد واستقام كدا كرفك الده وير الحيرة ما الفات حَيْسَةُ إِنْ سَيَدَا حَلَ اللَّهُ مِلْلَهُ وَمَلِعَ لَكِيرِالِيَّةُ وَمَسِيعُ عَالِدُ وَكَذِي لَهُ وَالَّ الْحَسَّنِي فَد آمَّلُ مِنْ أَمَدَتُهُ وَابِنَهُ سُعَهِنَ فَ السَّصْبَا يَضَهَا لَيْخَا نَهَ لِمُسْرَحَ كَانَ الْمَلِكَ الْكَبْ هُرَبُ الرَّحْ الله وَمَبُ الرَّمَالِيَ الرَّوْمِ وَحَارُهُ وَأَلْوَلُهُ وَحَبَلَ لَدُ الْمُهِ لَمُ لِلْهُ أَمَلًا وتغبب للفرية وتكفول الكؤنر فتريح مسبئة إلفاخ وما أجد طماخ وقذ تلقوه مإكناكمة اتفكؤ وآخنن وكالشغباف ثلخ لبارهيك كالمخشاء البابق بالمومخ بإلماكية إلى الشيق يُبَا يَعَدُ الْمُكَالِكُونَ وَمَنْ حَوْكُمَا مِنَ الْمُرَافِ فَيَوْحُ مِنَ ٱلْمُؤْفَمَ بُوبِكِ السُّفْيا فِي الْمِحْمَاتِ والفيس في ماند كف فأرسُ وَواجِل مَن لِهُ السَّفْيا فِي فَيَا مُن الصَّحَا لِهُ فَيَحَاوُمُ الْحِ المذار وتكنب الماليه والإعايه فيحتري أيله بالمداب واتعرائياتم الحبترة الشفياب وكفكاره معتشكوؤت اشفلَ المكابنُ في للجايب النهى بي بي في خالة وكيسيار الكوالخبتى يبراجا بمن خلد ونفه بغال كرنفه ولك على فل شي على فقر مالت نغالله سأباء ألمَنا في وَبَيْلُ أَصَابُهُ وَوْنَ النَّا يَنَ النَّا إِنْ عَلَهِ وَذَالِ فَيْءَ وَهُمَا لِكَ مَينَ حلالها أغاذًا مُعَيْثِبَهُ مَيَا مُراصَعًا بَهُ فَيَقَدَاعُونَ الْأَسْجَا رَوَالْعَصَبُ وَيُجْرَبُورَ طِلَتَ النياب فكجاؤك متقرجيرًا كالطال أذيفارة نيتم ومقصعه انقريري لأرجال حن اتعفا ببروحسه أهامة فارسة ذاجلها نؤه موجيعا فروزيه يفال كها وكير بَلْ وَيَحْ وَنَ الْمُدَنَّةِ الْعَيْبَةَ الْعَيْبَةَ الْمَيْلَ الْمَالِكَ مِهِ بَعِيمُونُ هُذَا لِيَ الْمُعْنَ دُنْعِيلُا جِسْرًا وَيَغِيرُهُ وَمَكُمْ الْوَلْكِ إِنِي السَّرْجُ وَمَكِنتُونَ الْحَسَيْنُ مِثَلَاتَ فَيَعْبُرُعِينَكُ ذَلِكَ المستنع عكرجيره الذك عقدة الخلطاب الترثي م وجلة في فيات التحايه وتتخلف اليعنع وه رُحَنْ وللنونَ العادَك الإنامَ الآبامَع الحيَّة وتَكِيرُ إِبَايْمِ اسْعَيافَ المنعابه ونلغ اللاعل فالمفاول أفلانا للقش بغير الله علية ديخ الجنوب وهي العبده اصحاب كحسبن ورفي اصطاله مفدان فيسف التراب في المنام وأعلى في مَلْ سُعِرُونَ وَهُوهُ فَيلِيمُ وَمُرْتَى لِعَلَيْمُ اَصْفَالِ كَتَيْنَكُ فَالْرَبِحِ مِنْ وَذَا يَهِمُ لَيْنَ فِيلَمُ مُ

Mari in more com

ولِهُ النَّالِ يُمَا مُلِيكِ الْعَارِيمِ وَالْأَحَلِ عَلَىٰ فَكَامِدِهِ يَعْتَعُونَ السِّلاحِ وَإِيمَابِ ٢٢ ديك التيبيليكة من المن من من أمانة الأكامل عيره يه وبُوْمِدَ السُعِبَا يَ وَلَيْهُ مُؤْلِمُهُ المنهال تأبيل الشعبال المن على المن المن المن المن على المن على المنظمة المنطبال وليد مؤلِّم المنظمة والمالية المالية والمنافرة والمتعادي والمتعادلة والمتعادلة والمنافية المتعادلة والمنافية المتعادلة والمنافية المتعادلة والمنافية المتعادلة والمنافية والمناف الملكة النفيان فالمقطع تبكيله وترخلينه وتعيانيه فيقعله والد فأر خار سالاب سوت اللال وعَيَابِنَ المُعَهِدَا الْمُبَدِّدُ الْعَبِيَعَةُ وَالْحُرُولِكَ مَنْهُ الْوَيْوَال لُتُوَبَّدُ أَبَالًا يَعِ والمنا المواديه تبالمراسية أيته وته لمؤتم المرالانسل ويفيم كذر ولإسرالالفي والأسرار فرادعاه يونظر كالإطاب انترتج فيعدمون مليه ونديع العسرة عرفا المزة الأقالين افيلا يلائه من حَصَرَهُ مُرين الفيل الميزية النَهْ في طُرَامنا ، وَف رِيرُوا وَفِإِد وَرُدِيمُ الْمُتَمُ إِلَيْهِ الْكُوفَ وَإِنْ لَالْعَا لِمَا لِمَا لِمُعْلِظًا مِنْ وَفَا وَمُوادُونُونَهُ مَعْدَمًا المانة والبخن ومنيسا المارتية وطاؤداها وسبعت محيون لاالنام عودها مِ وَعَ إِلْتُ بِي عَيْمَ السَّامِ وَعَنِيتَ بِي عَلِي وَوُلَالسَّامِ ثُمْ يُوحَدُ الْحَصَّالُ عَذِيثًا فَاتُ وقرنينه وخاواناها يرآ الموثب معتن كاللصيرة غافا لأهامن فاجترالسوذال وينا وْلِا الْسَعِيدِ وَاسْفَلْ لِلاَ رَصِ فَيَكُلُّهُمْ لَيَنْفَيْكُ أَلْهُ السَّاسِ الْطَاعَةِ وَمَكِنْ وُلِيَ الْ مذك تجيل المفاوليم وتكون حجيع عاملك السغباب عصفا كدالإمرواس فأمار الملك عُن إِذَا إِذَا مُكَرِفَ الْبَيْنَ فَارِمَهُ مِنْبَتُ عِنْفِهِ إِلْمَامًا فَأَصْلَكُ مَا لَهُ بِالْبَيْدَ الْعَالَ الْمُكُلُّهُ وندايسة أخار ويؤام خبئ وينع المال علق كالفائد وملك العاف وَوَلَيْهُمُ عَرَاهُمُ عَلَيْهُمُ عَلَيْهِ عِلْمِهِ اللَّهِ وَالْهُمَا وَتَعَاعِرُ الْأَرْضُ لِلْحِسَمَ مُثَمِّرً ٱلْكُنْسُمِّ لِمُنْفَالِينَ عَلَى الْمُؤْمِدُ وَوَ وَلَوْهُمَا وَ يَنَيَ النَّا رِنْ فَوَالْ مِنْ الْمُرْجِيَّةِ وَصَلِقَ بِنَا خَالِينَايُمْ فَيُؤُوهُ لَكُنَّا مُ الْمَالْ اللَّهُ الْمُجْرِيِّةِ دِرْدِ عَلَيْنَا لَهُ فَالْ مُوْلِكُ مَنْعِ فَكَيْسَتَكُو وَلِكَ بَعِنْ لَكَ إِلَى قَلْحَبِيَّةً فَا صَعَلَ إِلَيْهَا وَالْفُرُوا لَيْهِ لَخَا هُوَ وَالْعَرُمُ فَوَاسْتَذَادَتَ مَعَ السَّلَادِ فَصَادَكَ مَمَا مَهَا مِنْ اوُّلَالْكُلُ مُعْرَبِينًا لَا عَدْمُ سَيْحَةً فَلَا بَاعْدُهُ النَّيْءُ مِعَوَّمُ فَيَعَلِّ الْعَالِيةُ بِقِذَاد وَرَحْ كُلْ لِلْدُ مَا أَرُو الْعِنْ فِي فَرَدِ لَهُ وَلِلْ اعَادًا مُنْ مُعْرَجُ فَيُظَلِّ لِللَّهِ فَا ذَا هِي قَالِمِنَا أَنْ فَيَمَلُّوا عَ اللَّهِ لَا أَنْ مَا خُذُ مُخْدِي مِنْ النَّالِيَدُ فَلَا يَاحَدُ الْنَيْمُ مُنَمِّ يُعِدُّمُ أَيَّعًا فَيصَلِّي عَلَا إِ وِرُدِهِ فَلْأَوْزُ لِلْمُعْرِضِيُ مُنْ عُرِينًا وَكُلِيا المَالَ وَكِنْتَكُومِ الْهَا وَكُنَّا وَيَنْكُمُ أَلْمُ لَنَصْنًا يَفِينَهُ النَّهُ الْمُنْ الْمُحَادِدَ وَخِيلًا مِنْ مِنْ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مَا لَا اللَّهُ اللَّا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّاللَّالِيلَا اللَّالِيلُولُلُمُ اللَّالِيلُولُلُولُلُولُلُمُ ا مَا وَالْوَالَ مَنْ مَنْ مُودَ الْحَلِيْدِ لَقِيلَةً مِنْ اللِّيلَةُ وَالْعَا فِلْيَ فِي مَا أَكُونَ الْكُنْ مُعَدَّادِ

بَنِهِ ولِينَتُرْمَ فِهَا رَبُّكُ اللَّهِ الْمُعَاصَرَ لِلْمُعَالَكُمُ انْ الرَّثُ أَرْجُ الْأَلْفِعِي فَقُولِهَا يَسَهُ مُرِدًا لَاسَوْ كَالْمَا عَدَمًا الكُومَ وَلَا مِوادُ فِل صَحَالِ عَيْدُولِكَ وَحَلَّا مِرَالله عَرَدُ مَلَى اللهُ عَلَى اللهُ الكَرِيفِ عَلَا عَمَا مَعَ لَهِ عِلَيْهِمْ مِن لِلْوَفِي قُلْ فَرَيْسُوا وَالْعَ عَرَدُ مَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَا عَمَا مَعَ لَهِ عِلَيْهِمْ مِن لِلْوَفِي قُلْ فَرَيْسُوا وَإِلْفَعَ فِي عَ يرًا لمين فا و عبدًا الماس كَلْف (وَ مَا وُعِسَادِ الْمُوانَ النَّمْرِ وَانْفَرَةَ وَعَلَمْ الْمَانِي الْمَغَنِ فَسَعْلَى إلهما فأذا لما أسؤذار كفيتيهما فدخال كشويفا الاحتنوه لليقب فكلا فأذُ فَلِمَ فَعَلَيْتَ فَالْ النَّاجَةَ سُّل إِذَا النَّشُوكُونَةُ وَقُولَةُ وَخُسِعَ الْعَتَرُونَ لَهُ وَعُمْ الْنُلُوالْنَعُ فَالَّ قِبْرَتِهَ إِنْ الْمُعَلَّمُ النَّفُ وَالْفَالِمُ الْعَلَمُ وَالْمُعَالِمُ النَّعَالُ وَالْمَالِمُ النَّعَالُ وَالْمَا مَا مَا مَا مَا مَا مَا مَا اللَّهُ النَّامُ وَالْمَا مَا مَا اللَّهُ الْمُوالِمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ اللَّهُ الْمُنْ اللَّهُ اللَّهُ الْمُنْ اللَّهُ الْمُنْ الْمُنْ اللَّلِي الْمُنْ الْمُنْ اللَّهُ الْمُنْ اللَّهُ الْمُنْ الْمُنْ الْ مِعْرَبِهِمِينًا لِكُلْلِمَوْلِ مَلْا بَعْرَتُهُمَا فِي لِكَ العُبْنُ وَلَكِ مِنْ لِمَرْتُهُمَا وِيَابِ الْمَنْيَرَ صَالًا غرِّ لَعَطَابِ إِلَى أَى إِلْهُ وَإِلَا إِنَّ التَّوْلَرُقُ كَاذٍ عُمَرَجَ أَوَا لِلْمُحَلِّقُ لَمَعِنْ فَكُو مِن دَقَيِهِ مُكَالِّهِمُ بِالْمُوفِرِ لِلْتَوْكِمُ فَكُنْ يَتُوبَ لِمُذَّمِنِ مُلْدِادَمُ فَوْيَةٌ مَنْ فَالْ الوقال جَنْهُ المَلِكِ بْنَصْحُكُ النَّهُ بِسَى كَامْهَا عُنَهُ اللَّهُ بِي مُعَا دالعُنْرُي فِي كُنْبًا أَوْقَالَ ثَبًا سَعِيدِ بمستعل فالغفم تن مخذَّذ المنكري مَن جارين عبدالله المنادع قال رأيت عُرَ لِلسَّا مِعِيدة البيغ إذًا إن مَسَادِ مِعْمُوا الْنَجَارِ وَلانْ يُكِرِدُ إِلْ عَكِيدُ الْسَلامُ حَدَّثُنَا جَلَةٍ بَعْ لَراتُه فَا لَ مَّا بُولِينُ عُنَدُ الْمُؤَدِّبِ عَنْ سُكِلَا إِنْ الْمُعَتَّى عَزْ إِلَى الْمَيْوَ اللَّهِ عَنْ عَبْدالله بن مسعى دفا كرند انخر من رسول الله يمنى إذ مرد نا يصديان ملعبون و فريم صَيَّاء فَعَالَ كَا دَسُولُ اللهِ رَسَنْ مَيْالَتَ أَتَتَهَا إِن دَسُولِ اللهَ مَعَّالَ هُوَ آكُتِهَا إِنَّ رسَولِ اللهِ فَقَالُ عُمْرِهُ عَنِي خَيْرِ عَنْقَهُ فَعَالَ لَهُ رَسُولِ اللهِ إِنْ مَكِنِ الْزَيِ تَخْذَنْهُ مَلْاسْنَطِيعَهُ حَنَّتُنَاعِلِنِ سَهُ لِالْدَائِي فَالَ نَبَّاعَفَا نَ يُنْ مُنْ إِلَى نَا حَادِينَ رُبُدْعَنَ إِبَوْبِ وَعُبَبِنُ اللَّهِ مِن عُرْجَيعًا عَنْ مَا فِي عَنَ ابْنَ عُمُ إِنَّهُ رَأَى بِن صَيْاد في سكم مِنْ سِكَكِوالْلُكِ مِنْ فَسَبَّهُ وَقَعْ بِلِهِ فَالنَّفِي حَتَّى لِلكَّ الْعَلَوْ فَعَهُمْ مِنْ عُمَّ كِيقِهُما كانت معه حَمَّكُمُ هَا عَلِيْهُ فَالْتَ لَهُ حَنْصَهُ مَا شَا فَكَ وَثَالَهُ أَمَا سِمَعْتَ الْبِي الله يَتُولُوا فَا لِيَرْجُ الْلَا الْحِنْدَ عَضَبَهِ تَعِضَهَا حَتَنَا ٱلْمِحْ حَرَجَةَ عَمَا اللهُ فَال بَاعِلَى بَعْرَامَكُا دَفَالَ نُبَّاهِكُمْ بَوْ يَوْسُفُ فَالَ أَخْبَرُنَا مُعْرَبَيْنَ الْرَهْوَ قَالَ اخترق الإن مندالله عن آبده اندابة في متيا و فيغير سي إلى المكانده ل فَاذِنَا عَيْنَهُ طَا مِنِهُ كَانَهَا عَيْنَ جَلَفَنْكَ لَهُ مَا لِعَيْنِكَ مُنَكَنَا مَاكَاتُ هَكَنَا عَالَ وَإِذَا وَالْرَحْنَ قَالَ رَمُنْتِكُهَا بِينِهِ قَالَهُ لُلْتُ لَهُ كَنَبُ فِي خِي رَانِيكَ فَلَا تَذَنعِ فَال فَعَلْتُ

With a might reside

المنتائي والمعقرة مرأ منامل ملت سينك فارتسكت معتده التجهفا عداليه سُوِّمِالَاً وَآلُود ولَمَنَا الْوَالْمِعَالَ لَا يَعْدَ عَضَلَنَهُ لَمُنَا فَيَ الْمَعْلَمُ الْمُعَلِّمُ الْم مَنْ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهِ اللّهُ اللّ مَا يَجْ وَهُوَ أَعُودُ عِنْ لُهِ النِّهِ الْعَلَيْهِ الْحَدَّى عَامِظَةً وَأَمَّا لَهُ يَعْزِنَا وَكُنَّدُ وْمُؤْرُضُ قَ عَيْنَا لَوْنَ بَعْلَ النَّاسِ أَمَا رَكُمُ الْمُنْطِقِينَ فَالْ أَنْ يَبْغِنَدُ الْمُمَّا وَمُرْفَا رَبِّي فَد يتح يتود على الدُفك فك عليهم مرينيه ولا يسته عليه ولاعذات قذ تستري أكمه ماليا الشائنة يجزع بينين مرثيته مين فكالمتين استنوقا للعتد ومكل لميه فيغال كما لَمُ إِنَّا لَمُوفِيامُ السَّالَمَرُ وَبُرُونِ عَنْ حُكَدِّر الْحِيقِيَّة إِلَى الْعَيْمِ دُصِيِّ الْعُفَهُ أَنَّهُ قُلَّالُهِا حروح الموداير حراساد ويتغيب بساليع وخروج المهدد وببرال ليكرا ومرايهدي ونال وسنغون شغرا ودوى لحبية مقرك فتكاستيل دخلايس فالمفرفغنيل مُوالْمَيْهِ فَالْ يَعْنَ مُم لِوَالْمِينَ لِمُ الْمُعْلِمُ عَبَرُهُمُ مِنْ يَعْرِضُ وَمُلْمِنِينَ أَمْبُهُ فَيَعْدُلُوكُمْ إِلَيْ رَ مَذَبْرَ حَتَى لَا بَعِنْ إِذَا الْعِينَا مُتَمَجِّرُ لِلْهُمَاءِ حَكَثُنَا هُرُوْنَ بُرَيْجَا بُرُ لَكُكُرُ فَاكَ مَنْنَا رُهُ رِن مُحَدُّهُ الْ اَنْبَاعَهُ وَالْرَافَ عَنْ مُعَتَّمِ طِاوُسِفَالَ كَمَا قَدِيَتِ الْحُرُقِيَةِ عَلَيْنَاهُ وَبَ أوري الفرينان فكيون يكتف مكون فاعمها الكه فيمت الرويما فكرك ومام وكو دُرُكُولِ لَهَ الْوَىٰ هَالَّ كُو قَالَلُهُ مُ لِيَعِنَا لِكَ لَعَلَيْمَ مُنْتَرِيَعِكَ اللَّهُ مِنْ عَبَيْ رَسُولِهِ دَحَلَامُعَهُ إِثْنَاعَتُهُ لَلْمُمْ مُعَالِل وَحُمْدَة عَنَمُ الْمُ مُفَايَل فَيَغَرُقُونَ عَلَى كَالْمُ وَال سَعَانُ لَعُمُ الْمُنْ الْمُنَا بِإِنَّمْ سِنَّهُ آيَام كَبُسُ مِنْ صَاحِب وَأَيَةٍ مِنْ أُولَيْكَ النَّكَتَه الْمُلْكِعَ فج الملك فيُمَثَّلُونَ وَبُهُمْ مُونَ ويُعَلِّمُ إلِهَا شِمْ الْهُجُ مِنْ عِثْرٌةَ رَسُولِ اللَّهِ صَكَّالَةُ لَكُمْ وَالِهِ فَكُنَّهُ مُمْ اللَّهُ الْحِلْفَيْلِيمِ وَلَهِ يَهِ فِيمِ مِنْكُ بُزَّلُورَ كُذَاكِ حَتَّقَ يَخِدُرُ الْوَمَالِ وَقَدْ دُوْغُكُمْ ثُرِلِنَا مِعَرْبِي الْمُلْحِينِ السَّاحَةُ عَلْصُدُنِيَةٌ فِي الْمَارِ وَلَا مَكُونَ فِي آخِرَ الْعَان ثَلْنَ فِيَتُوالْ لِيَا وَالْبُرِينَا وَالصَّيْلِ فَا مَا الْحَرِّيَّا الْكُورِ فِي خِلْا فَيْ وَكُوالْمَتَّاسِ مَعْكَ وكُصَّدُ الْمَوْلِيغُونِي وَأَمَّا الْبَرَيْنَا فَيَكُونُ فِيعَهِدِ دَمُلُ مِنْهُمْ لَأَبُرُفُ فِي مُومِن إِلَّا فِلْ ذِحَةُ الْوَاسْلُوحَ مَرْكُمْ رَحْتُمْ وَإِنْ قَيْلِا كُمْ دَيْغِيرُ جَيْمَا أَلَا مُعْزَالَ لِنَبْهِ وَالْبَاسِ فِينَ وَهِ يَهِ مَنَعْرِيمُونَ مُتَعْرِبُلِكِ شَابَ الْمُؤْتِجِ الْمُعَدُلِقَلْ إِلَى الْمَعَادَ الْمُعْرَمُ وُمِنْ شَعْرِعَالِ كَعَدُهُ فَالْمُلْكِمِ

WWW. Justice . Milly

بالأواقنا مرائته تملك تعنفه آخرا عبروب منتربقيلك بعذه العرلة ماذ فحذا إلى للعوسفران آوَيْسَلُ مُعْدَسِعُ الْمَحِيلُ وَمُوَّا مُرَّعِوْمُ وَمُعُلِّمَ مُرَّا فَكَنَّ مَنْ الْيَعْلِيدِ مَعْنَهُ عِسْائَتُرْسُوهِ وَأَنْ وَلَكُلِّهُمُ الْيَعْلِيدِ مِعْنَهُ عِيمَائَتُرْسُوهِ وَأَنْ وَلَكُلُّهُ الْيَعْلِيدُ مِنْ الْمُعْلِدُ مَا مُعْنَالِكُمُا الْوَوْكَ عَذَهُ النَّامِ لُوْمِنْ فِي يَقَنَوْلَ الْمُؤْمِدِينَ مِنْ مِنْ وَالْكُنَّ الْلَكَ مَرَالِي إِمْ مَعْنَهُ إِلْ وتا بالنه تفع مُكُل تفايَه فيها سَاكُ لِعَلَهُ أَسُدَى فِينَا لَكُلُم كَانْسَادَ الْجُنُودَةُ كُلُولُ كَيْرَةً عَلْوُلُومًا وَالْمُرْيُ لِكِنَّهُ عَلَى وْحَهَا وَلَعْرِي لَا كِيَمِنَا أَسْجِلُولُ فَيْهَا فَيْمَا فُمْرَى فِالْمِ مِنَ ٱلْعُنْدَانِ وَالطُّلُمُ إِذَا مُا هُمُ فَيْعُ مِنْ إِسْكَ الْمُعَبِ مَدْعُونَ قَرَّانَةً وَسُولَ الْفَرَبِ عَنَّ لَهُمْ حَقَّ لَا مِنْ لَكُلا عَنْ صَبَحُدُ مَعَهُمْ لَعَيِفًا مِنَ النَّاسِ عَفَدًا اللَّهُ عَلَيْهِ الْمُؤَّامِ فَلَ وَاعِينَهُ وَلِيهِ العكام فباليل أهد وكيلم فآرعهم وتكريمو كالمحتى فالتعليم فاجته مترتك مذعهم الميلاف فَكَمْ وَنَ الْمُحْكَمِنَ مِنْ وَلِوالْمَتَا رَحْ زِيَّ أَنْدُعُوا الْمُلْعَدُ مِمْ الْوَفْرَةَ أَرَفَا عُوالِكَ لعَلَيْهِما وَفَرْبَهُ مُذَعُوا إِلَىٰ الْحَرِينَةَ بَعِنْ لَ اللَّهِ بِالْمَيْرِ صَاحِدُ الْمُعْرِبُ وَإِلْيَ لَسَكُنَّ وَصَا زُوا مَعُ الأَخْرِفَعُذَا فَيَكُونَ الْمَا مِنْ قَدْمَا بِهِ وَسُئِينَةٍ دَعَالَيْهِ مَعْرَبِمَ وَلِ اوْبَعْلُ وَثَنا آحَسُكُم حَوَّهُ يُحُرُّحُونَ مِنَ الْمُغِرَّبِ بَيْمُ بِيُونَ الْمُحَنِّ بِاللَّالِ بَالْعُودَ لِأَنْصُلْ مِي فَرُكُسُ بِمَا مُ وَتَعَلَّ الحاليكم بعَلِلُونَ فَلُوالعَيْمَا وَمُنَ أُودُكُ وَلِكَ الرِّمَانِ فَلْبَكُنْ حَكَمًا مِنْ أَخَلَا مِنْكَيْدِم وَهُونَا إِنْ السَّمِينَا فِي قَالْ بِرَالُ النَّاسِ كَالْلِيَّةَ عَنْ يَجْزِجُ مُحُدَّةِن عَنْدَا لِلْهِ لِلْبُينَا فَكُنَّا مِلْ دِ الْيَمْنَ فِبَالِم لَهُ مَبِنَ الْمَعْام رَزَعْرَمَ مِيَعْرَجُ فِي أَرْبِعَ بِسُ دَحُلَّا عَيْدَعُهَا وَانْ تَخَلُوايِنَا بِ مُتَرَايَهُ لَهُ إِلَا اللَّهُ مَا لَكُ مَيْهَ الْ مُعَيِّدَ لِللَّهُ لِمَهُ وَالْحِدُ الْرُومُ بِالْحَفَالِيهِ فَيَعْتَمُ مِأْمِينَ منطبطينية وعنتودته ودويته فيغترعون مبات اكاضفرة مبضكاع كالمحالطات عَنْ اللَّهُ عَلِيم كُمَّيْنَ لَا الرَّمْل كُنُرُهُ فِيمَنْ يُسْرُونُهُ مِا الرَّسْدُ مَنْ فَلْم كُولْكِ إِرْآَما فَمُ مُعْمَراتِ الْدَمَال فَدْحَرَثَ فَيَنْ كُوْدَ مَا فَ ابْنِهِ ثِمْ وَيَجَا وَوُنَ الِيَهِ فِيَنْدُ وَإِلَى يَبْرِل الْمُهَاعِ عَلَيْكِ مُرْبُمُ فَيُعَمَّلُ الْمُعَالَ فَفِيرِ وَايْمُ الْمُعْقَرْعَنْ حُتَيْمُهُ مِعْمَنِدِ الْحُنْ إِنَّ عَلِي إِد طَالبَ لَيْهِ السَلامُ قَالَ لِيُرْخُقُ رَجُلُ مِنْ وُلا يَعِينُدُ ا فِيزاب السَاعَة حَتَّى مَوْمُ قُلُوب النوب بَصَيا مَنَوُنِ الْإَبْعَانِ لِمَا لِجَعَمَهُمْ مِرَالَعَ وَالْبَيْرَةِ وِلْلَيْءَ وَالْفَتْلِ وَتَوَالُوالِفِينَ وَالْمَلَاحِمُ الْعِطَا وَإِمَا يَهُ السُنُنُ وَكُفِهَا الْمِدَعُ وَيَزَلُتِ أَكُمْ مِالْمُرَولِينَ وَالنَّهُ عَيَ الْمُلْكِقِيمَ إِلْمُ اللَّهِيمَ مُحَكَّدُ بنعَبُد النَّهُ السُّهُ فَالنَّيْ تَذَا مُهِ بَتَنْ وَكِنْهِ بِعَدُ لِهِ وَبَرَكِيْهِ قُلُونُ الْمُؤْمِنِ بنَ وَمُلَاثَنِ الينيغُسَدُ بِمَنَ الْجَمَدِوَ فَبَايَوْلِينَ الْعَرَبَ فَيَبْعَا عَلَى إِلَيْ سِيْبِي َ لَيْسَتَ بِالكَبْنُ وَقُلْ الْعَيْرَ مُرِّبُهُونُ فَيْعُودُ بَعُلُهُ لِيءَ وَالْفِكَنْ وَالْفِكَنْ وَالْفِكَا بِدِ مَلْوَجَرِكِينَ مَاتَ إِفَرَمَا فِهِ وَالْوَبَلِ كِنْ عَاشَ

منايه إن الماس كفتول ما لا تصافعه المنها لله للما والمعرفة المارة المرابط والتحويق في المهد المارة ا يًا . يَذَالُ مِ مَلَ يُحْتَمِيلِ لَوَوَا فَالْحِرْجَالِ فَالْسَبَالُ مِينَامِ إِنْ الْمَامِ فَا زُروكَ كَمَا عَمُنُ يرَال العَسَالِيَ لَبِهِ بِالْعَلَى لَكِيدَا لُوسُ عَبِديَ الْعَلَى الْعَلَى الْعَسَالُ لَوْلُ عَبِدي الْعَلَى مران الدخا الله خاافة كالفه إلى على معلواة م الله تعوم الساعة عيدة المنامية في والمنامية عندة المنامية في والمنال و قد فلك فيه تولا لمريك الحد متنالي المرادة معدم مناح العب المنامسيا عَيه طَعْرُهُ عَلَيْهَا لَهُ أَنَّهُ مِنْهُ فَا كَلَّدُوا لِأَرْضَ وَانِخَلُ امَّا وَيَهُمُ أَمَّنَ فَالْمِلْكَ اللَّهُ فلافيت عليه ومَنْ فَالَالَتَ بَعَقَيُوا صَنَّقَ يُلْبِكُ فِيكُمُ مِنْ التَّهُ مُنَدَّلْ بَرُلُ عَلَيْقُ فَيَ مُسَكَّدَةً كُخِيِّرُوسَكُوحِ لَيْبَهِ المَامَّامُهُ دَمَّا وَصَكَّاسَدَهُ فَيَعْمُلُ الْمَعْالُ فَا لَهِ يُمُوبِ عُبَيْدِه وَكُنْ لُعَتُ يَرَيْكُ بِعُولِ أَذَهِ وَلِلْتَعِيدُ وَيَامِ السَّامَةِ حَتَّى مَنَا الْحَدُنَ عَمَار الريحُرتِ فَالَ سَاَ لَحُسَنَ مَا مُوسَى لَمُ كَانِينَ فَا لَا حَدَّثَهَى أَبُورُهُ وَ قابت مَا بَوَيِدَ مَا عَبُوا اَ مَهُ مَا أَخَرُ مِنَ أَعَيْل انعره عربي لأن حيال عن عنوكية عمَّ بن عَنايِرة لَ سُرَحِ طِلْتَوْلِكَ مَدِينا المَيْ إِرْسُرُمَاهُ ين لِلْكِ عَنْدُ وَثُمْ مِحْسِبِنِ وَمَعِلاً مَدَ مَهِمَ الْمَعْدُونَ مَمَاكُ أَمَّا مُلْكُفَّنُ صَكِدَتَ تُتَكَّدُ فَادْتُلُوا كَمَارٌ حَرَثُ اللَّهَ اعْمَاعُهُمْ وَمُ مُدَّتَعَ أَنْ فَلَ أَيْفَالُ أُوسِمَا يُحَوِّمُ الْعَرُّ الْعُوْمِ الْعُومِ الْعُلْمُ الْعُرُمُ اللَّهِ الْعُلْمُ اللَّهُ وَاللَّهُ وَالْعُومُ الْعُومِ اللَّهِ اللَّهُ اللَّا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّلَّالَّ اللَّهُ الللَّهُ فالزُّانْمِ أَوَدُنِدًا تُرْحُمُونُ فَأَفُلُ وَرَا يَحْ لَعُمَا لِمُ صُودَة لُوْبَاعَيَاد لَبُسَ زُوْفَا مَنَام وَرَا كُلُّ رَبُورَ وَيَهِلِم عِلْهُمُ السَّلَامِ فَا كُونُسِلُ السِّرِي لِلتَّفَالَ فَاكَدَّا عِنْهُ فَيَهَمْ إِنَّا أَمْرُ فَحَالًا حَمَّتُهُ ةَ يَهْ ذَكَا يُمَاكُوكُ وُرْقَكَا لَهُ سُعُمُ لِآسِهِ أَعْصَانُ مَثْرُهُ وَرَائِكُ عَلَيْمِ سِنْهَا أَسْتُمُ حَبَعْد الوَاسِ وَدُكُولُكُونِ يَطُولُهُ حَدَّيْنِي وَحَكَوَ فَكُونَ لَهُمَا عَلَيْنَ مَحَوْلِ مَقَالَ قَالَ مَنَا مِع يُوسُونَ لَكَ الْخَوْل منزنين لرفت فالاكحربي سالم وعبدالله وعفن ائيدي كأفئ والبنوج النام حنكيبا وُ نَفْيَ عَالَهُ الْمُعَرِّيَةِ لَا يُرْدِكُوا لَلْمُعَالِيلَ الْمُعْلِدِلْكُونُ وَمَا مِنْ نَبَرِ لَا كُوتُوا اللَّالِ فَأَمْكُ وَقَلْ الله وَلَمْ وَمُنَدُو الْكِنْ سَأَ وَلِلَّ مِنْ وَلَا لَمِنْ الْمُرْتِقِلْلُهُ لَكُمْ لِعَوْمِهِ مِنْ فَكُونَ أَنَا لَعُودٌ وَأَنَّ وَبَحْم لنش انود حكشا حدة فاكناً روشع ما حاده فاكنيا سعيدبن المخاتج فاكر لم يرضين الرُمِن فاكسُمِينَ عسَمَا لَهُ بِرَكِينَ الْمُدَرِّلِ العِن يُحِرِّدُ عَنْ عَدَد الرَحِيِّ بِالرَّبِ إِنَّ عسماً اللهِ بَالرَ يخلينهم أفت كغب فال ذكر رسول الله الدجال خناك عيش خفر كانها وكابح خضا فعو والله من عَذَابِ الْغَبْرِ مَنَاعَمُ ذَالْكُرْمِينِ الْعَيْمُ الْوُجِيْرِ لِلْهُ وَعَا وَلِي لَا مُنا حَوْق وسَنَة فَالَسَا بِقِرَكُمْ الْوَلِيدِيْ رَحَدُنِي لَحُبُرُنِ سَعَدُ أَنَّذَ كُمَّ ثُمُّ عُنْ عُنافِ مِن سَامِت أَنَهُ فَا أَيَّ وتسوك الله فألياني فكمذ للكلم عن الديمال حَتَى حَدَيْث أَنْ لا عَمَادُ النَّ فَهِيمِ لِلنَّهُ لَدُمُو فَعِيرٌ فَعِي تَعِيدُ كَا عَوْدُ مَطَعُوسِ الْعَيْنِ كَبْرُسَا سِنِ وَلا تَتَرِيحُ إِنَّا كَبْرُسُدِيمٌ أَه فل آنَ تَكُم لَكِنَ بأعورُ واعْلُوا أَنْكُمْ لَنْ تُوَوَّا رُبِيجٌ مِنْكُوْ وَالصَّدَ الْمُونِ الْمُنْ الْمُونِكُمْ لَحُعْلَمُ فَالسَّا معومةً بن هشام العنسار عَن سعَبْن لتوريحَن متصوري المعنتم وَسليال الم عَمْر حَمِعًا عَنَ يَيْ مِدُولَ ذَعَهُمَ ٱلْأَوْرُمُ لِمُ كَالْحُمَارِلِيُ مُعَلِّلُ ٱلْحَمَّابِ دَسُولِ اللَّهُ عَلَما لَهُ حَكَّمْ عَنْ وَسُولِ اللَّهِ حَدَيْنًا وَلَاحَ إَنَا عَنْ حَيْنِ وَإِنْ كَانَ مِنْ لَكَ صَادِقًا فَعَا لَ حَلَمَنَا رَسُولًا مَمَا لَا مِدِ رَكْنِيرِ إِلَيْهَا لِ إِنَّهُ لَمُ كَلِّئَ لِلَّا وَقَدْ أَمْدُرًا مَنَّهُ وَإِلَيْ المَذَكُمِي أَبِهَا أَلْمُ النهجناكم تمسوني لمين البيني معتدحته وفارمعد حكل وتنروتهم مايتظر المطرة لإبلنب النجر وك لفناه ومن ويتداكما متريجيها لاليكفا تلاعدها يتكث فيأكون أرتبير صبا مَّامَنتُ يَلْفَبُ وَيَهْ الْحُلْمَايْرُ وَمُنْفِيلُ فَيِلَّاهُ لِلَّا أَرْحَةُ مَسْابِهِ وأَمْبُحُ وأَكُومُ فُ ميجدالمدينه وتسجيل تعلود وكميراة مترفائيه تاكنر فأعكواذ تتكرلنس بِأَعْنِينَ حَوَّنْنَا ٱوُقَلَا مَهُ فَالَسَّاعَقَادِ بِنْ صَيْلِمَ فَالْسَّاحَةِ الْوَاحِدْنِ زِيَادِ فَالْسَبَا فُصَمَّ وَكُلِبَ مَن مِنْ مِنْ وَمُ قَالَكُنَا مَعَلَمُ إِلِيَّ فَهُرَبِجَ عَكَيْنَا غَيْرُنْ فِي وَحَهِ الْعَصَيَّانِ أنه مَسْعِرنسَكُةُ المَكَدِوتِهِيمِ العَسَلاكُم فَحَرَّجْتُ لَأَخْيَرُكُرُنِهَا فَإِيْسَةُ فَيْ لَمْتَنْ رَجَلِن مسياري وفاكرتبال تحوزن وينها وإدامهما النداار فأكستها وسأريلا الأ ربه عَنْدُ قَالَ لِلْمُ الْخَذَرْعُ لَيْسُوهَا فِي الْعَيْمُ أَلَا وَالْجِرِوْقُ وَأَمَّا صَبِيرِ الْعَسَانُ لَه قدته مُعَلَّلِكُم عَدَافَتُرَا وَعَدَ مَنْهُمَ أَلِيَهِ مَنْهِ عَلَيْهِ لَعَبْدِ الْجُزِّينَ فَطَى فَأَشَرَكُكُ عَكُمْ عَنِيكُمْ فَاذَ مَتَاجُمُ لَبُنُومَا عَوْقَدَ حَتَوْتُمَا الْفَهَا يَرِفْ عُوَّلَ لَدُودُ فِي كَعَلَفُ الْوَقْتِم لَيْسَالُ سُ دِيكِن فَالْ مُنا عَبِمَالُ الْجَمِي تَعَوْفَ مُن يَجَنِي كَتَبِمِ عِلْ مِسْكُمُ وَكَ يَعِمْدُ الْعَرْقَ فَكِ عَا أَرْسُولُ مِنْهِ كَلِهِ مُكِنْكُمُ مِنْ عَيَّا عِمَا لَتَغَالَ العَدَقَةُ مَنْ يَوْمِدُ آلِهِ اعْوَدُ وَأَفَّةُ بجئ متنا ينيا لخننه وتنارة لتي يتؤل أقفا لعندة يوكناد والتي تولي أقد النادجي للتنة وإلى النوركمود كأ المكذبول وزند منا الوالا ومَن يُركز لحيام الغاجي قال سَانَجُسُن عَبُدُ اللَّهِ فَ رَكِينًا كَعَلَيْنَ حَدِيدٍ مِن عَايِرِن عِيْزِينَ الْحِلْمَانِيَةِ مزآم امُيَه فَالْدُخُلُوَّمُ لِمُنْفَادِمِعَسَّلُ وَهُ وَمِرْبَعِينَهَاٰ لَلدُحَدِبُّنَا مِيَعَتَدُيْنِ لِسُولِ

الله لانتنائه وَلَا لِنَبَّادُ عَلِمَاكَ تَعَالَ أَعْلَيْنُونِ مَعْدَى تَعْفَى الْمَوْمُ رِبُوهِ وَعَكَرْ يَعْزَلُونَ عَلَىٰ أَيْهِ وَمَا لَوَ مِعَالِمَةُ مِعَالِكُ لَا عَيْدَاكُ لَا عَيْدَاكُمُ مِعَالِكُ لِلْمَاكِمِ النَّهُ فَكُ لُبُنَّهُ عَلَّا سَيْعَتُ رَبُّ وَلَا اللَّهِ بَيْوَلُ أَمْ مِنْ مَنْ كَا فَاصَدُ فَوَمَّهُ الْمَعْالِ إِنَّ الْعَيْدُ كُرُ اللَّهِ لَأَنَّهُ المؤد والدوك بم كاغود بن عينية مكنوب كاور عمل الكايت وعبر الكايت كالمعتد وَمَا رَمَانَ كُمَّ مُ وَحَدُهُ ثَارِ حَكَمْنًا ثُمَّ ثُلُكُ فَيَكُولُ لِمُعْلَامِا فِقَالَ اَحْتَمِرُ لِاعْتِدِ الْوَهُمَا ين عَطْ فَ لَا نَبَاسَعِيدِ وَلِي مَوْبَهُ عَنْ قُنَادَة فَالْ ثِبَالْسُنْ مَالِلْمَ الْحَيْدَ الْمُصَلِّلُ اللّه عَلِيهِ إِنَّ مَهْنَ عَيْمَ اللَّهِ قَالَ حَدْ وَبَعِبْمُ كَالْمِرْمُ فَأَنَّ فُومِنْ أَبِي أَوْكَايِثُ وَقَدَّنَاهُ شُعَيْبِ نَ الجَبِحَاسِكُنَّ أَمْرَانَ مُالِلْنَهُ مُنْكُلًّا كَلَلْتُ حَكَيْمًا الْوَيْكُرْمُ عَكَّرُ بَا إِزْقِ أَنْظِي بزانيخ ب حنادة فال سَامُوسَى الشمل الوسكية فال مَناكِمَ اللهُ عَن أَبَيُّ عَنْ مَا وِعِنْ الْنَاعُرُعِيرِ اللَّهِ أَنَّهُ لَا لَا قَالَ أَنَّا لَلْقَالَ أَعُورًا لَعَبْنِ الْمُمْرِي عَيْدَهُ الْمُحْرِيكَ مِنَّا عِبَهُ طَافِيه وَعَنُ نَعْنَا يرعَنَ البِيلَةُ فَالْفِحَدَثُ الْنَجَالُ وَصِعَلَهُ أَنَّهُ حَلَّا هَانَ اَ فَهُرَكِا نَ ذَاسَهُ عَلَىٰ نَجَرُهِ اَسْبَهُ النَّاسِهِ سَبُواْ لَعَهِنِ فَطَنْ فَأَمَّا هَلَكُ الْمُلِكَ مَا مَّلْهُ الْمُوْرُواْنَ رَتَكُمْ لَكِسَ لِمُعْوَرُ اخْسَلُقَتْ الْوَالْبَائِ فِي الْشَرَقَ لَكُ يُمْنَ وَ لْمَ يَرَفِعُ رِفَا لِمُن عُرَّاتُ لَهُ أَنَّهُ أَعَى ﴿ الْعَلَىٰ الْعُمْنِ وَفِيْ رِوْايَةَ مَعْرَ مَ مُحَدِّ عَنباللهُ وَالْمُعُمَّلُ لَهُ أَعُورَعَهُ وَالشَّالِ لِكَالَ الْوَفَايَاتِ كُلْهَا مُتَعِيَّهُ إِنَّ الْمُعَلِكُ عَالَمُ الْعَرَّا الْمُكَمِّدُكِهُ هُورًا فَلَنَذُكُ الأنْ مَارُونَ فَالْهِيَخِ عَيْمِهُ وَلَيْمِيدُ الْحَ الْنَوْتُغُرُّمُ مِنَهُ وَفِيكَا الْعَمْنِلِ لَلْهُ يَجِنُ عِينَهُ وَبِالطَّهِ مَا جَلَالُهُ الْمَوْ فِيون سياوالماق فجارى سنتهيئ ومناعيان ماك كالمكان ملاعب في لسبا و زدبن عبد الله في لا أنا المعبيل من عباس عن صبوا وعمَدَعَنْ شَرُكُحُ لَدْ عَبْدَلْعُسَرَيِّ فَالْ فَالْكُفَانُ أَلَاخْنَا رَجُنْحُ الْمَجْالُ فِيسَنَاهُ كَانِي فَاللَّهُ اعْلَى قَالَتُهُ اللَّهِ مَنْ عَبْدُونَ عَبْدُ اللِّهِ فَالْحَكَدَ مَا كَيْمَا مِنْ إِلَا لِمَا لَمُ يَكُفُّونُ لَكُ مَا كُلُّونُ الْمُراعِقُ فَاللَّهُ وَلَا كُلُّونُ الْمُراعِقُ فَاللَّهُ مِنْ فَاللَّهُ فَاللَّهُ مِنْ فَاللَّهُ فَاللَّهُ مِنْ فَاللَّهُ فَاللَّهُ فَاللَّهُ فَاللَّهُ مِنْ فَاللَّهُ فَاللَّهُ فَاللَّهُ فَا مُنْ مُنْ أَلَّهُ مِنْ فَاللَّهُ مِنْ فَاللَّهُ فَا مُنْ مُنْ أَنْ مُنْ مِنْ فَاللَّهُ فَاللَّهُ فَاللَّهُ فَا مُنْ مُنْ مِنْ فَاللَّهُ فَا مُنْ مِنْ فَاللَّهُ فَاللَّهُ فَاللَّهُ فَاللَّهُ فَاللَّهُ فَا مُنْ مُنْ مِنْ فَاللَّهُ فَا مُنْ مُنْ مُنْ مِنْ فَاللَّهُ فِي مُنْ فَاللَّهُ فَاللَّهُ فَاللَّهُ فَاللَّهُ فَاللَّهُ فَالَّهُ مِنْ فَاللَّهُ مِنْ فَاللَّهُ فَاللَّهُ فَاللَّهُ فَاللَّهُ فَاللَّهُ مِنْ فَاللّلَّالِمُ فَاللَّهُ فَاللَّالِّمُ فَاللَّهُ فَاللَّالِمُ فَاللَّالِّلُولُ مِنْ فَاللَّهُ فَاللَّهُ فَاللَّهُ فَاللَّا لَلّ أخري أوفال مَا مَرَ وَلَا عِنْ لَحَدُ بَيْ الْعِي فَعَ مَا لَيْهِ فَالْحَدَبُي لِعَيْ مِعْدِ اللَّهِ فَالَّ مُدَّنَّى أَنْ عِنْ اللَّهُ عَالَ قَالَ وَمُولُ اللَّهُ مَتِعَ اللَّالِمَ المُعَوِّدُ الْعَايِنِ مَعْود أَضَمَان عَلَمْ مُ الكياليك مأالعبا مانتي كآلون وكاكرا بولنون محكافا كباحتادن سكم مرتيك يَنْ نَهْدَى آلِيَحُمْ وَفَالَسَاعُمَانَ بَنَ ٱلِحَالِحَاصِفَالَ سِيَعَتُ رَسُوكَ اللَّهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهُ وَلِي بُوَّلْ بَرِيجُ الْعَالِيرِ بَعَوْدَ بِهِ لِصْبَهَان فِيسَعِين أَعْن بِعَوْد بِعَكَيْمُ الْبَيْعَان مَعْ الْخُ

٧٩ فَدُولِيْنَ يُتَمَدُّ إِنَّا الْمُؤْدِ وَالْمِيا، حَدَثَهِي حَدُر مُلْاعِت فَالْمَا الْمِيمِ الْوُلْمَا الْمُ ن دِكِين فَالْ مَنَاسُعُ بِمَ الْتَوَدِّدِي فَلَهُ الْمِعْلَىٰ الْعَلَمُ الْعَلَىٰ مَنْ وَالْعَلَىٰ الْمُعْلَى الكُولِ عَذَلَ لِللَّهِ مِن رَبِّذِي وَهُدَ عَنْ شَهِ إِلَّهُ الْمُعَلَىٰ مَنْ عُورًا وَالْحَلَىٰ الْمُعْلَىٰ مِن كُونًا جُنَاجِمَةِ فَى لَمَا رَبِّحِ مِنْ عِنْ الرَّمَالِيَةِ فِي الْمَنْ الْمَعْلِينِ الْمَالِحِيْنِ الْمَ الغبوة منسنع كم مرة م يحين عم ك نكل المصدينية لأبكه به كال الله إنَّ الدَّة إليَّة مِنْ أَنْعِمَا لَمُنِيزُةً كِمَا لَكُمَا خُرَاسُانَ بَكُنْعَهُ أَفُوامِ كُلُّ أَدُوهُ هُولِمِا لَهُ الْمُطَوَّةُ مُدَّدِّمُهُما الوفغا منه متنوالميلي عين بعيد الله الرق بني العدد بكراب فاكت متنوالمي المان مُأْسِبُيلِن عُرُدُ الْعَبِسُوعِ الْهِيهِ فَالْكُنَا أَعِيمًا الشَّهُ الكانَ بَايْنَ عَسْكُرُوا وَتَأْنَ أَيَودُ تخريها فرأتنخ فكمك أفعى توامح لجك ستيت لمتبيث ترانعتل وون العشكوه كمث يستدف إيراليكود آمت غِندَ لَ الكِياكَة وَا لَهُمْ فَيَتْ عَلِيحَاجِ لَهُ فِيمَعَتُ إِلْهَ وُمِهِ الْكَ الميكة بغربات بالدفوف تعلب ليستبرب كانكم تراب نف أن للرغو يَدَّا بين لما مَيْرُ فال الأنكِرْ مليت الله يستفيح يدعك الغرب يناحل على لا للصليت الضغ وتعدن عمل السلط عنى فَلَعَيِ النَّمِينَ فَبَلَّ فِهِ فِي فِيلَ عَسْكُوا فَإِذَا أَيَارَ فِلِ فَيْرَ رَيْمًا دُولَةِ الْبَهُودِي أَبْسِعِ بِالْمُلُوفَ وَإِذَا هُوَ انْصَابِلُهُ لَكُوكُمُ لِكُولِ إِنْ إِلَيْهِ إِلَا أَيْهِ خَتَلَنَا بِرَوْلُ عَلَى أَنْكُم وَلَهَا تماء بم المؤيِّل الوحم العِيرة النَّذُ والمُبِّدِين المُؤيِّل المؤيِّل المُؤيِّل المُؤيِّل وَالْهِيّ عبترن وايددكول أولالفهى عي تيك راجستان عن عبدا ليدى عُوكَ عن عبدان والمعربي نْ مَثَارِفًا كَفَالُ رَسُولُ اللَّهِ فِي كَرَبُومِ وَالْإِلَةُ فِي يَذَا خُرُجُ الْهَ فَا فِي يَعْفَقُ إصهاد حَاثِنَا حَدَمَ فَا لَمَا يُولِسُ مَعْقَ المؤيَّد فَذَا لَحَدَتِ فَالِهِ لَكُنْ فَرَامَهُ عَلَى لَفَاسَمُ التصل فتكفؤا للمقليلة والإفافك حذبيء فالحذبي المتحاك متمعنه فوتني عيسام كأ المَنْعَنَادِ بِنِعَةُ لِمَا مَنتَ لِلهُ بِيَبَّالِكَ الْمُنَّةُ ٱلْلَغَالِ وَمَذَاحَتُهِ وَسُولَ الْتُووَاحِيّ أَمْتَهُ الكاف رخ بن مَنادِلَةِ الْمُرَوْقِمُنا وَلَدُ بِلْكَ أَمِنا لَهُ مَنا رُدُ مَنْعِفا وَيُهَرِّبُ الْمُلْ حَتَّامِيسَهُ مُتَدَلِيْتُرُ إِلَيْ إِلَاكُ فَاسْتَرَلِئُ لَا لِيَعَيْدُ الْمُعَلِّوْمُ فِي لَهُ لَا يُعَالَقُ أَكُنُ أَفَيْ مِنِهِ الدِينَا ، وَ كَا غَرُارٍ وَالْهَا وَمُسْتَرَمَا وَلَعَدِ بَيْنَ عَرَيْتُ مَا يَسَلَ مُ لَكِفًا لَ سياقالملا فأدفح الإستعادة فيزفنن وتشيره مَوْبَةِ لِلْنَاسُ بِنَ الْعَبْايِنَ الْأَنْفِقُ لَ سَبًّا عَبْدَالْمِينَ الْحَصْمُ الْأَدْرِعِينَ لِيَعِيمُ الْخَيْ ن أيرع كا العالية الراج جنع كايم وتك إن الدين الحار لؤرّ بن الماية المدقاك

Middle or market and the

مُرْبِعُوْدِ عِلْدِلُونَ فِالْمِاتِ شَرِيعُهُمُ عِلْمَ الْمُعْدِلِيَّ فَصُدُورِ هِمْ الْحَدْمُ الْمُعْدِمُ الْمِنْدِ لَمُنَّا مُعْمَالِينِهِ لَمُنْفَالُونِهِ وَالْمُعْمِلُونِ وَمُعْمِلُونِ وَمُعْمَالِينِهِ لَمُنْفَالُونِ وَمُعْمِلُونِ وَمُعْمِلُونِ وَمُعْمَالِينِهِ فَمُنْفَالِقُونِ وَمُعْمِلُونِ وَمُعْمِلُونِ وَمُعْمِلُونِ وَمُعْمِلًا وَمُعْمِلًا فَعُمْ الْمُعْمِلُونِ وَمُعْمِلُونِ وَمُعْمِلُونِ وَمُعْمِلُونِ وَمُعْمِلًا وَمُعْمِلِيلًا وَمُعْمِلًا وَالْمُعْمِلِيلًا وَمُعْمِلًا وَمِعْمُ وَمُعْمِلًا وَعْمِلِهِ وَالْمُعْمِلِي وَالْمُعْمِلِي وَالْمُعْمِلِي وَالْمُعُمِلِي وَالْمُعْمِلِي وَالْمُعْمِلِي وَالْمُعْمِلِي وَالْمُعُمِلِي وَالْمُعُمِلِي وَالْمُعْمِلِي وَالْمُعْمِلِي وَالْمُعْمِلِي وَالْمُعُمِلِي وَالْمُعُمِلِي وَالْمُعْمِلِي وَالْمُعْمِلِي وَالْمُعِمِلِي وَالْمُعُمِلِي وَالْمُعُمِلِي وَالْمُعْمِلِي وَالْمُعْمِلِي وَالْمُعُمُ وَالْمُعُمِلِي وَالْمُعُمُ وَالْمُعُمُ وَالْمُوالِي وَالْمُعُمُ وَالْمُعُمُ وَالْمُعُمُ وَالْمُعُمُ وَالْمُعُمُ و وضف جدا من الترصيل الدعلية والدنفيا وكيرا وتحسدا فاستوردا المتدرية الخارج على الميل الأيلام المحود وتراد الناس حدث الحرك والعقوان مكر العدا عالى فالأنكا نددن اليخولي عبرته كالسكاعب والعرب المغنايرفال حترنا الؤب بمعيدب وللالغ تالأ مقطايده الوالدكما وآية فبالذه فالواكنا متزهيته مام ماغ منتزمان غراد ترمصيرها لادار بويا مكرتعاور وتركي دخال ماه بوالم تصريب والتديين والمنفط ليكب ويت مَيْعَتُ رَبُّورًا للهُ بَعِلَ لا كُنَّ حَاوَادُمْ وَقيامِ السَّاعَدُ مِنْ أَكْرَيْمُونِ وَالْعُفِالْ حَذِيثُونَ وتعاراند فال تأكونون هرؤوا بوطالدالواسطى فالأمباهام ويخبي فادة عن سالمر م أوك عَدْ عَنْ مَعْذَان مِنْ خِطْلِي عَنْ أَوْ الْلَدُوْاعِيرِ البِّيلِيمَةُ فَا لَا مُنْ مَعْدُ اعْتُرا فِاسرِمُ أَوْلِ سُورَهِ الْكَهِدِ مُعَيِّمِينَ فِيهُ الْمَعَالِ مِنْ حَدَّةِ فِأَنُو تُكُو الْصَاعَا فِي فَا لَا مَا رَوَجُ مَ عُلَامُهُ فَالْ مَنَّا حَيْدِ بِلِدَا لَعْ فِي مُرْعَلْ فَنَا رَهُ عِمَ الْعَسَى لَ مَهْرَةٍ بِي جُنُونَ عِنَ الْمُولَى الأعود الدُعَ ل وَوَصِيفَ فِيعَدُ وَفَعَاا مُهُ يَعْيَى الْمُوفِ وَمَهُولُ لِلْنَاسِ الْمَا دَنْكُمُ فَتَى فَال أَسَ لَكَ عَدُ فَيْرَكُ مِنْ فَأَلَّ وَيُسْ لَمُ حَمِّى وَلَا عَلِيمَ عِنْ فِينَيَاء وَلَا فِيمَاء عَلِيمُ وَلا عَلا حَدَّثَنَاحَدَةِ ظَلَ سَا وَلِسُ مِن كَمَّا لَكَ مَا كَيْتُ بَا سَعَدَعَنْ دَبَوْقِ عَبَدَا لَهُ فِي اسْأَمَدِ الماء مَن زنيعاب مَن عَلَيْهُ أَن الْرُيسُ عَالِيسَة فَانْتَ مِكَادَ وَكُلَّ اللَّهُ مَلِكُوا إِلْمَ لُحِيا بَعَوْلُ ٱلْهُمَّالِكَ عُودُ بِلَتَ بِنِ عَزَامِ العَرَّواَعُولُ بِالْتَمْرِ فِينَا وُ الْمُبَيِّدُ الْمُغَالِ وَا مِكْتِهِ فَ وَالْمُحِمَّا وَالْمَا - اللَّهِ مَرَالَ أَعُودُ مِلْ مِنَ الْمَا أَيْمُ وَالْعَرَمِ لِلْمَاءِ مَا عُكُن عَسْدِادُ مِنْ فَاوْنِ عَمْ إِلِيهِ عَيْ طَا وُسِ عَنْ الرِيمَ عِنْ الْإِنْ إِلَيْهُ كَانَ يَعَوْلُ العِدُ الْمُنْهُ لِمُ اللَّهُ مُوادَ الْمُتِي ارْبَعَ وَدُكُ هِذِهِ الْأَرْتُعِ سُوا عَالَهُ مَا الْمُعَتِعِ عَالَهُ تَ بوئود عُقِدُن لَسَاحَاد وسكمة مَن كَ المَهْرِمِ عَرَا وَجُرَيْنَا أَمَدُدُ كُرُفِيتَ الْعُقَالُ هَالَ عَنْ يَسِهِ مَلَدُوعَنْ شَمَا يُدْ مَلِئُ فَيَوَلُّ إِلَّهُ صَمَّايِهِ الْسَنَّ بِرُيْكِمُ لِمَعَوَّلُ الْمَلكُ الْلَهِ عَنْ يَجْبِيهِ متخذب وكالهمنة أناس بغول خلك التجيئ مثالة السكال اللبيق تميه ستدققه فكتمك النام يستني كالبينك وإق الأخراف كمابير فيكول كم اللها الاكان أن مكت لكُواْسَالَ وَكُوْ لَوَالْمُعَبِينَ لِمُعَيِّلِ لَهُ السَّنِهِ السَّيْطَانِ فَيَكُونُ وَالْحِيْمَةِ فِي فَيَهِ خَالَ الْوَهُ فِي الْمُعَالِمُ الْمُعْتَقِيدُ الْمُعْتَمِينَ فَالْمُ الْمُؤْخِينَ فَالْمُؤْخِينَ فَاللَّهُ فَالْمُؤْخِينَ فَالْمُؤْخِينَ فَالْمُؤْخِينَ فَالْمُؤْخِينَ فَالْمُؤْخِينَ فَالْمُؤْخِينَ فَالْمُؤْخِينَ فَالْمُؤْخِينَ فَالْمُؤْخِينَ فِي فَالْمُؤْخِينَ فَالْمُؤْخِينَ فِي فَالْمُؤْخِينَ لِلْمُؤْخِينَ فِي فَالْمُؤْخِينَ لِلْمُؤْخِينَ لِللْمُؤْخِينَ فَيْعَالِمُ الْمُؤْخِينَ فِي فَالْمُؤْخِينَ فِي فَالْمُؤْخِينَ لِلْمُؤْخِينَ لِلْمُؤْخِينَ فِي فَالْمُؤْخِينَ فِي فَالْمُؤْخِينَ فِي فَالْمُؤْخِينَ لِلْمُؤْخِينَ لِلْمُؤْخِينَ فِي فَالْمُؤْخِينَ لِلْمُؤْخِينَ فِي فَالْمُؤْخِينَ فِي فَالْمُؤْخِينَ فِي فَالْمُؤْخِينَ فِي فَالْمُؤْخِينَ لِيسْلِينِ لِلْمُؤْخِينَ فِي فَالْمُؤْخِينَ فَالْمُؤْخِينَ فِي فَالْمُؤْخِينَ فَالْمُؤْخِينَ فَالْمُؤْخِينَ فِي فَالْمُؤْخِينَ فِي فَالْمُوالِمُ لِلْمُؤْخِلِينَ فِي فَالْمُؤْخِينَ فِي فَالْمُؤْخِينَ فَالْمُؤْخِينَ فَالْمُؤْخِينَ فَالْمُؤْخِلِقُ فَالْمُؤْخِينَ فَالْمُؤْخِينَ فَالْمُؤْخِلِقُ فَالْمُؤْخِلِقُ فَالْمُؤْخِلِقِ لِلْمُؤْخِينَ فَالْمُؤْخِلِينَ فَالْمُؤْخِلِقِ لِلْمُؤْخِلِينَ لِلْمُؤْخِينَ فَالْمُؤْخِلِي الْمُؤْخِلِي فَالْمُؤْخِلِينَ لِلْمُؤْخِلِي لَدُّ مَقَالِهِ الْمُعْلِمِ الْمُعْلِدِ لِيهِ وَكُلِي لِيهِ وَكُلِي مِنْ الْمُعْلِمُ لَكُمْ إِلَا مِعْلَا إِلْ عرضة يسياة المانؤر فتح بهن الجسا واعينها لعبال

سَدَّنِّنَى أَنُونَكُونَ عُمُرَنَ الرَّهِيمِ وَانُوبِيرُ مُؤَكِّرُ عَلَى مِنَانَ فَا لَاسَاعُونِ لَلْتُمْ الوق فَالْ مَنَاعَمُن مِهُ مُرَى فَارِنُوهَا لَا تُنَايِزُ فِي دِيب عِنْ الْهُرَقِعَ لَى سَلَمُهُ ورعَدالرص عَي فَ طِلْهُ مِلْتَ فَكُولِ وَسُولَ اللهُ لِيرِصَلْ أَلْعَيْنَا وَالْحَرِقَ وَالْ لَكُنَّ مِنْ مُعْرَضَ مَا لَ التَّفِيأ حَجَسَىٰ عَلَىٰ كُلْسَكِينَا كَأَنَّ مُحَيِّنَانِهِ عَلَيْمُ اللَّهِ عِنْ دَعَلِكًا ﴿ فِرَجَ بِرَهُ مِنْ طَلْولِنَحَوْلِكُ المُوَاهُ عَوْسَعُوهَا صَالَهُا آلِكِ فَالدَّامَا لَكَسَّاسَهُ الْتَحْدَلِهِ فَالْاَمَ فَالَّا وَلَذَى وَهَذِ الْخِ مالِتَ الْعَصْرِ فَكَفَبَ فَا ذَاهُوَ يَرَضُ لِمُعُبُّرِشَعْرَةُ مُسَكِّلُ إِلاَ عَلَيْ لَ مَا وَ وَالْأَرْمِ فَعِلْ ماأت فالأأما الكتفال فللخريج لينتمل في تعلقال فلنه يحتفر فالدَما عوه أم عَصَوفِكُ م كَ مَلْ أَطَاعُوْهِ قَالَهُ لِلْتَعَبِّرُ لِمُنْ مُنْقَرِهُ لَعَنَامِ الْمِنْ وَدُولُا لِحَدَبِثِ حَلَيْنَ عُرَ وإراهم بن مؤسى تودي قَدْ نَذَاحَلْت رَوَاتَنَا هَا وَصَدَّنَا عَدُ الْوَارِثَ مَا عَلَمِ الْحَمِلِ بْنَعَدُ الْوَارِثُ فَالْعَكَ بَمْ آفِعَ ذَا وَارْنِ ثَنْسَعِيدِ فَالْسَّالِكُسُونَ دَكُوال الْمُعَلَّفُكُ مَدَّ بَي سِ رَبِدُهُ فَالْهَ كَنُهُ مِعَامِرِينَ سُرَاء ِ لِالنَّهُ مِرْنِ مُثِّبُ مَرُانَ فَالْهُ تُنْبُرُهُ مِلْهُ مِنْ قَانِيلَهَا فَالَتْ سَيْهِ لَمْتُ مُنَا دِيرِيَهُولُ اللَّهِ يُبَادِ وِالْعَمَانُوعُ جَامِعَهُ عِرَحَهُ إِلَى لَمُتَعَلَّمُنَا مَّعُ رَسُولِ اللَّهُ وَكُنْتُ وِلَامِنَا ۖ اللَّهِ فَ بَلَبِ طَهُو وَالْعَوْمُ فَكُمَّا فَعَنْمَ لَانْهُ مَكُمُ فَالْبَيْمِ وتموتعضا كالكرم كالواجديكم مسالاه سنة فالكال تكدفك ليرخعنكم فالوالفه ورَسُولُهُ عَلَمْ عَالَمْ إِلِي وَاللَّهُ مَا شَعَتُكُمْ لِوَهَا يَهِ وَلا لِوَغْبِهُ وَالْإِنْ جُعَتْكُمْ بِإِنَّا جَيْمَ اللَّهُ كَانَ دَحُلُّاتُكُمُ إِنَّهَا ثَعَاءٌ وَأَنْعَ وَأَسْلَمَ فَحَدَّنُوجَهُمَا وَافَى َالْهَى كُنَا حَدَّمَ مُ يُهِ يَرِه أَحْبَنِحَ الدَخَا لِعَدَّبُهِ لَهُ وَكِتَ الْمَرِقِ سَعِيبَةٍ فَقُونَه لِمَعْ نَلْبِينَ عَلَا وَلَحَدُ وَعَذَام فَلُوبَهِ فِيهِ المع شفالي الكروق الهم السعبنه الكروء بالما والنعن وللتعبق معرب المفيح للموالة آؤت السنيسة ولأحلوا للحريق وكليتهم ذابّه القلب كبيرالتغراه مهدون ما فنكه فروشي مرضيتي السفرفغا لؤاله ومالك لماآب فاكذ الألفنا سنه عنالها ومألفتا سرفاك آنية الفتي الغنايط اللفظ الرحل التجابف الدبر فدية المحدركة إخضا وتفاق فالكرفا مِنْهَا كُنَّا مُتَمَّنَ كَارَ عَلَى ٱنْ مَكُونَ سَيْلُامًا وَيَعَلَّمُنَا مِلْ عَتَوْجِدِهِ الرَّجُ فَرِ ذَا فِيهِ أَعَلَمْ وننامًا وَأَنْبَاءُ فَعَ مَلْقًا وَاسْتُدُونًا فَاتَّجِهُ وَمَا مُلِا وُالْحِيمِةِ فَالْكِنَّ وَكُلِّيدًا لِكَ عِلْعَدَبِدِ مَعْلَالًا لَهُ وَبِلَكُمَّا أَنْ هُ لَكُ قَدْ مَدَائِمَ عَلَيْ مَرْفَعِ عَلَى مُعْلَا مَ وَلَمَا عَوْ أَمَّا فَي يدًا تَعْرُبُ دَيِكُ الْحُسِّعِبَةِ فِي مَا دِصَادِصَالْحِرِمِبَ احْتَا وَلِعَبُ بِنَا الْمُرْمُ مُنْعُ الْمُ ارتها الماجر تريالت وليه بخكفا فاغرتها فكحك الخهرة فلنسأ دائنة احكب كميترالتنو

فالري

منخيرة كأسدكم عرعلها هل بتير فكناتكم فالراتما وشك الالتيريخة فالكانية عَرْ هُ بَرْهِ الْحُكَرِيَّةِ فَلْمَاعَلُ أَوْيَنَامِهَا لَسَخَوْدَ فَالْهِهَا مُا فُلْمَا فِي كُثَرَة المَا وَلَا فَالْمَا إِنَّ مَا ۚ هَا بِوُسُكَ أَنْ يَدُ هُبَ مُتَعَرَّهُ لَا حِيرُهِ فِي مَنْ عَبِى زَعَرَ قَالُوا عَنْ أَيُّ مَنَامِهَا لَسِهُمُ زُ لَهُ لَكُ الْمُنْ مُمَّا وَهُلُ يُزَدَّعُ الْعُلْهَا سِما ﴿ الْمَارِ فُلْمَا لَهُ تَعْمِ عُرِيرُ إِيْنُ الما أَرْفُلْهَا بِرَوْعُورَ مِنْ مَا يَهَا شَقَرَنَا لَ آخِينُ فِنِ عِنَ الْمَنْ لَا فِي مُ عَلَّمَكُمْ الْفَرْحَ مِن مَكْرُوبُرِكُ يَرْبَ قَالَ فَا كُلْمَهُ الْعَرَبِ تَعَدُّ فَلْمَاسَعُ فَالْ وَكِيفُ صَنَّهِ إِلْمِرُوا خَبِرْنَاهُ اللَّهَ فَلْ عَلَيْهِ عَلِيشًا يَدِهِ مِنَ الْعَرِبُ وَلِلْهُ فِي أَنْ لَا فَذَكَانَ وَالْ مَلْمَا مَكُمْ فَالْ آمَا لِلَّ مِنْ الْفَرْلُ وَلِمِي وَإِنَّى الْمُواْفِحُ مُوعِبُونِكُ أَمَا لَمُهُمْ وَبُولِتُكُ أَنَا فَاذَالُ الْمُؤْلِقِينَ لَلْ الْمُؤْمِدُ الْمِالْمُ الْمُؤْمِدُ الْمِالْمُؤْمِدُ الْمِالْمُؤْمِدُ الْمِالْمُؤْمِدُ الْمِلْمُؤْمِدُ اللَّهِ الْمُؤْمِدُ الْمِلْمُؤْمِدُ الْمُلْمُؤْمِدُ الْمُؤْمِدُ الْمُؤْمِدُ الْمُؤْمِدُ اللَّهِ الْمُؤْمِدُ اللَّهِ الللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ الللَّهِ الللَّهِ اللَّهِ الللَّهِ الللَّلْمِلْمُ اللَّهِ الللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ الللَّهِ الللَّهِ اللّلْمِلْمُ الللَّهِ الللَّهِ الللَّهِ الللَّهِ الللَّهِ الللَّهِ اللَّلْمِلْمُ الللَّهِ الللَّهِ الللَّهِ الللَّهِ اللَّهِ الللَّهِ مَانَ أَعِ فَهُمَّ يَوْ هُنُصَا فِي لِلْهِ مِنْ لَكُمْ وَكُلِينَهُ مُا فُرَّمِنَانَ مُلِي عَلَمَا هُمُمَا عُكُمْ أَوَدُكُ فَاحِدَةً مِنْهُمَا اسْتَقَدَّلِهُ عَلَيْكُ مِيكِن سَيْفٌ صَلِيتُ بَيْنَا بِينَ عَلْهَا وَآرًا عَلْكَ إِمَنِهِ مِنْهَا مَلَانِكَ بِيَرْسُونَهَا فَالْمَكُ فَا حِمْهُ مِنْكَ فَكِيرَاكُ لِرَسُولُ اللَّهَ وَحَكَّنَ لَحَدْ لِلِهِ الْمِيكُرْ ماره طينه مكلكوبيدا لأكث مكالم كالمالية فالااناس مم فالكايد الخيري تَبِيمِ الْذِرِيلَةُ وَا فَيَ حَدِيثِ الْدِرِكُاتُ الْغَذِرْعَيْهُ وَبَيْنِ الْمُدَبِّدُ وَمُكَمِلِمُوا لَهِ فِي تِحَالِمُنا وُوْءُ الْهِمُنَ لَا مُلْحِلُ وَكَا أَحْفُرُونَ وَآوَى مِيكِوه تَحُوُّ الْسَرَابِ فَا لَهُ مُلْعِبَمُ لِيكُ يَغِنُولِ يَخْالَ وَأَنْ لَا يَهُولُ خُلُلُ المكتبه عِرَجتِه فَ آنَ وَطِه بِدِي قَالِم فَ مَلْ مُناسِر اللهِ مَكُلِ اللهِ مَكِلِ اللهِ مَكِلِ اللهِ مَكْل عُيَّدُنَ ارْجِهِمَن كُولِيَ لِمَال كُوْحَنْعَ (لَهَنَدُونُ كُسَّا يَجْبَى الْعَسَوْا لَحَقَ فَالْكُثُ كُولِيم خنتريتن خاوان لاينفتن دانونرآ وعيزكتن بالرنشتيبين وطكريث فكين كالس يِنْ سِلَهُ آلِهُ نَصَالِتَهَ لَتَ حَرَّحَ رَسُولُ للهُ ذَالَ بَوْمَ وَقَاحَتَهُ كُنَّهُ الْكَفَيَعُ الْمِسْمَعَالَ بِأ أبنكا آنا نوا وَجُوا الرَّحِ مِنْكِيْرُ إِنَّ مَبْتُمُ الْأَدِيثَةُ مَعَلِيْنَ فِعَلَ فَلَسَنَطِهِ فَا حَرَّفَ ٱللَّا مَعَرُّينَ المُنْلِبِّرِ وَعَنُ الْمُمْ زَكِبُوا البَيْرِ فَلْعِيْمِ الْهُلَّ وَشَهْلُ التَّمْ فَكَالَّهُمُ الْخَيْرِيمُ الْهُلَّ وَشَهْلُ التَّمْ فَكَالَّهُمُ الْخَيْرِيمُ الْهُلَّ وَشَهْلًا التَّمْ فَكَالَّهُمُ الْخَيْرِيمُ الْهُلَّ وَشَهْلًا التَّمْ فَكُلُمُ الْخَيْرِيمُ الْهُلَّ وَشَهْلًا التَّمْ فَكُلُمُ الْخَيْرِيمُ الْهُلَا وَشَهْلًا التَّمْ فَكُلُمُ الْخَيْرِيمُ الْمُنْ وَلَيْمُ الْمُنْ الْمُنْفَالِمُ الْمُنْ ا مِنْ حَرَّا رَأْنِكُو فَادَا فَلِمْ مِنْ رَبِّهِ الْعَلْبُ لَا بِلَّذَوْنَ إِنْ مُفْدِمَهُ مِنْ مُؤَجِّرة أَوْدَكُمَّ أَمُ النَّيْ عُ وُالْمَا أَنِي وَلَنَ أَمَا لَكِتَ اللَّهِ عَلَىٰ كُمَّا خَيْرُينًا فَأَنَّ وَدَّا وَلِيدُو عَلِيكُمْ نِصَاحِيهِ هَا فَالْمَا الْهُ زَمَّا نَيْنَاهُ فَا يِلْ هُورَطُلُ صِيعِهُ وَقَلْ سَدَّهُ الْوَتَانَ صَلَّنَا لَهُ لَإِمَنِهِ اللَّهُ أَحْبُرُنَا قُلُ

عِرْدِ فَالْارْسُ مَهُ لِمُنَا لَعُرِبُ فَالْفَالِيَ سَوْلِ اللَّهِ الْمِيسَ فَلَدُ الْعِيشَةِ لَا فَإِلَا لِعَرْجَةَ ويعدد مَرَادُ اللَّهِ عَلَيْهِ إِلَيْ مَا فَعَلَ سَوْلِ اللَّهِ الْمُرْدِينَ فَلَدُ الْعِيشَةِ فَلَ وَإِلَيْهِ ڠۉٵڎٳڽ؞ٳڬڂڔڲؿڒٷڷٵڞٙڮۼٛ؈ڝؽٵؖڽڟڷڂڴڐػٵۮٵ؈ٛڵؽٲڎڴؙۼؖڴٳٷڮڣۼٲ ڞڰڷؽڡؘ؉ڔؿۼ؋ڡۮۺڔڲڎڟڎٵڞڰۼٛ؈ڝڵڰڔؙۘڮڮڵٵٷۼٲڟٵڟڰۼٵڝڰڴڟڰڰٷڟۺڰ خُذَا لَكُمْ إِنَا لَهُ فَالِمَا لَهُ يُحِتُّكُ أَنْ يَعَلَّمُ أَلَا فَإِنَّا أَيْمَا أَذَكُ إِنَّا أَنِي الْإِنْ فَكُلَّهَا مَنْ إِنَّا طَيْسَتُهُ قالت لمارل بلب مَيْنَ كَانَ عِلَا يَسَالُ اللَّهِ مَعْيَبُ مَكَتَ بِلَّ مَعْلَ المَدِعَيْنَة وَهُوَ يَعِينَانِ خُعَرَىٰ لَا يَعَالَ وَإِمَادُ مَوْجِنُ لِي مُنْ لَكُلُومَهُ السَّبْفِ صَالًّا لِيَتَعَيْدُونِ ﴿ مِن إِ سيناق بعضالها نفرف اكدسحة وشهرة ويتلا حَدَّنَا حَبَقِ قَالَ تَنَارُهِ وَمُ فَيْنَ فَالْ ثَبَّا الْوَلَهِ وَنَعَبُدُ اللَّهُ فَيَحْتَمِ مُ أَلْتَ لَكُرُبُا الْوَلَهِ وَنَعَبُدُ اللَّهُ فَيَحْتَمِ مُ أَلْتُ لَكُمْ إِنْ عَبِّلِهِ الوَعَنْ وَاعَوْنِ عَنْ مَا وَجِهُ عَنَا يَتْهُ الْأَنْضَادَةِ كَالْفَ لِيَدِ عَلَى صَيْادٌ وَعُوكَا لِعَبُ كُلِيْفِيكُا خَالَ لَهُ أَنْتُنَهُ ذَالِكَ نَسُولُ الشَّاقَالَ رَسُيًّا وَمَذَهُ ذَانَ الْمَارَسُونَا اللَّهُ عَنَالَ لَهُ وَسُؤُلًّا اللَّهِ احْمَا كَلَانَتَ عَلُوا مُد اخْسَا مَكُلْ مَعْلُوا تَلَاكَ مُالْ لَذُ إِنَّ ذُوْخَمَا لُهُ لَدَ عِنْهِ مَا مُو فَال التع فعال لأبخناه كالولدين عند شريعتم تعاكل سك سلة ملاؤك يرتا لحدب سيناكم عَعْمُكُ قَالَ خَارِهُو لِبَرْمُدَاكُهُ الْكُرِ لِعَمَالَ فَتَبِلُ لَهُ أَنَّهُ قَلَدُ كُلَّالُمُ يَدِوَالْرَجَالَ لَا بَالْكُلُ الْمَدَيْنِهِ فَوْلَ وَلَوْرَحَكُ الْمُرْسَكِهِ فَا وَمَرْشَقَدُ وَلَوْلَهُ وَلَيْجًا لِ ﴿ وَلِذَ كُلُ جِيْلَ وَلَكُونَا مُا فَ وَالْدُوالِ مَاتَ حَلَيْنَا لَيْعَوْبِ بْرَايِغُوالْهِ زِيْلَا بُو يُوسُفُ العَلَى وَأَفْاجِ عَالَ مَا عَنُدُهُ عَنْهِ اللَّهِ كُو صَنَا رَحُقُلَ مَنَا مُنْكُلُهُ اللَّهِ مِنْ أَوْضَعُ عَلَى عَلَا عَلَيْهُ مَلْ مامون حتباد في عجا كِلرِ وكَتَنَعَتُ الْأَجِرِومَ عَلَيْهِ فَالاسْتَغُولِية فِاكْتُا عَوْلَهُ الْحَارِمِيْ كَانَ احريج ٱلْعَيِمَا أَن كُولَا هُوَ هُويلًا بَيْ مَالَ حَدَّفَا جُدَةٍ قِ لَمَا يَإِيْ مُوالِعَمَان فَالْ بِنَا عيثًا مِنْ يُوسُعُ فَا كَالَهَا عُتِكَاعِلَ الْوَهُرِي فَا لَحْتَرُوعُ عُبَادًا لَلْهُ بِاعْتَدَاتُهُ مَا مُكَا سعبذ الخذنة فأذبا التحصك الشاعكية ولله ستكفاط بالاعن الدخال فعال فناهجة يسابآه الكة لامكها لِبُلْعَلَمْ قَلْ يَعْدِ عَلَى إِلَّتِ لِمُرْتَحَ مُعَلِّمُ أَنْ مَدْخُلِفِنَا بِالْمُدَبِّرُ فَيُحِرِّجُ الْيَادِ يعك فوبونينين مرخزاليا وبتواز للخفال آخيذ آمك النغال الكبحكثا الترحكسينة فيتن الدَّمَال اذَا يَهُ إِن قِيلتُ هٰذَا الرَجَل شَمِّر العَيْدَة هَلَ لَتَكُولَ وَالْأَمْرِ فَيَعَزُّ لَيْنَ فَغَنْكُهُ مُنْتَعَبِيمُ يُعَرُّلُولِكَ الصَّلِجِ بَنِيَعَنَا وَاللَّهِ مَا كُنْ فَعَا اَسْدَمَعِ بَيَّ مِيمَ لَتَيَ فَا فَهُرِهُ النَّجُالِ فَنَكُهُ مَارِيهُ مَا إِلَيْكُمُ عَلِيهِ فَا كِالْمِتِينِ الْوَفْرَةِ مُلْقِبِي أَدُ وَلِدَ الْحَلَّ لَلْمِعَةِ سياوما إزوعاله تبخرفجب

Work a might colle

سَمُنَا لِمُدَعِفَدُ مَا وَيَدِرِ عِزُونِ فَالْ السَّاحِرِيرِ فَاذِمْ مَنْ فَفَا وَا مَنْ سَفَهِ عِ وَسَعَلَ ١٨٤ كما ينب بربين تسكنامتع دسولها عد في أصال إذا لمان متلكم أس المتعلق البايسية الما المن نظرها وتعتب الأيمر بكك ما إلما قاد كانت المد البايدة تبسير حكيفت الما المن نظرها وتعتب الأيمر بكك ما إلما قاد كانت المد البايدة تبسير كما فلق فط ما وتعديداً لارم فلق ساتها فادا كاتب السّدالا الدخدي الماد ويرفاكل وتنكب الأنعريبانهاكل فالاستودايي ولادا كالبالكالملة فيتؤل المنقأد ليرخل مراغيل سايته أركب كالعث كتنا لآيك يبتدمًا ملأتما عطات أنسيتها و برَّهِ مَرْدُعُهَا اللَّهُ إِنْ يَلْتَ فِعَوْلُ فَهِمِلَ لَهُ السِّبَا مَا مَا يَا يَا أَلَا يُو فَيَعَدُونُونُ بِرَمَالُ أَرْبُ الْ مَنْدُ أَمِلُ وَأَدِلُ أَوْمَنْ فَيَهِ مِنْ أَمْلِكَ أَمْ مَنْ أَمِلُ يُ النَّبَاعِلِ كُونُورَهِمْ وَبَنْعَاكُمْ مُنتَعِجَرَحَ رَسُولُ اللَّهِ كَلِيهِ لَصَلُّوهُ وَالسَّلَامَ وَكَا الْمَأْتِ مُمَّ رَبِّ وَكُن كُونِهَا لِمُن اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ مَا مُكُونَدُ مِن الدَّمَا لَكُمَّا رُ أَمَّهُ الْهَالِي عِرْعَيْهِا فَاتِنَاهُ عَنْزِيكَا ذَكِيدِي مُسْتُ مِنْ فَيْعَ مَكُلَّ تَصْلَعُ مَالً رَسُولُ الْفُولَا مُكُوا وَثَمَا مُلْفَى مُؤْمِنَ تَوْمَنِيزِ الصَّعَامِ وَالتَّالِبِ بِالْكُنْمِ وَالعَبْيِعِ الدكور حرير المعالدوا ببكر فاما جيحه وأرتبه عدت الدخلية علياليا مَدِّنَا مُولِيْ لِنَهُ لَكُونَكُمُ مَا لَهُمَّا أُوْكِ رِيتُ مُمَّدُرُ مَلَا لَكُمَّ إِلَا فَلَهَا لُولُونَ بكبرة كأمنا فتكرف المنفؤ تعليف الرف وكصفيلهم البه عرعون والمال فال يَعْدُ رَسُولَ شَايَقُولُ لَا مَاءُ يَكِتَالَ سَبِي طَاءِعَ كُلْمُ فِيهَا الْمَعْرُونَفَلِ بِهَا لَمِيتُ فِي يؤني ومهاح الانكوارجها الأجساد بكايسه بكالصادق وتعكذك فنها الكايف وتيكم جِهَا ارْوُمُعِنَهُ إِلَى زُوُمُعِنهُ فَارَمَنَ لَا مِنْ كَالُمُ حَكَنَنَا حَجَ فَالْ لَنَازُمُ وَمِنْ هُرُمِنَا فِي مة هينام فرحَن رعَن سَيْسَهُ فِي اوَسُ السَّايُم بِهِ عَنْ عَدْدِ الْحِيْرُ عَدْ أَفِي العَامِعَ لَكُونِطُ الردم رَحْنُ لاجَعْنَى كَنِهُ وَكِنْهِ وَلَيْهِ وَلَيْهِ وَلَيْهِ وَلِيْهِ وَلِيْهِ وَلِيْهِ وَلِيْهِ سُلِونَ حصيمُ تَعَصَّا حَتَىٰ لَهُ لَيْدُهُمْ أَهُ نَعَنَّ أَنَانَ فَلْ فَلْ نِعِينَ مُ لَلْمُونَ فَعَسِيونَ مَسْرَةً الله لا يَحْرُ لَذِي مِنْ إِنَّا الْبِينَ وَلَا تَعْلَى لِينَا كَالْمُ وَلَا لِمَ مِثْلُ لِكَ مَيْ أَسُلُ بالتغن فتحاثثم منذل فايلى الاكفا كأرك أشكفال فكفاكك فلمكبرة كم لأطفكا سَلُونَ الله إِرَبَهُ مَنْ كُولُو وَرُهُم حَتَى يَعِرْمَيًّا مِنْ حَتِيجٌ الْيَنْفِيدِ وَمَنْ ذِكُلُا لَعَلَى مُصَى فَلَهُ وَلِلْنُوسِ لِحَيَّ كَمَّا لَ مَؤْمِنَ فَتَلَدُ لِإِنَّوا لِعَبِينَهُمُ أَمَدُّ وَأَمَّا تَعَيْتُ كُوفًا عِلْمُ إِمَّالِكُ الكادُومَةَ كُذَا حَدَبِ وَكُمَّا عُدَّتُ عُدُمُ عُدُ إِلَا عِبْ فِي لَمَّا أَوْعَيُونِ حَنْعَةُ بِاعْلِكُ

عَنْ عَنْدِ اللَّهِ عَبْرَهِ عَالْنَاسِ فَا لَهُ فَنَ لَوْمَ فِي يَوْجُودُ الْعَنْ النَّا مِن مَنْ إِلَيْمَ مَى بَسِعْتُ فِي فتبيؤهم وفاعلت متيام مؤيل فيفسيلي منكول بتمام فتاكيس أنترقبهم الأياموا ايتطائكرتمانق فيعكلون غيبه عببته عببته مغتى تبيئيانا كماموا تتزام فكبوا فككاني إِمَّا عَلَى مَا يَهِ إِنَّ الْمَصَالِ مَلَحَقِّ وَأَمَّهُ بِحُوسُ وَرَارِ كُمْ فَالْ صَالِسُ مَا فِلْ لَكَامُ مُسَتَّم يَا فِي لَهُ سَرُونَا كُوْمَلِيتِهِا أَلُولِكُسُ لَلْسَاعَةَ لَاسَّاءً إِنْسِلِحَ بَعِيداً مَسْحُ فَ لَسِ المتيّام الدّلسُلام تربِّعتُهٰ كَالرِّعي مَنْ حَرُوا شَيهُ عِيبًا رَمَ ٱلسَّمِ بِالْإِسْ كَالْكُتُ كُلُ تَعْتُرُ الله مَهْ لِلرَّامُ مِن مَكَالَ عَال سِبِي عَالِمَات بَعَنادُن فِي الْحُورِثِ وَيَحْتَلُونَ فِي عِنْ الصادة وَيَحِنُ إِنْهَا الْمِينُ وَلُوْيَنُ مِهَالْفًا لَا وَسَكُلُ إِنْهَا لَو سُصَه فَال أَلِدُ لِسُن بَنَكَ إِذِ الْمِالْمَةِ وَحَكَمُنَا عِلَىٰ حَهَلَةً لَسَّاعَهُ إِن الْحِشْبَةُ فَالْ مُناكِسًا اللَّهِ ما إذه في محكة المحل الساوي و بقيله الأالدة ل به ملك السياعية سياوما اترفى لفتواريرالغشكر الزبنيغث معرطليعة يآالدتال كادستبدى يجواع اطب فيأ كمقين يروع وتنويله مدّيم مار حرما سَدالرَم بعنيانيد مسعودى م بولس عيد يم في رما ب طابرا مدَّ تَعَلَدُ مُونَ عَنْدِ اللَّهِ فِي سَعْوِدِ وَهُو يُعَمَّا لَيْ إِسْخِيدًا فَكُلَّ كُنَّ الْمُأْتِل كُذَا تَنَكَئَ مُنْدَاتُ وَتَذَسَوَكُهُ خَزِي عَنْدُ مِالَ مَنَا تَبْنُعَبُمُ وَقُدْ مِمْعُتُهُ مِذَ يَخْدِ الفيَّةُ وَانْمُواْدِيْنِ اللَّهُ مَعْدُونَ مِلْلِمَ مِلْ إِلْكُمَّا إِلْمِي مُعْمِعًا وَمِنْ عَمَّا لَا يُعَلّ هَاحَدُ بِهِ حَمَلَ عَلَيْهِ عِبْدِ شَرِعًا مَا أَ أَيِ لَفَى لَهُ هُجِيرٌ إِنَّوْ ٱلْ يَعُولُ يُعَدِّدُ اللهِ عَلَى بِالسَّاعَ مَهَا لَ عَمَدُ الدِّالِ السَّاعَةُ لَا تَعْتُومِ حَمَى لَا يَعْتُمُ مِ إِنَّ وَلَا بِنْهُم مُ يَنَّةٍ حُرَانَنَا يُخْذِلُ صَالَحُهُم حَنْمُ إِحْلِل المِسْلاعِ بِن فِكَالْنُ مُ فِعَكُلُكُ الْمُدُولِ فَيَعِيدُكُ بَا لَاكِبِهَ وَكُونَ رَوَّهُ مُنْ مُرَدًّا مُعْرَضًا إِنْ مَعْلَ كُذَّ يَوْمُمُ لَلْفِلْ لَا بَعِيرَ وَالْحَوْدَ وَهُولَ وَكُلْ عُكُرُهُ لِينْ حَتَّلَ بِي لَا بِلِغَادَوْدُ عَلِالًا بِعَيْ لِا يَغَيْمُ إِوْرَخُلُ وَيَعْالُ سِنْمُ أَيُّ سُمِهِ أَمْرَ إِنِهَا وَلَسُينَما فَمْ يَعَلَاكِ إِذَا أَمْمَ لِنَا الصَّاوِن وَاتَ النَّعَالَ فَلا يَج يستنور المترة المواوم حنديد وفالمعتدالله هاهناه لافارسوا العدار لأعلم أنها عُدُرُاتُها. الما عَمْ وَأَسْلاً و قَبْلَ يَلْهُمْ وَالْحَالَ حَبُولِيْمٌ فَاحْبَرُفَا عُمِلًا بن حوال أبق متخرالميكذابدوامام سحصنام والنكا أطاكي لليستن الصباح فالكنباكنا كبن سواد الرارق كانتآسكن المعبره عن جميد بن هلال عن الحِضَارة عَنَ البعر يُن خروه ل

iiV Miki manlahtu se**isi**n

مَا اللهُ مَنْ عَلَى مَا إِللهُ عَدْ مِلْ مَا مَا مُؤْدِدِهِ، وَإِلسَّا عِدِهُ فَالْ إِنْ صَنْعُودِ مَسْ لِيكَا لَعَعَلَ مُعَكَدُ وْعَيْسَ وَرُولُ لِنَاكَ لَا تُمُومُ حَنَى لَا لِفَتْمُ مِيرُانًا وَلَا لَعَجُ إِبْدِيَّهُ عَدَةٍ وَلَجِمَ لَ فَعِلْ الإسكام وكانتيب كمكك إلحاض طفردك الموكاء كيفنيا فينا غيرق كهفرك كأكوك بغايبا كواديمني يحديثهم الك مته فعلا وفاذكه وتشكل عردات وداة رين العك فعاذ اينظه لينيته يَى لَوْمِ أَمَا لِدِ فَرِدُكُا مَا لَكُمْ إِزَّاحْ مَيْلَهُ فِي مَلِمْ فَيَفَا قَدَ سَالًا بِعَالَ وَيَعَالُمُ وَإِنْ واجذنأو مستعودة يصبران نعستم فأل شبت بنركج بياا قبعاهم كاليريا وأقرائس ٱلتُرْخِ الْمَا كُلُونِ وَيَا عِيدُ الْجَهُمُ أَلَا نَ الْأَعْوَدُ قَلْحَرَّ فِي عِيالِكُمْ فَيْرَفْسُوالْمَا فِي أَلَا مَ فَ مَنَاكَ مُنْدَوْلُ وْمَسْعُودُ وْكَرْسُيْ الْهُوتِيَعْنَ الْسَلِّي يَعْنَدُ وَإِرْسُ مَبْعَةٌ تَوَكَرْخُالُ لندة أرستغود قال رسول التوات فأعرف أنها فنعروا تهاء الكانيخ وتصرمته حلوليد وفلمم بِهَا تَكِيدُ مَهُ أَوْا رِسَ الْمُ الْمُورِقُ الْمُوقِدَةُ هُ هُوا الْعَدُوبِي وَانِمُهُ مَبَّيْنِ بِهُ بِوَقِيلُ مَرْيَدُ وَ مهاؤك أغرث المولكي وخذ ألباث الذجضة هاؤن الأنسادان مقوتيل بالكحار التؤوا للباز الله قَبْلِدُ مَلْنَا كُوْفَ أَمُّوا مَدَيَّ فَالْمِنْ فَيْمَصِلْلَكُ لَوْ أَلَاحُهَا وَالْوَا وَدَه مِمَوْ إِلِمِهِ وَنِقِدَا يُرْتَ مُرُوْلِعِدَ وَنَ مُوْمُ لِمَالًا وَلِيْنَا أَمْا اَنَاكَ مِنَ أَيْنَ فَالْآمِهِ وَفَا أَيْمَا فَي يَتَلَا وَيَا الْمُثَرِّ سِيا قَالِما أَنَّى حَلَى اللَّهِ عَلَيْهِ اللَّهِ عَلَيْهِ مَا اللَّهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ مَا يَتَكُلُّ وَيَا الْمُثَرِّ بُ عَلَىٰ سَعُ لِالْمِنْ اَيْ فَالْ مُنَّاعِقُفَانَ نَ صَلِّهِ الْوُعْمَانَ الْعَبِيقَانِ فَلَ مَنَاعَبُوا فَا بَيْ رِبْدِهُ وَلَانَا الْمُعْارِثْ بِي حَجَدِينَ فَلَ نَبَّا رَجْنَ بُوفَكِ فَلَ قَالَ الْوُدُنَّ كُلَّ الْعَلِ عَسَمُ وَاسْاَتَهُ مِنْ اللَّهُ كَالَّمُهُ اللَّهُ اللَّهُ النَّهُ النَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللّ الأوكول للدعكين لياحة طاكسالها كأحكف يهاف تبيتها فسالمها فالمتحك يعاسان مته النواز تلولها فنا لعدكها عن ميحدّيد جبزَ دَقَعَ صَنَالِها هَا كَمُ صَاحَيْهِ حَيْدِهِ مِنْ مَهُ وَا آبِي دُرِ مُعَمَّ أَنَّ رَسُولُ اللهِ لَعَيْلُهُ وَمَ يُومُ مَمَا لَ لَهُ إِنْ عَلَيْمًا أَبُ العيسا فعالعنبت وخطه سناه عَصَرُ اللَّحَ وَدَيْكَ أَمِرَ أَرْادَا عَابَعُولُ الْمَصَادِ فَكُرُكُنِيتُونِعُ تَفَالَ اللَّهِ فَعَا لَذَكُهُ دَسُلُ اللَّهَ أَحْسَرُهَا مَلْ لَ لَيْ لِيَا عَلَى وَفِي وَالْ لِمَا أَخْرِي أَمْرُهِ بَتَ إِلَى أَعَ الْعَالِا لِمَا لَا أَخْرِي أَمْرُهُ بَعَتَ إِلَى أَعَ الْعَالِ لِلْمَالَمَا عُ مُولِد دِ فَعَالَتُ وَلَدَ مَهُ مُحَوَّا مَمُو وَدًا حَدَّنَا عِلَى لَهُ سَهُلُ الْمُعْبَرَةِ فَالْسَا عَفَانِ بَتِ مُنْظِرَة لَسَلَحُنَّا وَصَلَى. قَالَمَا يَعِينَ رَبُومَنْ مُنْذَاكِعَنْ فَا لَوَيْكُرُهُ مَنْ النَّذِيلَ رَبُولَا لَمُعَلَّى لَا يَمُكُنُ أَبُوا لِهَا لِكُلِيسِ مَامًّا لَا بُورِ طَهَا وَلَدُ مُنْ مُؤِكَّدُ كُمَّا مِنْ مَّا أَعُورَ أَخَتَر شَيًّا وَا مَلْهُ عَعْمَالُكُ

مَيْنَا الْمُؤْكِمُونَا مُعْ وَلَمُدُونَا مُعْرِينُ القِرَانُونِ كَمَا لَا مُؤَلِّهِ لِحَلَى الْمُكُمْ كَلَّ لَ عالمِعا والله وتهشيته طؤيله المكذب فالرافونكي فيهدنا بتولواه ولدكرا أبهدو المدينا فكألمساط وَأَوْ لِيُرْجِعُ مُعَلِّنا عَلِ الوَيْهِ فِي وَالعَت وسؤل اعد في الملساعا فل الح ولا وعالانكنا خلبي نامًا لأولد لناء للسند إلى سأعده أصربها وأحله سعًا سأام عيدة وفي بِّنَامُ مَكُنَّهُ فَرُحَا مِنْ مِنْ دِهِمَا وَدَا الْعَادُمُ عَبِيَا بِي مَكِيمَةٍ وِالنَّمَيْلِ وَعَنْ مَلْك مَنْ وَأَيْبِهِ وَهَا لَهُمَا فَلَهِ مَعَالِمَا وَعَلِيمَةِ مَنَّا لَهُمْ أَلَا تَعَامُ مِنَّا وَثَلَا بَأَلْمَ قَلْي فالكمثاد وفيكان حتياد مكفكا لغناين فيكراان بفك كساسعين سنداه الخايب فالمغرفذ ليتعلده فالتباحكت بمعليقة فالبتاكؤما إلى أخضيت آبسطاراه تن دُلُونِ عَلَى شِعَلْ حُدَيْثِهُ مِن النَّهِ نَ قَالَ وَالْ وَسُولُ النَّهِ آمَا أَعَلَمُ عَامَعٌ العالمية مغة بغل احتفانا دما يج والخرما أنغن قاي اد لكراحَد الم مايش ينَ الْمَاكَ ٱلْمُعَنَاءُ مِنْ فَإِنَّ فِيهِ مِمَّا مُنَارِهُ وَالْمُرَوَّا لِأَمْرِ فَأَيْهُ الْمِسْدَدِ وَكُمْلُو أَنَّهُ مُكَانِبُ مَيْنَ عَيْفَيْهُ وَالِهِ لِعَلَّهُ مُن مَكِنْتِ وَمَن لَا يَكُنْتُ وَلَى اصلى عَبْدَة مُمسُوحَه عَلِيها طَعَرُهُ وَانَّهُ يُكُلُّهُ وَإِنَّ إِنَّهُ عَلَىٰ يَمْ لَوْ رَدْنَ عَلَىٰ يَدِونِ مَكَلَّ عَدُ وَمِن فِا لَلْهِ فَ إليوم الإجريبول لأردن فائه يغتلمن المنيلين تلفه وبيفع فانتاويها الميا فَيْمَا لِلْهُ مَنَى يُحُرِّبُهُمُ اللَّيْلُ وَذَكُوا فِالدَّبِينَ مُعَرِّبِيْنِ مِنْ مَنْ اللَّيْلُ وَذَكُوا فِالدَّبِينَ مُعَرِّبِيْنِ مِنْ مَنْ اللَّيْلُ وَذَكُوا فِالدَّبِينَ مُعَرِّبِيْنِ مِنْ مَنْ اللَّيْلُ وَلَهُ اللَّهِ عَلَيْهِ اللَّهِ اللَّهِ عَلَيْهِ اللَّهِ عَلَيْهِ اللَّهِ عَلَيْهِ اللَّهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ اللَّهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ اللَّهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ اللَّهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ اللَّهِ عَلَيْهِ اللَّهِ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَّهِ عَلَيْهِ عَلَّالِمِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلِيهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلِيهِ عَلَيْهِ عَلِيهِ عَلَيْهِ عَلِيهِ عَلَيْهِ عَلِيهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلِي عَلِيهِ عَلِيهِ عَلَيْهِ عَلِيهِ عَلِيهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلِيهِ عَلِيهِ عَلِيهِ عَلِيهِ عَلِيهِ عَلِيهِ عَلِيهِ عَلَيْهِ عَلِيهِ البصنة مرابد ميتوفيك كالميكنات لأبعدل وفافا العدب كلالم فدخدت وساه والكراما فيدين وفايكم عيرالها غارته توير حكيب حنفوا واضائي لمودي عَينَ أَلِيَا بِإِبِرَامُسْلِهِمُ عَهُ إِلْحَلُ بُنِ يَوْمِلُونَ فَايِرَةً قَالَ أَلَامَكُمَ الْوَالِمَاتَ فَلَينَا إِذَّ الْبِيثُ مغنا العنابرة محة للددو لسابوش انالمؤذن فالكنك أرز بكاعن على ن زُجْ عَلَ أَوْجِرُ وَ لَا تَكِينًا عَمَال مُن أَوْلِعا حَرَيْهِ لِلْهُ يُولِمُن مُلِيَّةً عِيمًا كَامَكُمُنا معه الخعة أتوا وعتسكما أتتر ريحما المصعدة فكسفا المزيعل في تب مرا لْمُمَانَ كَ أَلِكُ عَامِقَعَوْكُمَا لِكِيْهِ فَعَا لَهُ عُمَّىٰ بِيَعَدْتُ رَسُولُ اللَّهُ بَعُولَ بَكُولُ للسِّلْمِي تكنته المغذادميش يملعك أكيري وميقرما لجانئ وتبعرها لتثام فيغزع المشيلين فكشعفها يجزح المتعاله لترام متنبس تيرس وكالمنيك ووك جريداينه المصالي علمعا الوس فيَعَبُرُ اللَّهُ لَلْمُ فِي إِنْ مِنْ مِنْ لِلنَّامَّةُ وَبَعِلْهُ الْمُورَ وَوْقَةٌ لِلْمَ إِلَا أَرَابُ وَوْقِهُ لَكُيُّ بالميسر إكلاليهم ومتع الاتفال سنبعي القاعليام التحان والمنتخ وهم سبّعة المهو واليتكاه

عَدَ إِلَا الْمُوالِّذِي الْمِيرِ مُعْمَرًا فِي السَّامِ وَسُعَارَ فَلْمِلُونَ الْحِيصَة الْمُؤْمِدُ سَهُما ٨٨ فتناك شتحته وكتشد والماعليم وتعبيهم تعاعد سلابله وخهد كتي المالعة لتحق وترا وسيده فبأكله ويندا هند كذمات إذ كأوصاله بن السنتوة بالشا الناس تأكم لتح ومن العَوْن عَوْلُ وَإِلَى لَمُنَّا فِعَوْلُ مُسَمَّا مُعَمِّلُ مُسَمَّا لِعَمِيلًا لِنَا هِذَا الْعَنُون النال مري ريمة عيد ملله العكو مول له البيرالنا في هدم باروح المصيل منا ويُمول الصيخد متنظرها يدالامه تعلىكم المزا كالتغير تناؤه أست منيل ينا فيتنتزم الأمير ويلية إلهيدة والعب أحدميتي مراجر حهالة فيكف نخو لرمال ووارآه المهاد كايدؤ بالوسامرة يشنع بسرخرت أبركايه فيعتله متقربية كالنحاب وكلق شنأ رَيْدِ غَنَاسِهُمُ احَدًّا حَتَّى النِّيِّ النِّيِّ النَّعَوُلُ الرَّسُولِ الْمُؤْمِنَ الْمُؤْمِنَ هذا كَا وَرُوحَتَى أدَّ الْحُورَ لِيَعُولُ الْإِنْ عَلِيا مُؤْمِنَ فِا مُؤْمِنَ هَذَا كَا فِيرَ حَدَّمُنَا عَلَيْهَ سَهَا السَّاءِ فَاكَ نَاعَنْدَ اللَّهُ رُبُولُولُ وَأَمَا خَلْمُانَ رَعَنَدَ الْأَخِرُ وَلَا يَحَمَّىٰ الْإِنْ بَالِمَانَ الْمُعْلِ عندالله ك علمة عن أخرن لمايلت عِم البِسَ في مِكْبَيْهِ كَمِ يلِ كَذَكُوفَ إِن يَعْلَمُ اللَّهِ فَ لَهِ وَيَا إِلَا لَهُ لَ حَقَّى بِرِلْ إِلَا إِنَا إِنَا لَهُ مَا الْمُدَيَّةِ وَمَرْ الْمُدَيِّةِ فَعَرْ إُلَهِ كُلْكَ وِوَمُمَا وَحَدَنَا يَكُن سَعَلَا اللَّهُ مَنَّادَةً لَ مَا اللَّهُ اللَّهُ المُنافِقَ لَ سَرَ إِنْهِ فِي عَنِهَا مُنْهِ وَ الْوَلِيْلُحِيدُ عَنَ أَيْنَهَا مَا إِلَيْهِ فَالَ إِنْهُ وَيَعِيلَا الْمَا بَالِهِ وَالدَّاتَ الكفاؤ آبكا الأزم كالما يزمكة والمدينة فكأبي المدكبه فيجذ يطيلاقي بميطالها منوة مِن المَالَانِكِهُ وَالرَّيْحَةُ الرُّرِ فَيُضِّرِّ مِنَالِكَ رِفَاقِهُ فَتَرْحَفُ الْكَيْبَةُ لَكَ رخعار فيموخ الينه كالهشا وواماجي تناعندالله فالتعتوالتبير فالكباكك كأب بُ أَوْ سُوَهُ ٱلْمُ كِلِي لَا مُا مَرُولُ عُنِي الْعَبْقِي قَالَ مُنْالِينَا فِي مَا فِي الْمُولِي عَلَيْكُمْ رُ عَنْدَاللَّهُ لِخُدِيِّ يَعَوُّل مَعِنْ ٱنَا ٱمَامَدُ الْبَاعِ لِيَعَوُّل حَطَّبَ أَرْسُولَ اللَّهِ ذَاماً يَوْمَ مُكَا لَكُ عَنْ مُطْلَبِهِ مَذِبًّا مَنَفًا أَعِمَا لَدُعَا لِحُدَّرُنَا أَفِكَا رَيْنَ فَوَلِهِ بِوَمَيْنِذِا نِ وَلَ يَا يَهُمَّا المَّاسُ اللَّهُ لَا لَكُنْ فَيْهَا مِنْ إِلَّهُ وَيَوْمُنُو وَرَّاللَّهُ وُيِّيَةً أَوْمُ الفطم وفينية المفال وَأَتُ اللَّهُ مَنَا مَهُ وَتَعَالَى مُبِعَثَ بِيتًا جَدَّنُوحِ إِنَّا حَدُرُهُ الْمَنَّهُ وَإِنَّا خِيسُ الأبنيا والنم آحرا لاصدد فوطارخ ويكرلاتها الدق ن تجزج والاجي في اطفيكم مَا مَا يَجِيهُ أَهُ وَأَنْ يَوَمُ لِعَدْ بِحَتَ كَلَ فِي حَجِيمُ نَعَيْسُهِ وَانَ اللَّهَ عَلَيْهِ عَلَى لَمُ الله يمرض من حلك مَنهِ العراد والعقام فيعيث ميسًا ولا يعيث في لا باعدادا لله فالخ

A 3

كِمَا يُهُ وَفَيْهِ لِأَلَا مُؤِيدًا لِمُولِا مِن قَدِينَ أَمِن اللَّهِ مِنْ أَمَّا وَتُحِيمُ وَكُل تَرُوا رَفَكُونِي عَوْلِوْ أَوْ مَا مِعَهُ لَا يَأْمُ مُوعَةُ لِرُبِيعِهِا لَحَتُكُمْ بِأَنِي إِنَّكِهِ إِنَّهُ أَعْوَدُ وَإِنَّ رَبَّكُ " بآغة رَوَا مُذُمَّكُونِ مُنْرَغُنْيَهُ كَا وَلَهُمَ أَمْ كَلَّمُ فُونِرِكَ إِنَّهُ وَغَيْرِكَا بِسَا وَانَّ مِنْ لَيَهُ إِنَّ مَنَا جُنَّهُ وَمَارِفَنَارُهُ جَنَّهُ وَحَبَّهُ مَا رَجُنَّ لِمَنْ لِمَنْ فَكُلِّمُ فَكُلِّمُ فَكُ وَحْجِهِ وَمُرْكِظُا مِنَادِه وَلَمُسَبِّعِيتُ اللّهُ وَكُبُعِلْ فَوَا يَحَسُورَة الْحُفَف تَكُنُ الْنَادُودُوا وَسَلِأُمَّا حَلِهُ كَاكَابِكِ أَمَا ذُرُدًا وُسُلامًا عَلِيْهِ وَإِنَّ مِرِ فِيهُ نَيْهِ أَدَ بَا مُرَّالُهُما ۚ أَنْ مُعْوَرُ فَهُمُ لُم وَكَا فُوا كَارُمِنَّا مُنبِتَ فَيُمْتُ وَازَ مِرْفِي دَيْهِ أَنْ بَعَوْلَ لِإِنْ عَلِيهِ أَنْ يَعَوُلُ لِإِنْ عَلِيهِ أَنْ لَعَنْ لَكُ آمَا لَكُ وَأَيْكُ آمَنْهَ فَ الى كَتْكُ مَيْمَةُ لِيعَهُمْ فِيمَنِيكُ لَهُ سَيُحَا بِمِنْ عِلْصُورَةِ السِّلِي وَالْمِيْمُ فَيُغُولُون لَهُ بِالْبِي أَنْبِعْهُ كَايَهُ كَالْجَدُ وَإِنَّ مِنْ فِيلَدِهِ لَهُ يَرْكُ حِنْ إِلَّمَا لَيْنَ أَوْلَوْ يُولَعُونٌ وِزَاعًا وَإِنَّ مِنْ فِيمَدِ أَمَّهُ بَعَيْرِنَكُ فَيْ عَلَامَهُ عَلَا أَعْلِلْكَ فِي وَلَعْلِلْلْعِدُ وَلَدَّ مِرْفِينِهِ إِيَّهُ مَثْنَا وَكَالْكِبْر مِنَ لَهُوا ۗ وَايِّيرِ فِينِيهِ رِرُنَهُ لَا وَكُلْ النَّهُ وِبَنِينَةً أَذَانَ مِنْ فِيفِدَ أَنْ لا بَنَقَ عُلَيْ الأنفرازة وطبئه وطفرمك وتسترانا مراكم يحتقه والمدتبة كوله لابالهاين تغيّب يُرْيَةً إيفارَة لِعَدَنْ مَلاَيْكِرِ السّبُود مَصْلَتَهُ حَنْ يَبْرِلْعِنْ كَالْحِرْبَ أَكَا حَمَر يعنك منتبطع السيحة وترحف أمكريتم وأخولها فكث ومتعان فكأ يتؤم إين تخامنا فيعتبه أكاحرة النيروتين المتشرالح أعنها كالتوالي بمستلعته وبلاعاد إكا أكوم وأير انهيلاح كفاك أتركه درريب كوليتشك لمارشول الله فكأث آناس تغشيره فانعتم يوكك مُ المِعْلِمِ، دَفْتُ الْمُعَدِّرِهُ المَامِّرُهُ وَخُلُصِالِحُ وَكُنَّ بِي فِيدِيدًا لَكُهُ بَمُزَيْهَ أَيِّ فَجُسَدِ فَوْلِيَةٍ مَبَائُرِ السَالَاءُ لَدُ مُنْظِرِ فَهُ فِيلِرِيُّهُ مِنَّا أَرْضَ أَنْ تَكُبُتُ مُرِلْتُ مَنْ يَزُوحَ مَكِيم مَوَاشِيمُ إِنَّ دِيِكَ اَخْتُورُمَا كَاسَ وَاسْمَ وَإِنَّ مِنْ فِينْدِيِّهِ أَنْ مُنْ مَا يَحِيَّ وَكُوْبُومُهُ فَلَا بَعَيْ كُمْ مَا لِيسِيمُ الْ حَدَثُتُ كُنَّةُ لَهُ بَهِ يَكُنَّ وَلَهُ لِمَا لَكُنُو وَقِيهِ أَلِمَا النَّارِزُهِ فِي المُعْمَ فِيكُنْ فَوَلَا مُعَلِّكِهِ عكنين مُرْتِبُرِد مَنْ مَرْمَلُ مَا مُ آمَا مِهِ صَلَاةً لَعَلْ أَيَادِ أَرَادُ وَلَكَ الْإِمَا مِ فَرُحِبُرُ فِي الْحَالَةِ لَعَلْ أَيَادِ أَرَادُ وَلَكَ الْإِمَا مِ فَرُحِبُرُ فِي الْحَالَةِ لَعَلْ أَيَادُ أَرَادُ وَلَكَ الْإِمَا مِ فَرُحِبُرُ فِي الْحَالَةِ لَعَلْ أَيَادُ أَرَادُ وَلَكَ الْإِمَا مِ فَرُحِبُرُ فِي الْحَصَلَاةِ لَعَلْ أَيَادُ أَرَادُ وَلَكَ الْإِمَا مِ فَرُحِبُرُ فِي الْحَصَلَاةِ لَعَلْ أَيْ فَإِدَادُ أَنْ وَلِي الْمِنْ الْمِينَ فَي الْحَالِي الْمُعْلِقِ الْعَلْ الْمُؤْمِدُ وَلَيْ الْمُوالِمُ الْمُؤْمِدُ وَلَيْ فَي الْمُؤْمِدُ وَلَيْ الْمُؤْمِدُ وَلَيْ الْمُؤْمِدُ وَلِي الْمُؤْمِدُ وَلَيْ الْمُؤْمِدُ وَلَيْ الْمُؤْمِدُ وَلَيْ الْمُؤْمِدُ وَلَيْ الْمُؤْمِدُ وَلَيْ الْمُؤْمِدُ وَلَيْ اللَّهِ فَالْمُ الْمُؤْمِدُ وَلَيْكُوا لَهُ اللَّهِ لَا اللَّهُ اللَّهِ لَا مُؤْمِدُ وَكُمْ لِللَّهُ لَا لِمُعْلِقُوا لَالْمُ اللَّهُ لِللَّهُ لِللَّهُ لَا مُؤْمِدُ وَلَيْلُولُ لِللَّهِ لَا مُؤْمِدُ وَلَا اللَّهُ لِللَّهُ لِللَّهُ لِللَّهُ لِللَّهُ لِللَّهُ لِللَّهُ لِللَّهُ لَاللَّهُ لَلْمُ لَلَّهُ لَا لَهُ لَالِي لِللَّهُ لَا لَا أَذَالُ اللَّهُ لِللَّهُ لِمَا لَمُ لِللَّهُ لِللَّهُ لِللَّهُ لِللَّهُ لِللَّهُ لَا لِللَّهُ لِللَّهُ لَالِمُ لِلللَّهُ لِللَّهُ لِللَّهُ لِللَّهُ لِلللَّهُ لِللَّهُ لِلْمُ لِللَّهُ لِللَّهُ لِلْمُ لِللَّهُ لِلللَّهُ لِللَّهُ لَلْمُ لِللَّهُ لِللَّهُ لِللَّهُ لِللَّهُ لِللَّهُ لِللَّهُ لِلَّهُ لِللَّهُ لِللَّهُ لِللَّهُ لِللَّهُ لِلْمُ لِللَّهُ لِلللَّهِ لِللَّهُ لِللَّهُ لِللَّهُ لِلللَّهُ لِلْمُ لِللَّهُ لِللَّهُ لِلللَّهُ لِللَّهُ لِلْمُ لِللَّهُ لِلْمُ لِلللَّهُ لِللَّهُ لِلَّهُ لِلللَّهُ لِللَّهُ لِلللَّهُ لِلْمُ لِلْمُ لِللَّهُ لِللَّلَّةُ لِلْمُ لِللَّهُ لِلللَّهُ لِلْمُ لِلْمُ لِلْمُ لِلْمُلْفِيلُولِيلُولُ لِللَّهُ لِلللَّهُ لِللَّهُ لِلْمُؤْمِلِيلُولُ لِلللَّهُ لِللَّهُ لِلْمُؤْمِلِيلُولُ لِللَّهُ لِلْمُلْمُ لِلْمُؤْمِلِلِّلِيلِيلُولُ لِللللَّهُ لِلللَّالِيلُولِيلُولِ لِلللَّالِيلُولِلْمُ لِللَّالِيلُولُ لِلللللَّالِيلِيلُولُولُ لِللللَّالِيلُولِ مهم كالدورة مند ويبد إيام يعسم عيشريك بين كنو وليت المام وعول وبها أت عاما لكَ يُعَنَّ يَهُ لَعِلْهِ وَزَا إِنَّ وَالْمُولَ وَلَكَ لَامْ مِنْ فَأَلَا تَعَقُّ الْبَابِ وَوَكُ الْلِامِ الْعَيْ سَمَهُ سَمَعُونُ آنَهُ بَعُلُوهِ وَيَتُلَهُ رُودُسَنِي مِعْلُ وسَنِاجٍ وَلَا فَيَ الْنَابِ فَكُلُّ الْمُعْلَّ المُصِيْحَة وَلَهُ وَالدَ كَامِلُوهُ الْمِنْحِ وَلَمَا وَكَامِلُونِ إِلْرَصْا مِنْ فِي الْنَارِ مُعَرِّونُهُ عَالُهُا مَيْنُ لَهُ مُعْتَى إِلَى لِمُعَالِّدُهُ فَيْ مَنْ مِعَا فَيْمِينُ أَمِينَا وَالْبَابِ النَّافِي فَعَنْ لَا تُعْتِينُ

الزاليو

الله يهود فيسالون قلاما فيل المدرينه انظ ملائبنا تمن يُخارون ممرد والح كلكر فله الدالتي عرفا يحرفا يتروا الطفه الثونادك وتعالى بكالمات المدالدا الدالك بقي وقفالنا فلأ فبؤل عنون ترت فهائن حنصت مثاعاد الاقتفاقا مغيسطا مبالي وَبَهْ فَعُ لِمِنْ مِرِدَ بِرَفِيمُ بَلِحُرِيِّهُ وَتَبْرَكُ الْمَسْكَفَهُ سَلِيًّا فِي كَانْعَبِرِوَبُنْ عُ النَّفَيْ وَلَا الْمُسْتَفَعُ سَلِيًّا فِي كَانْعَبِرِوَبُنْ عُ النَّفَيْ وَلَا الْمُسْتَفِي وتبرع مخذ كأدان مخمة متر كمنيل الوجعبة في الخديد مرا وكبارة الاسد والعِيرها وَيَحَوْلُ الدِبْهِ الْمِيْمُ كَانَهُ كُلِيْفًا وَتَعَالَ الْمُ يَعِيمُ يُمَا لِي الْمُعَامِنَ الْمُعَامِنَ الْمُعَامِدُ اللَّهِ وَمُعْمِدُ اللَّهِ وَمُعْمِدُ اللَّهِ وَمُعْمِدُ اللَّهِ عَلَيْهِ اللَّهِ عَلَيْهِ اللَّهُ وَمُعْمِدُ اللَّهِ وَمُعْمِدُ اللَّهِ وَاللَّهُ وَمُعْمِدُ اللَّهُ وَاللَّهُ وَمُعْمِدُ اللَّالِي اللَّهُ وَاللَّهُ وَمُعْمِدُ اللَّهِ اللَّهُ وَمُعْمِدُ اللَّهُ وَمُعْمِدُ اللَّهُ وَمُعْمِدُ اللَّهُ وَمُعْمِدُ اللَّهِ وَلَيْمُ اللَّهُ وَمُعْمِدُ اللَّهِ وَمُعْمِدُ اللَّهِ وَمُعْمِدُ اللَّهِ وَمُعْمِدُ اللَّهِ اللَّهُ وَمُعْمِدُ اللَّهُ وَمُعْمِدُ اللَّهُ اللَّهُ وَمُعْمِدُ اللَّهُ اللَّهُ وَمُعْمِدُ اللَّهُ اللَّهُ وَمُعْمِدُ اللَّهُ وَمُعْمِدُ اللَّهُ وَمُعْمِدُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ وَلَا لِللَّهُ وَمُعْمِلًا لِللَّهُ وَلَا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ اللّهُ الكَلِّهُ وَاحِدُهُ كُمُا مَعِنْكُ رِحْ الله وَيَغَسَعُ لَكُرِبُ أَوْلَا رَهَا وَكُنْلِبُ زُلِيْمُ مَلَكُهُا وَكُولُ أَخَرَتُهَا ورابيه تندنيت تامها يعفدادم عثم يختمع الغرع الغصيلى العنفر وكنيمهم و تكاثر العرط للتيهام فتبكوه التوريكذا وتنفذا بن المنال فبدل بارتشول المدينا الرحيمة فالذلاك يوالم الكابيل فالبغل فورة كالخريد الأرمز ي الما وتكون الإم الديا الما سَنَهُ يَكِيَّ السَّهِ كَالْحُنْمَة وَلِلْحَمَّة كَا لِيُومَ وَاجْزاً وَمِه كَالسِّلْرَة بِفِيلِمِ احْذَارُهُ اللَّهِ قَايِنَكُمُ فَاتَهَا ٱلْمُرْمَّتُ مُنْ مُنْ فِي أَرْسُولُ اللهِ فَكِيُفُ يَعْدِدُ ٱلمَّا سَانَصَنَ وَفِيلَكَ ٱلْمُلْأَمْنِينَا عَمَا يَعَدُونَ فِيهَا فَ تَامِكُمُ هَذِهُ لَعِلُوالَةً لَ وَتَبَاحِرُونَمُ أَمِخُالُ ثَلْثَ مَنَوْابِ عِذَا إِ مَّا مُرَانِدُ اللَّهُ اللَّهُ عَصْلَاتُ فَعُطْلِهَا وَكُمَّا مُنْ الْمُرْضِيَّةُ عَيْضِ فَلْكُ سَالُهَا فَوَدُ لَخُ سَتَ السَّلَّةِ الماييه أمرا للذاكمة فتكت تلفي فطرفا وأمرا لأيع فككت للفي أنها وذكات الم الناليَّدَ الرَّالْمَا النَّالَ فَالْمُنْظِرِقِعَلَى وَالْمَرْلَةُ لَعَ فَالْمِنْدَ خَصْلٌ فَالْسَفِي دُوحَالِينَا حَلَآن يَا مَا تَنَا اللَّهُ وَكُنَّا رَسُولَ اللَّهُ فَا دَاعِينَ الْنَامِ بَوْنَدَيِرِ فَا لَا لَهُ يَارُ وَالْتَحْمَيْدَ وَالْكِيْمِ وأنتهك أيخ وعفام بخرت عام حكتين حكربه محتكن عبدالله بن صدَّت مُن الله الله الله الله الله الله المالين عَنَدَا وَعَلَىٰ كَأَخَدُوا مِن وَعَبَ فَالْ أَخْبُرُ فِي مُنَا الْحَيْنَ إِنْ نُتَرَبِّجِ ا مَلَهُ سَعِيمٌ وَتَخَالِرِ مُوسِحُ فِ وردالا مذروا ع بسكات يحتيث الوقيرة عزك فبروة فالكذيق رسوا الله بقض كَوَايِطَالْمُدَيِّةُ وَلَنَّكَ رَالِتَعَالَفَّفُرُ مِنَ أَمْرِهِ حَتَمَانَ بَعْضَنَا يَلْنَعِفَ يَظُنُ أَمَّهُ فَذَا يَتِهُمُ وَعَذَاحَكِتْ مِنْ مَلِي عِلْوَالْمِهِ وَمِعَتَهُ وَمَا كَلِي آلِياسِ فِي فَصَهِ مِن كَلِيمَا لِيَوْلِهِ أغثر الناسئ المجنيرالناط لحكيفن ينؤله يذبي تمنهتر فيقتله وغيردكك م النواله حَنْمُنَا حَنْدَقَ لَهُمُ أَبُولِمُ فِي مُحَكَّدَةً لَ مُبَّا الْلِيَثْ بْنُ سَعْدَةً الْحَدَثِينَ النسِفاجِ فَعَالَمُ السِّرْفَاكِيدُ الأَمْنَادِهِ عَكَدِينَ عَنْ عَنْدِالْمَرْ أَرْبِلَ الْأَنْفُ رَيِّ فَرَقِهُ عَرَفِهُ عَوْلَ عَ لَيْفَتُ يَكُورُ جَارَتُهُ يَوْلُ يَمِعُنُ رَسُرًا اللَّهِ مَا لَمِ الْمَارِدُ الْمَا مَا عَدَالَا الْمَالُولُ

ويرا لعبنهن تربيته ميسل لهذال بال لذ كالمقامة منه سلالتي ل بزيد وأما المقلية هَذَا قَائِلُهُ عَدَا لِللَّهُ الْأَنْشَارِي وَقَوْدُوكِ هَذَا لِمُعَالِهُ عَمَا الْهُوْتِ عَمَ الْهُوتِ عَلَ غيكانه ويقلكة فذا تربع غبثان الكليعد التعنية عاكفي فكليت ثروم للخفاين الإليالمنذي آسه تن الأولاعي وأخاعي رمضت الترقيق للفيكيث عيله والعف المفتح عرعت وافته فاغتذا المنان خالته لودا بتوالك وتنعد والمعدول سَوَّا حَدَبُهُ حَدَبَهُ فَارُكُنَّا وُلُونَ عُنَّادً لَمُؤْرَقَ لِنَّاكُو كُونَا يَكُوا لِيَوْ السَّاطَانَ فَي تَكَاكُونِ السَّاطُ وَلَا تَكَاكُونِ لَكُاكُونِ لَكُاكُونِ لَكُاكُونِ لَكُاكُونِ لَكُاكُونِ لَكُاكُونِ لَكُاكُونِ لَكُلَّا اللَّهُ اللَّالِي اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّا اللَّهُ اللَّهُ ال ن عُمَدُ الْمُ وَدَيِنَ لَ مُنَاسِنَاهُ وَعَيْدًا لَكُمْ الْعَيْءَ عَلَى فَذَوْهِ وَلَعَدَ بْرَعَنَا لَأَنْهُ عرباك فبرتية فالاغال رتبلي عواكا يعياه الخؤه علاب المتفاعيم شتنى وعمم واجدو امًا وَلِ الْأَرْمِينَةِ مِنْ بَهُ وَإِنَّهُ كُرُبُكُمْ مَنْ فَتَدِينَا لُمَ مَنْ إِنَّهُ مَا يَهِ بَعْ الْمَ فَالْمُ اللَّهُ مِنْ لُكُولًا مُنْ فَاللَّهُ مِنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مِنْ اللّمِنْ مِنْ اللَّهُ مِنْ مُنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ وَأَيْنَ أَنْ يَرْانُ مِا مَا مُدَالُ مِنْ عِلَيْهِ مِنْ لِلْحَرْمُ وَالْيَامِرِينَ مُدَرِّينَ وَنَ كُنجِيلَه على الدِّلْكِم لعبيب وَعِنْ لَغِيْرِ مرويقِنَا مِن مَ وَجَيعُ اللَّهُ وَالْمَالِ وَالْمَالِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ وفايرم بيج الفلاله الت آب و لوصة الآله في الأرم عَتَى رَفًا الساد مَعَ المواعَ المُونِ مع العَرَدَ إِن إب مَعُ العَمَ وَلَقْ التِيسَيْنِ إِلَيْ أَن لِأَنْفُرُهُ هُورَمُنَا أَعِيكُ فِي أَرْمِلَ رَعُس مُعْرَبِهُ فِي نَعْبَلُوعَكِيهِ الْمُؤْمِدُونَ وَرَوْا هُوَ الْمُلابِسُجِو بِيعْمَا مِنْ تَعْلَى مِنْ الْمُورِي الأَمْ حَتَى يَتَ لِنَا أَنَهُ وَلَا وَمُعْبِلُومًا لِيلُونَ وَوْلَ ارْمُونَ مِنْ مَ حَدَّنْنَا مَبَعِينَ لَ مَا يُوسَى عُكَ مَا لَا هِذَا لِمُعَدِّبِ إِنْ كُن قُرَاتُهُ عَلَى الْمَارِيْنِ الْعَصَاعِيِّذُ وَلَيْ أَنْ الْمَا مَا مُتَابِعِنْهُ والمتضارط بتياتي متذبتريه فالعذابين فالكنا يزول التفزة كمتعيالتموي فكالمالي التحقرتها زاوتعتان فليرا وتعنا إنال لأموس فيامان لاحتفام والموالم لكذك ادُوْلَيْهَا لَمَاعَهُ فَعْ لَمُوسُونِ هِ عَامَ وَ لَهِ يَحَنَّ وَالشِّيرَاكُ أَرْوَلَهَا الْمَاعِةَ وَلَكِمَ فَ ذُ عِلْمُ اللَّهُ اللَّهُ وَلَقِنَا سَنِهَ أَقِفًا لَكُهُ رَعُلُ أُوكُلِنُواللَّهُ يَعُولُ لِإِمَا لِيَكُمْ لِلا نَعْمَةُ وَلَكِنْ مِن مَنِهُ فَا أَعَلَامُ لَا كُونُ الْنَاءَ مَعَى تَكُلُ مِلْكَ الْإِمَا وَعَلَامٍ قَالَ فَلَقَالُكَ مَعُولُ الْ مَعْلَمُ الرَّوْعَكَ إِلَّا وأتنسكون مقادتواك النظالة تفاكفن كالعمش فكالجائه الله فقوفاء مقادي سكو في حِوالْمِال حَلِيقَةُ اللهِ مِينَا مُعَلَّ آخِلُ وَأَنَّ الدَّحَ لِعَنَّ قِمَا بَعْتَ اللهُ مِكْتِنَا لِرَحْود امُنَّيْهُ وَقَدْ أَحْدُرُ مُولًا إِللَّهِ أَمْنَةً إِلَى وَمَدَّقُهُمْ أَنَّهُ كَانَ مِنْ أَجَعَتُ لَكُمُ الرَّوْمَ كَتَمْ عَنْ كَلَّمُ وتبل فرهاية الامتدرجل المفاؤ اينع يعتل محكة مؤاكزة للعلابي على بتوع وتعلفة وكلفة وسأله الرهيم وعدبس ومختك والتأسنق الخانخ إلا إله الخازجيم وإذ اوكالناس والهيم نحك يجنع

*સુંગી* 1864: જ-વ્યવસોઇક અને**ગી**ઇ اللاقة ، وَقَفْعُودَ لَكُورُ فَصْدِيْكُونَ مِا لَاعْنِ فَلَيْزُجُ مِنْ إِلَيْهِ لَمُونِ فَيْفَا بِالْوَدَ مَنْ يَكُنُوا وَيُرْجِعُ ١٩٢ المرواب القربليمود فايته كلاكن المتم للمؤن البه وهايلون حتر تجايض كوليان المذافرايات جدورتكول ساعت الما مترثند المهادة فينالها عب الرؤم وتنهيم الوزم مساله الميلون عريد فلوا الفسطنطبيته فعالور المنهام مرتما فيرقيناهم كالكيافي مَنْ الْمُعَالَيْنِ مَنَا زِلْهِ الْمُنْ أَوْ سَدَعْمَاهِ فَيُصَلِّعُ الْعَلَالُمُ مِنْ عَلِيْنَا مِنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُعْلِمُونَ عَلِيْنَا مِنْ عَلِيْنَا مِنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُعْلِمُونَ عَلِيْنَا مِنْ عَلِيْنَا مِنْ اللَّهُ الْمُعْلِمُونَ عَلِينًا مِنْ اللَّهُ اللّ بالأغراب ونالث المحتور باستام مستقديس بمرحتني تبرل ساماط من آديب كؤ عَرض مسكوك والما أَيْ يَهِمُ مِنْ مَعَ فِي يَلِكُ فَ اللَّهِ ثَالِمَت الْمُعَمِّيُ مَا لَاعْزَابَ وَثَلَثْ بَلِمُنُورَ بِالشَّام وَتُلْف مَعْجَعُ بهيد لتغرب توالاطارخنى يمزل عقشه اليويتن يخب المعذي لم هيكنت المامليكا يخول مقيلة رَمَ الْعَالَىٰ وَالْمَتَ الْمُنْ إِيدَ الْحُدُونَ مُرْحَبُونَ حَنَى ۖ لَوْا مَيْتَ الْمُسَدِّينَ مَنْ يَعْرِل عَيْبَى مُرْيَتَمْ يَكِي ا إِدَانَ بِلَلْ فِي مَنْهُ صَلَامًا أَعِدُا ، فَيَعْرِفُهُ الْمُسْلِقُ لَ فِقَوْلُونَ لَهُ عَلَمٌ فَيَعُولُ لا أَنَمُ أَبَّمَتُ لَوْقَرُ جَعِمًا وَيَصْلَوْهُ مَا مَا مُدُونِيَهِ لِحِلْبِي مَلِيعَهُ وَوَالْعَرُخُوايِنَ الْحَمَلُوةِ شَارَمُلِبَى وَيُمْرِجُ ثبغال فإذا تغرا لج المتعال ذات كأمذوب الدحد ويتك للا ومعقطم تضفايه البيسا فأفأ غراب إبه ويَعَنُلُ مِدِ بَمُ لَدُخِال وَيُعَهِّ الصَّامِ وَأَمِنْ جَيِّ وَلَا شَحَرَةً كِينَ يَرِيهَا الْعَدَيمُ الْ ناذاه ألجر والنَّو مُنْ أَكُما فِي قَنْ لَن عَبْرَ نَجَرَابُ الذِّفَلْ وَلَكُمَ لَ فَإِنَّهُما مِن شَجِ إلْيَهُمُ وأفيئ كاحوح وماحوح فيجرجون حتتر بكنفوا الواليحيره محيم مليرته فينعت العاعلامك وَوَهًا يَاحُدُ فِي عَنَامِهِ مِعْدِيمُهَا وَيَبْرِلُ اللهُ الْمُطَابِّينَ السَّمَاءُ كِيْوَمُ الْفِيطُ أَدَّمَ الْكَلِيْرِيُ منتأذ الوحش تغريم السباع لانفام وتعديها تعشاو بوضع اليسلام فلامجال يلاح لي وَحَمَّلَ أَلَا الْمَحُلُ لَمَتُوا الْعَلَى فَيَقُولُ مَا فَلَا نَ لَوْتُعَكِّمُ مَا تَحَرُّفِيهِ لَيْمَكُ وَيَخَكُ عُلِيمِنَ مَرْتُمْ أَبِنَ أسته هيرا راعى عامًا فكي المنهاب ويعد العيرير ويَعْبَعَ الله داج كل وي في في عيه م ا ذَرَمَنْ مِحَوَدُونَ لِرَصَاكُونَ أَنَّ مُعْمِرِ مِينَابُونَ فِي لِمَا هِلِمَّا فِي مَنْفِسًا فَلَاثُ وَلَ عَلَيْ كَنَّا فَنْكُ لِيْمَيْدُومَ عَلَى إِنْكَ قَدُّمُ النَّاعَهُ حَدَّمَنَا بَحِينَ عَبْدُ اللَّاقِيَّةُ لَابَنَا الْعَبْايُونَ الْوَلِدِ الْعَلْمُ فالمنترب فالسَّا الآولاعي قال المروال فرقيق ما يع مؤلَّ قادة المنظاري ﴿ وَمِيمُ إِنَّ لَهُ فَكُمْ إِنَّا رَسُلُ اللَّهِ قَالَ وَعَدَيْهِ عَمَا لَا قَالِ كَيْفَ ٱللَّمُ آدًا مَلُ فَكُمْ عِيمُ مِعْهُمُ فالمامكان كأرحة تناجذبي كآباع لخ بج إلعكادة كالشاهشاج من وسعت فال أحتم بأ مُعَمَوْتِ الْفَرِحَةُ لَا حَرَبُ مَا يَعِمُولِكِ فِنَادَةً الْمُصَادِعِ عَنْ لِلْهِ فَالْ فَاذَ رَسُحُلًا مَوَكُمِينَاكُ مَتَوَسَا سَهَا عَلَى مُنَاعِلِ فَي تَحْرُ الْعَلَالَ فَالْسَبَّاعِينَامِ فَ بِيسُعَن فَالْ أَحْمُوا مُعَمِّن

90

جَ الْعُرَقِ مَا لَا شَرْو طَلْفَ مِعْدُوا مُدْمِعُونَ مَنْ إِنْ مِنْ الْعَيْ فَالْحَرْجُ مَلِسًا التَّرِيعُ عَلْ أكر قال إعاد سنبله وعال وكرن كل المنافية وكينية ولا مال اتا مد عاملا فذاكم تم ج سَادِ هِذَا الْعُلَا لَا بِنَا كُنُرُهُ مُوسِنَا يَهِ أَهُ وَالْهُ حَتَوْا الْمِرْفَكِنِ كُنَّا مَا تُحْرَجُنَ مَلَى بغظ المسع المعال المعال والذكبن موتله كاستكمال رغت المستع المقال يكو ألمعتبرة ملك انتظام أيزيديه الهام أحضب برأي عنها رغت المسبولة الوكر ودساعدا بَعِمَهُ حَدَثَا حَدَقَ فَ لَسَا يُولَسُ نَا عُولَ المُؤدِّبُ قَالَ نَا سَالِحَ مِنْعَمَّ فَالْ بَأَ عَامِيمُ وكُلَيْعِ البدة لَ ٱلْفِيرَةِ فَ لَ سَمَيتُ بَعَقُلُ الْعَكِيٰ كُمُ مَاسِيَعْتُ مِنْ وَسُول يَقِيالَهُ الْعَدُكُونِ متتناد تنول الشائوالغابع السناد تائذ ألاعق الدننا لاستخ الحدلاللي يحنج بن فيّا إليّز إي النيلاب يزالنا يرة ويَنزعَبِ لمع مَا سَا اللَّهُ مِنْ كَا يَعِهِ ارْعَبَى بَوْمًا تَسْتَغِكُمُ مَا مِعْدَ مغذارها وكرايل المؤينؤة كالأعتكباكا مبرك الشاعبين مرتهد فبؤته أأوفك والشه يْنِ وَكُفَيْهِ فَالَسْمِعُ اللَّهِ كُنِ حَيِدَهُ فَلَل اللَّ الدُّجَالِ وَعَلَمَ إِلَّهُ الْمُؤْمِينِ فَلْمَعَكُمُ الْآرَ فَيْدًا النار ماخادَلَدُ كُرُنِيدَةَ لَعْلَمَا الْكَايِنِينَ مَعْدَ لْعَبَهِي عَنْمَ عَلِيظًا أَرَيْنَ كَاخَالِكَ بِنِينَ الْبَيْ اوُلَدُ هَا كَا يِمَا مُنْهُ وَعَمَدِ اللَّهِ بَنَ عَرَوْنَ الْعَاصِ كَا لَوْ يَحْيَمَهُ لَيْنِ كَيِرَ لَهِ كَيْ والد نياعة والمقرط والمرافزة في معدي من والراب الما الما معذوا المناسلة سياق المانق سبني أولخ لفأواكم ينديع الحي مَنَى الْمَدَةِ فِيلُ بِهِ إِنْ فِي مُؤِكِّ الْمُورِبِ فَالْ بَا مَا إِنْ مَلَدُ عَنْ مَا نَهُمْ عَنَ خاين سنرة بسوى كَ يَعِنْ دَسُولُ اللهِ يَتُولُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَبِيًّا لِمُكَا يَخْ عَنْهُ حَلَيْهِ غَرَفًا حَيْلَة كُرَا مُفَعِنُها مُلْكُ إِلَى إِلَيْهِ مَا فَالَهُ فَالَ وَسُولَ الْمُعِكَلُهُ مُرْفَقًا حَكُمُنَا أَبُويَكُمُ الْمُعَدِّنِ لِهُمْ إِنْ حَوْبِ أَنْ مَكَّالًا لَلْسَمَا كُولُ لَبِنَا ٱلْوُخْيَتُمَهُ وَفُكُمُ تَعْلَيْوَكُمِ فَي بإديد تتمه عَنْ الأَسُودَ مِن عَبِد المَكْذَا فِي فَالْ مَعْنِتُ لَمَا وَفِ سَمَنَ عَنْ لِسِمَعَتُ رَسُولًا ٱ بتؤل كالانقلاط اعتر خليقه كالمهم في فركش كمارحة الحرميرله أكث فركش فقالوالد متبر مَادُ الكُوْرَةُ لَـُنْمُ بَكُوْرِ الْهَرْجِ وَقَدْرُوا أَهُ مِنْ اعْتَعَنْ زَفْقِيْرِ مِنْ أَمْ الْحِقَمِ الْلِفَاوَ الْوَالَعَامِقَامُ أي الْمَاسِمِ الْإِلْمَا عُنْكَ لَلْكِ حَدِّثَمْ الرَّهِمْ مِنْهُ سُكِلُوا شِيْحُ النَّوْدِ فِي أَيْشًا وُسُفَ نَ يَعِيْجُ العكاه ماكناك عندالوكن إن معنى فاكتبًا النمعيل الحط لِلدَاليم وَكُانَ هَذَا فُرَيْنِ الْوَالْحَكِيَّ غَمِوالبِهِ مَنْ إِلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهِ مِنْ اللَّهِ مَعَلَّا لَا ذَا لَهُ هَذَا اللَّهِ مَا يَعَالَمُ اللَّهِ مَا اللَّهِ مَا أَلَّهُ عَلَيْكُونُهُ عَمِالِهِ مَا اللَّهِ مَا أَلَا فِي أَعَالَمُ مُلَّكُونُهُ عَمِلًا لِللَّهِ مَا اللَّهِ مَا أَلَّهُ فَا اللَّهُ مَا أَلَّهُ فَا اللَّهُ مَا أَلَّهُ فَا اللَّهُ مَا أَلَا فَا مَا اللَّهُ مَا أَلَّهُ مِنْ أَلِي مِنْ أَلِي مِنْ أَلِيا مِنْ مَنْ أَلَّهُ مِنْ أَلَّا مِنْ أَلَّهُ مِنْ أَلَّا مِنْ أَلَّهُ مِنْ أَلَّهُ مِنْ أَلَّا مِنْ أَلَّ مِنْ أَلَّا مِنْ أَلَّهُ مِنْ أَلَّا مِنْ أَلَّا مِنْ أَلَّا مِلَّا مِنْ أَلَّا مِلَّا مِنْ أَلَّا مِنْ أَلَّا مِنْ أَلَّا مِنْ أَلَّا مِنْ أَلَّا مِنْ أَلَّا م إناعة جليعة تخفيم مليم كامته فالهادن متموني لمنتع التيج كالذكر أفعتمها صلك عَنْ مَرَوْالِ بِنَ مُعَوْيَهِ عَنِ الشِهْدِيلُ فَأَ مِنْ الْمِصْلِ لَهُ عَنْ الْهِدِعَنْ خَالِرَقِينَ السَّوَا يَقِنَ الْبَعِيَّ الْبَعِيِّ وَالسِّوَا يَقِنَ الْبَعِيِّ الْمِنْ لَيْعَ كَيِلْلَهُ وَدُي مِنْ اللَّهُ مِنْ الْعُدُولُ الْعُلْمِينُ لَسَانِهَا وَالْعَدُولُ السَّفِقَ اللَّهُ الزَّعْيِنَ المُعَامِلُ الرة بني أيمغيل في حاليك أيد عن الدين الدين الله عن ال الله وَيَا خَنْ مَوْمُ النَّا عَشُهُ مَلْهِ هِ أَطَلَ لَهِ فَا كَالْمُ مِنْ فَلِينَ مَنْ عَلَيْمُ الْمُنْ مَ مَتَنِيا يَنْ بِي دُعِينِ مَهِ وَكِيًّا لِمِنْ لَسَّاعَبُوالْكُمْ بِرَحَهُ مِعِينَ مُعَيِّنَ عَنْ عَدُا لِمَكَّا عَمُهُ مِنْ أَيْنِهُ مَنْنَ وَ لَجِيْتُ أَنَا وَأَى الْمَرْتَعَوَّمُولَ فَأَنَّا لُهُ ذَا لُهُ ذَا أَوْ يُرسالِكًا مَنْ يَكُونُ لِنَا عَنْرُ المِدَّاتُ مَّوْ لَكِلَهُ لَمُ الْمُفْتِفًا هَلَا يَ يَكُنْ فَالْقَفَالُ فَالْكُلِّهُ فَمِي فُرَيْنَ خَلْنا المذور نقابن لأنام كوك ألب مبلزا تؤسكة فالرتبارة بب أن طاير مَن داؤد بنائج هِذِينَ عَامِرُ لِعِنْ السَّعِينَ عَلَيْ جَارِينَ سِمَرُهُ قِلْ لِمِيعَدُ السَّمِ يَعَيُّولُ لَا رِالُهُ فَمَا أَلَا مُرْعَهُ لِكَ إننا عَنَرُ حَلِيمَدُ مَا لَا فَكُرُ النَّاسِ وَضَحُوا فَعَالِحَيْكَ وَعَيَدُ مُلْتُ لِأَوْلِابَ مَا فالدَّالَ فَالَّ كُلُهُمْ مِنْ وَكُنِّهِ مَنْكُمُ الْمُحَدِّقُ لَنَيَّا ابْوُلْعُيْمُ فَلَمَّا فَظَرِبُ جَلِيمُ وَالْحَدَّتَ فَي وَالْلِوفَ وَلَ مِعْنَا مَا وَمُوالِسُوا عَلَا لَكُ اللَّهُ لَا اللَّهُ لا يَشْتُرُ هٰذَا الَّهِ مِنْ فَا وَأَنْ عَيْنِ عَوْ أَيْنَا عَرَجَابِمَةً طَهُمُ مِن خُرِالْ حَكَمُنَا الْعُدُلُ زُمَيْرُنْ لَبُنَا عَبْدًا شَيْرِعُ كَالْكُنَا سَكِلْ فَا لَعْهُ ورعود غرالتعدع وارف سمرة ذكا لتركيد فالكاراك الدب مبع ينقه كفارعلي ماوا هُمَاكِنْمَا عَشَرَ حَلِيفَد فَهُمَاكَ النَّاسِ لَعَوْدُونَ وَلَقِعْدُونَ فَتَكَارِ صَالِمَهُ لَمْ أَفْهُمُمَا قَلْتُ ﴿ إِنْ كُنَّ وَأَنَّى قَالُهُ الْكُالُهُ مُرِرَقِهُ إِنَّا حَتَمَاعَ لِمَانِ سَهَا وَآخِذُ وَعَبْرِ فَالْمَسَّاءُ مُحَكَّدُ لَكُيْراً بُولَحُسَابُ لِلْحَسِمُ فَى لَنَّا لِولِسُولِ اللَّهَ غَرِيَّن عَوْنَ لَا بِحِجْدِمَا يَمْ الْهِوَاللَّهُ وَمُرِينُ وَعَدُواتُ لَوْا مَا لَكُولُ فَالكُلُ مِنْ الدَّرَةِ مُوعَدِّلَ وَعَلَ لَمَتَكِ الْفُدُ عَلِيْهُ وَلِهِ أَلْإ الأوال الزائبة وسالينا متق متعلى فاعتشها بيقة كلهم من فريش لا وعَمَا يِذَالِكَ مَنْ وَمُنْكُم قينا لَهَ اللَّهُ مَا يَكُلُّهُ مُن مُنْ آيْسَ مُلِينِوالْلِينُون طَهِ إَضَرَبْنَا عَنْ فِي كِمَا ابثار الْفَصْبِعِ وَايْتَالَةُ كُنَّا هَا هَنَا مِنْ دَلِكَ مُونُ عَيِ الْمَرْوَكَ وَكَانَ القَاجِلَةُ إِلَيْ حَلَنَا عَلَى كُنْ الْمَا رَفَلًا الْبَا الْمُكْثِرُوهُ وَأَنْ كُلِينَ مَنْ عَلَى بِلَيْ طَالِدَ مَلِيمُ السّلامُ وَإِمَّا مَبْتُهُمّنا لِللّهِ الْمُدْكَلَاتِ عَا الْعَيْلَةُ وكابدا سال الككوروالقكم مركيا بناعذا ومؤامة فالداذا مات المهلج علاجيرية وطاليفن فبالرا مخضكم تبعشا ومخدم والدكس بطاع كتركة بملك تعلكم خشة رطال تأكوا

٥٥ مَعَنَّا وَمُعَمِنَ لِمُ الْسِيعِ الْمُعَمُّ سُرَّةٍ وَمَنْ مِهُ مَا لِمَاكُ لِيَجْلِمِن فَالِمَ الْسِيعِ المُصَعِّمُ الْمُنْتِ وَمُنْ مِنْ الْمُعْلِمُ مِنْ الْمُعْلِمُ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ الْمُعْلِمُ اللَّهِ الْمُعْلِمُ اللَّهِ الللَّهِ الللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ الللَّهِ اللَّهِ الللَّهِ اللَّهِ الللَّ بَعَلِكَ الْأُولُ عَسَمَّلِكِ الْمَعَةُ وَكُنُهُ مَوْتِمَ مَن آمَاعَتَ بَلَكَا طَلَقَالَ مِن مُمَ إِنَّامِ مَه يَوَلَيْهِ مُرْتِيلُ فَا يِنِهُمُ إِنْ مُسَمِّلِكِ مُرَّسِ تَسْلِ الْمِنْمَا الْأَصْحَرُوا الْمَنْ فَالْمَاتِ وَلَا يَعَى لُوْف مُرْتِيلُ فَا يِنِهُمُ إِنْ مُسَمِّدًا مِنْ مَنْ لِلْ الْمِنْمَا الْأَصْحَرُوا الْمَنْ فَوْلِالْتِي لِلْهِ الْ أحدًا من على ما ينم منول المارة خال مِن مؤال لينها الأكثر عَبّامًا رَاك مَلا مِن كُول مَنْ يَكِيل عَلَيْهِ مَدِيْهِ فِالنَّالِسِ مِنْ حَسَّنَهُ عَلِيْهِا مِنَ الْمِنْ مِنْ فَي مِنْ فَي مِلْ مِنْ الرَّفِي الرّ المول طفرالك اد واليفاق والشورية الرين فيزي في تحرير دائلة الاص مُرِّم المُحالِم مِنْ مُنْ وَجَا اللَّهُ الدِّرِي عَمْنَا هُذُ مِنْ لَمُنْ الْمُؤَالِمُ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ الْمُنْ الْمُنافِلُ عَدَ وَكُلَّ السَّلْمَا وَاللَّهِ الْمُنافِلُ عَدَ وَكُلَّ السَّلْمَا وَاللَّهِ الْمُنافِلُ عَدَ وَكُرَّا اللَّهِ الْمُنافِقِ الْمُنافِقِ المُنافِقِ اللَّهِ اللَّاللَّهِ اللَّهِ الللَّهِ اللَّهِ الللَّهِ الللَّهِ الللَّهِ الللللللَّاللَّاللَّ اللَّهِ اللَّهِ الللللَّا الللللللللللللَّمِي الللللللللللَّاللَّمِ الللللَّاللل اكينا انشيئنا بمآليله أكيال فالتيخ يخنأ وكرحدب لماين ننهن الماشد تكنونيا ازاكهاد الْمَهَدَةِ مِنْ إِلَوْفَ مَاسَتُكَ لَلْنَا مِمَا وَكِيَابِ ذَا يَلِيمَلِ أَنَّ هُو كَأَوْ الْمَوَّم إِعَا مُسْلِكَ لحِلافَهُ والعِديَةِ وَالْعِدِ مَعْدَ مَوْتِ اللَّهِ مَنْ إِلَّهِ الْمُرْتِ فِي لَاحَادِ النَّهُ وَلَدْ مُو وَعِيمَاءُ وَ يعكه عَلَلْهُ وَاستِنامَهُ أَمِ مُتَمَرّانَا أَفِيا فَدِوْابَيرا فَعَالِمُ عَمْ بَنْ عَنَايِهِ لَهُ وَلِيلًا وسؤوة المؤدوعة الله للكهاات والينكمزة عيلوا الطالياب لتستعلقهم فيالكؤيه بجول إيمنكينا الأنطانية فبرخافان كاالنفاك الذكري فبدن تبذي تعافي كتدويك فعكك بجرائبته سعة والمان ستنة ومكن يخطارا كتفكرش وكالكسكة لتم وكلفم ديليل والمديسِ عاينها لِيَانَ مَالَ مُعَرِّعُ فِي لَا مُؤْرِدُ الْمِلْ مُنْ يَعْدُ لَكُمْ السَّلَامِ مِنَ يَكُلُ الْمَيْ لَعَوْدُ اجو فالا توجوا الالحار والبلك كاسترة ولا بفرك لائبان العلم الاوسعة بالنصفة سَيْمَةُ لَمَدْ لَذَا اللَّهِ لِيَكُنُّ وَلَ وَلِي اللَّهِ الللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ ال بْنْ عَنْدًا لَهُ يَرْفِيكِهِ مِنْ يَعْلُ رَبِّهِ لَوَيْرُ أَنْ يُعْلِدُ مِنْ وَمُولَكُ بَاللَّهِ فَعِيدٍ النَّا فَعَلَمُ عَلَيْهُ مِنْ وَمُولَكُ بَاللَّهِ فَعِيدٍ النَّا فَعَلَمُ عَلَيْهُ اللَّهِ اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهِ اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهِ اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهِ اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَّمُ اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَّهُ اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهِ عَلَّهُ عَلَيْهِ عَلَّهُ عَلَّهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَّهُ عَلَيْهِ عَلَّهُ عَلَّهُ عَلَّهُ عَلَّهُ عَلَيْهِ عَلَّهُ عَلَّهُ عَلَّهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَّهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَّهُ عَلَّهُ عَلَّهُ عَلَّهُ عَلَّهُ عَلَيْهِ عَلَّهُ عَلَّا عَلَّهُ عَلَّهُ عَلَّا عَلَّهُ عَلَّهُ عَلَّهُ عَلَّهُ عَلَّهُ عَلَّهُ عَلَّهُ عَلّا لبرخ شابه عرجانيا إخا كالحكرب ويقرف المفعل فوياه كالسيرو تورمتذ يالكافس عَنِهُ إِنَّا عَنَوْرُهُ زُحَمْ إِن وَمِأْنَدَ سَنَّه مِيَسِّهُ مِنْ فَلَالْحُسِّرَةَ خَسْتُهُ مِنْ لِلْحُسِّلُ وَوْجِ ين وُلْدِعَهِ لِلْ اللهِ وَهُو خَبْرِ صُرْمَةُ مُوت وَرَكُ الزَّدَانِ وَجُود المناكب وَلَحِيرُ الله المغرف فأفيل للخبر وتغيلوا تغيل المساد والغور تبطهرن ديك تعزانكم رئيسا ملفك والفاف عبهما عَلَوْيَة لَيْهَا مُورَمُالِعِنَا وَعَيْدُهُ لِلْتَاتَفِينَ ٓ إُحْرُح وَمَا حُيْم اسْدُ وَلِسَمُونَ فِي إِصِ لَا مَا وَا مُعَيْجُهِ وَلَا يَوْلِيا لَا وَاللَّهُ وَمِينَاوُهُ وَلَعْلِينُ وَالْحَلِينُ وَالْحَلِيلُ وَلِيلُ وَالْحَلِيلُ وَالْحَلْمُ وَالْحَلِيلُ وَلِيلُوا وَالْحَلِيلُ وَالْحَلْمُ وَالْحَلِيلُ وَالْحَلِيلُ وَالْحَلْمُ وَالْحَلِيلُ وَالْحَلِيلُ وَالْحَلْمُ وَالْحَلْمُ وَالْحَلِيلُ وَالْحَلْمُ وَالْحَلِيلُ وَالْحَلِيلُ وَالْحَلِيلُ وَالْمُلْمُ وَالْمُلْمُ وَالْمُلْمُ وَالْمُلْمُ وَالْمُلِمِلِ وَلْمُلْمُ وَالْمُلْمُ وَالْمُلْمُ وَالْمُلْمُ وَالْمُلْمُ وَالْمُلِمُ وَالْمُلْمُ وَالْمُلِمُ وَالْمُلْمُ وَالْمُلْمُ لِمُلْمُ الْمُلْمُ وَالْمُلْمُ وَالْمُلْمُ وَالْمُلْمُ وَالْمُلْمُ وَالْمُلِمُ وَالْمُلْمُ لِمُلْمُ لِمُلْمُ الْمُلْمُ وَالْمُلِمُ وَالْمُلْمُ وَالْمُلْمُ الْمُلْمُ مُتَمِّتُهُ لِمَا إِنَّا إِلَى الْمُعَامِلُونَ الْمُعَامِلُونَا الْمُعَامِدُ وَالْمُتَعَانُ الْمُؤَامِدُ فَيُوانِوالْمُعَامِلُهُ بْنَ زُيْنِهُ فَاعَدَا لِيَحَيْنَ بَنَ تَرِيدِ بْنَجَايِرِعَرْ لَمُنْ فَيَ لَيْ لِمُنْ لِمُنْ فَنَوْلَتُ

بْيَالْكُهُ دُوْمِ بِأَنْ صَالَ فِي تُرْبِهِ مُلْتُ الْهِدِهَذَا الْمَرْالِلْهِ حَرْثَ مِنْ مَكَّرُونَكُ بُيْنِ ماريه والكون كست ربده قاسكم أماد تذويق منااليق فالكفيه في أفت المتق المارية قاراً أيّاد معالجة المنافي في كل مَيْرِب في النام عَنْ فَعَالُوا إِنَهُ فَيْصَ وَارْدَقَ لِنَا نَهُ وَمُ عَنْ دِمِهُم مَّ وك مَذَ اقتلَهُ اين فِيكُ مَيْرِب فِي النام عَنْ فَعَالُوا إِنَهُ فَيْصَ وَارْدَقَ لِنَا نَهُ وَمُ عَنْ دِمِهم والجعا الع وفقال وأحكرته بالحاوا مال فلصدوا وتنودت للوافي تتي كالوكم وآنة فينم قايمًا مُ سَدَيَّا و دالِك وَامَّا فَيْلِعُمْ إِنَّ النَّاسْ فَعَلَّهُ فَذَا دُمُّنَهُ اعْرُد مِهِ مِلْعَدُ المَّوْدِينِ فَدُ دَرَجَ إِلَاقِم مِنَامَهُ فَالْكُتُبُ ظَلْتُ لِلْفَسُ مَكُولًا مُتَكَدُّما لَا الْتُسَامِلُ مَلْ الْمَنْ يَكُنْ اجْمَدُهُ \* قَالَ الْعَرِدِ الْحَكَامِ فَلْتُ فَيَنْ مَكُولُ تَعَلَّهُ فَالْ الْمِيَ لِكَبَيرِ فَلْمُ فَنْ تَكُولُ مَلْكُهُ فَالْ الْمِي لِكَبِيرِ فَلْمُ فَنْ تَكُولُ مَلَكُ مُنْ تَكُولُ بَنِدُهُ أَلَا إِمَا إِلَىٰ لَهُ ذَا كُلُ لَا لَهُ أَلَا الْعِنْ لِعِدَا الْمُنْ وَمُشَرِّدُ كُلُ الْعِنْ لِعِدَ الْمُنْ وَمُنْ الْعُنْ وَالْمُنْ الْعُنْ وَالْمُنْ وَالْمُلْمُ وَالْمُنْ وَالْمُنْ وَالْمُنْ وَالْمُنْ وَالْمُنْ وَالْمُلْمُ وَالْمُنْ وَالْمُلْمُ وَالْمُنْ وَالْمُنْ وَالْمُنْ وَالْمُلْمُ وَالْمُلْمُ وَالْمُلْمُ وَالْمُلُولِ لِلْمُلْمُ وَالْمُلْمُ وَالْمُلْمُ وَالْمُلْمُ وَالْمُلِمُ وَالْمُلْمُ وَالْمُلِمُ وَالْمُلْمُ وَالْمُلِمُ وَالْمُلْمُ وَالْمُلِمُ وَالْمُلْمُ وَالْمُلْمُ وَالْمُلْمُ وَالْمُلْمُ وَالْمُلْمُ لِمُلْمُ وَالْمُلْمُ وَالْمُلْمُ وَالْمُلْمُ والْمُلْمُ والْمُلِمُ والْمُلْمُ والْمُلْمُ والْمُلْمُ والْمُلْمُ والْمُلْمُ والْمُلِمُ والْمُلْمُ والْمُلْمُ والْمُلْمُ والْمُلْمُ والْمُلْمُ والْ بهر ميتيم الأن المنتر بكن أمناعته كهذا بالتقرير لالاي التدين العالم ويسل النجا يْعَدِيُّ الألْدِ إِزَادَ نَعْنَا اللَّهَا وَقَلَدُونِي عَنْ الْحَالِمُ لَعَالَمُهُ حَيِلًا وَمَ فَرُقَةَ لِلْحُ فِي أَنْتُمَ السَّكِرَى وَكَانَ نَذْفَرُ الكُّنُ رَقَ مَصُلَهُمْ مِن أَهْلِ السَّرِجَيْعَ اللهُ عَلَيْرَةُ لِلدِ مَلْكِكَان سَنَعَابَسَتُهُ الأذله ينما يَسْلُ لُسُنْكِ يَنْ سَنَه وَالنَّائِ يَمِلِل اَوْعَهِ مُسَهِ فَخَذَ بَي عَلَّى مَنْ السَّلْعَ فَالكَّبَيْنَ أوالهُ العُلاحة كانتا سكن فيكند فالربّاكوالعوام مَن أفيصل المؤوعة ل قال الطلا بَيَانِهِ إِذِهِ الْمُنْدِ حَلِيهِنَا وَمِن فَهَرَاكُ كُلُهَا لَيْبَنِ سَدُ وَالْوَيْطِيدِ أَوْعَبَر سَدُ وَأَمَا طَأَتَم س أنصِّعِين وَهُوَ أَوْلُولُ لِعَيْدِنِ وَذَا يَتِمِهُ عَنْ أَوْلِحُ لَدِمَا يَدُودُ كُوعَنَاهُ انْ دَحُرُلُ مِن أَعْلِينِينِ كَيْ كَلِكُ هُوَدَ وَكُدُه الْهُورُسُعُيْنِ سَكَه تَعْبَلُ النَّالِمَا عُنَا أَذُولَ وَذَا وَذَا وَالْبَتَه هُمْ اسْتُنَيْنَ عَلَى إِلَا لِهِ الْهَ فَلَهَا فَكُرِيدَتُهِمُ أَمُرِهُمَ الرَّحُلُقِ مَلْ فَقِلْ أَمَوْقَهُ بِالْوَارِيحُ وَأَذِمَ أَمَا إِنَّ الألناعَةُ إلَىٰ كُرِعِكَ دَهِيْدَ هَا فِيكَامِنَ الْعَدَدِ الْكَامِلِ الْجِهْرَحَبْبِ وَمَا تَعَانُ كُسَمَ مُورَعُه مَبْلُ الْعَنَى فَالنَّافُولَ فَبَلْ يَعْضَهُ والْمَسِيُّ مِنْ قَالَ عَبْدُ الْحُمْلِينِ وِالْوَسِ أَعْتُمَ ﴿ وَنِهِ إِمَا أَ رُوْعِ كَالْحِمِ عَنْ خَالِمَ الْجِيعِمْ لِهِ عَنْ صُدُيْفَ لِي أَمَانِ قَالَ أَنَّهُ سُيلً عَين الْوَاهِ الدِّن يَلُون أَمْرُهِدِ وَالْإُمَّادُ فَدَكُرُ خِيلًا فَرَأَ لِي كُرُوعَكُمْ وَعِنْمَانَ وَعَلَو وَسَرَاعِيَّةُ مُ عِلْقَ وَلَوْ الْعَمَّاسِ شُرِّدُكُو السَّمْمِ النَّهَ بَالْحُرْجُ وَمَا حُرْجٌ وَالزَّابَهِ وَالرَّخَالَ وَلَكُسُمَّ فَ استج وَلَفْتِنَات رَوْار أَلَا حَيِينَهُ الكَوْالِينَ لَسَكُمَ الْهُوَّا شُقَّرُهُ كُوطَالُوعَ الْسُمْرُ مِن مَعْرَمِهَا كَرِ وكاعِنْدُ وِلَالْمُهُدَّ وَلِحُسَنَةِ وَالْعَايْنِينِ تَعْلَقُ وَهُمْ إِينَاعَتُنَ مُهَدِّ بُولُ مُعَمِّكُ لُعِلْهُمْ فَكُ السَّلْهِ الْأَكْرُونُ مُوَلِّكُ مِن الْخَالِدُ الْمُرْالُ فَأَمَّهُ الْأَسْ الطَّيْبُ مَيْنُ مَنْ مَهُولُ وَلَا تَكِلُ تَعَلَّهُ لِلْنَامِلُهُ الْمُرْفِقِيَّةُ أَلَيْلُ وَالْصِيْفِ وَالْعَنَا وَوَالْصَنُوعِ

لَقُودُ وَلَوَدُ وَلَكُوعُ وَالْعَمْلِ الْعَدْجِ وَتُولِ الْجِلْفَ وَإِلَّتَ هِدَفَامِ اللَّهُ مَلَكُنُ الْإِح حَدًا المَارِ الْمَدِينَ عِرْجِدَةُ الْمُحَارِ الْمُحَارِ الْمُحَارِ لَلْكَائِذَ وَعَلَى الْمُعْرِينَ وَعَدُوا الْمُرابِ وَجُعَلَّ الناسع كميند حتى كلف اكثرت مرود كول حسف بخول دوَّن ولك الدَّب وولك في عَدْ والدَّا وَذَا ذُكُوْ مِنَ لَلُوَّا وِسَ فِي مَا مِنْ فَا فَاللَّهُ أَعْلَمُ الْخُلِّدُ مَنَّوْ مَا كُولُونُ وَهُوَ الْعَسَائِمُ الْخُدّ سياقهنسيرالمانونج الكنزاللج يتجنم لفافح الر مَكُمَّا أَوْقَدُ بَهَ مَا أَلِيلُ بِي مُن رَّدُ عَبِدالسِّ الرَّفَاسَوْقُ لُ سَاعِدا مُعانِعُولِ فَا كَمَّا سَد ربيده بحدرش كساء غن سكلان لاكتادي عدالتدن للحرث ن توفَّق فا كم إلى كحاف معَ آوان كغب مَدَكِّ حَدَبًا هَ لَ مَيْهُ صَالَ الرَّلِي مِ كَعَبُ قَالَ فَالْرَسُولُ اعْدِانَ الرانسَّخِيسُ عَنْ جَدَلِ نُ وَقِيدَ فَعَنَاكُ الْمَاسِ لَيْهِ وَعُمَاكُونَ كُلَّ اللَّهِ لِيْنَاءُ وَا يَنْعُنَا مَعْنَا يَعِنام رِهِيّاً ترجيلام أوالديدا لكيدة فال تاعنك تدن سبيد الكيدي كم ينيخ فالساعفيدي مالد ٱلوصىعُودِ الكِذَةِ لِ كُلِفِ عَالَ بِٱحْسَدُ اللَّهُ إِن مُرَعِنَ لِحَ الْوَبَادِ عِنْ الْأَعْرَةِ عَرَكُ عُورًا قَالَ قَالَ دُسُولُ شَوْمَلُ إِنَّهُ عَلِيْهُ وَالْمُحْمَلُ مُرَامِنُ عَنْ خُلْيِرِ فَمَنْ فَكُو مُمَا فَكُو بَالْمُواتِثُهُ شَيْنًا حَذَبُرَ وُحَدَى يَكُلُ لُوهِ بِمِن الرَحْ الْعَدِي هِي فَيْنُ وَا وَالْعَايِمُ عِمَامِ فِي عِبَانِ كَيْدُعَا لَا نَا أَنُوسَعِيدُ لَا يَحْتُ فَالْمَعْتُ مُعْدَدُ مِعْالِدًا لَكِنْدُ فَالْ مَا عُسَيْد المعرض بني سيديا عندا تصرعن سير معري عاينم عن مرد عا فار و المساله اله مران أَنْ تَقْعِيرُعَنَ كُيْرِينَ دَهِب فَكُنْ حَمَّمَ قُلْ مَالْ ذَرُوبِ لُهُ سَيْنًا وَقَدْ دَكُر عَلَى فَرَيْتُ مُسْتُذُا أَنَّا مَعَدَّهُ إِنْ لَ لَهُ مِهِوْل يَسْطُوا لِلْبَايِرِي وَأَمْالُا لِعِيمُ الْرَقَ فَعَسْمَ بِعِنْعِ مَكُذَكُونُ الْيَدُودُ لِنَابِ الرِيَّةِ مَلِمُنَا اللهِ مِسْيِا فَلِيَحْتُهُمْ لَوَسُرِيُّ ذَلَّكَ خَنَفْنَا أَوْمَكُورُ وُسُولِ إِينَا فِي مُوسُوا فَإِنْفَا وَرَسِكَيةٍ وَلَا مُأْمُلُأُ مَا إِسْحَى السِتَ عالمَنَا يجه الماره برغض الماين المعابره ن الوقل عن أسع تل شعباد الكي يعيب المقرم عَن أوْجَنْ نَّ رَسُولَ مَوْسَبُعْتَ لَيْنايِمِ مَعَدَن يُفَانُ لَهُ وَيَكُنْ فَيَهُدُوا لَمُعْرَا سَالُ احْتَيْنَ الْلَهُ مُنْفِيا هِمْرُهُ مِلْدِيا وَكُولِيلُهُ كُمِنْ مُنْ يَكُولُ دُورٌ إِدْ حَيْمًا لِمُعَلَّذَ وَلَا يُوالُوبُ تعليوً. في الأرض كيك تعن الساعر وكان هذالنديث إعامًا أحيدًا لِقِيْد لمعني الآخد مرك يحضيرا للدنعلف للأدبية بؤتا التناد بالكبي كملم كالقال منيم منشا وَهُوَرَتَعَ دَالِيَدُارَيِهِ مَكَانِ الْمُؤْثِرِ مَكَانِ الْمُسْالِعَ لِلْمَا بُرُوبِهِ وَمُرْبِيهِ فِي مَعْلَابِ الْمُنْبَاقِيُّ لنعسف وبن المتبدر لقروب حدة في الأحرة والبيناات الكر الدَّ علق لليّاس بنيذ بديم كم ال

بِسَعَى وَيَعْدَ عَلِمَالِ وَتُعَ الْهُوعِينَ الْمُعْرِينَ وَإِيمَا أَصْدُ فَالْمِينَا لَكِينِ الْعَجِدَاءُ المَعْيَمَ ٢٨ والمنتان التريقنا كالملايل والمستمعين فلندؤ الأن الأتأر التخالت بسقة الذاكة لِنَّ عَنَّا وَمِنَا لُوَا مُنْ لَا شَكَالِ مِنَا رَحِنَا مُكُنِّ يَا فِعُلَالِا . اللهُ فَوَا مُسَالِكُهُ لِنَّ عَنَّا وَمُنَا لُونَ فَي مَنْ اللَّالِمِ الْمُنْ اللَّالِمِ اللهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ اللهِ اللهِ اللهِ عَلَيْهِ اللهِ عَلَيْهِ اللهِ عَلَيْهِ اللهِ اللهِ اللهِ عَلَيْهِ اللهِ اللهُ الل يَنْهُ أُمَّةً وَكُالِكُمْ فِي مُعِينَ مُعِينَ وَمَا اعْنَاسُ يُحَدُّ الْمُعْدَةِ عَالَ سَاعِنَهِ فِي مُعِيمَا مَنَا وشام وسفت عن دِللح فِي عُلِيدًا تَعْدَى حَمْرَعَنَ سُعَبِلَ فَ الصَّالِحِ مَنْ آبِهِ عَي آمَ عَرُوهِ فَالَكُ وتلوا مقدمة فالتنعيد وألالك ترين كون والدفاوسك للفر وكانخط فيه المراقك فتعج تستعكيفان تينتها لماته الخاجبة ستنشأ مؤسى تمرة إباب عده توعيل الطوي أيا لَا بَنِي نُدُ مُحَكًّا لَمْ وَذَى فَا لَهَ بَالْسَبَبَانِ مِنْ عَلَى الْحَبْنِ عَنْ قَنْا دَهُ فَا كَدُ كَلَّ لَمَا إِنْ عَدُوالْحُهُ رْعَنْ الْمَامِكَادُ رَمُلًا سَمِيبًا وَهُوبُومِنْ إِنْ يَكُ فَكَادَ يَعُولُ لُونِ ثِنِت لأَمَّونُ سَبَتِي وَمِيّا مَلَاهُ وَمَهُمِنْ فِيهَا فَلَمْ أَفَدَحُ مَعَ اطَاعَلِ لَكَانَ الْدَيْحَ جُرِيمُ الدَّبَهِ فَالْفَادَ درُّكُنَا زَعَدُونَهُ رَعَمُ دِكَانَ مَنُولَ ﴿ سَوْمُ النَّاعَةُ حَرَّبَيْمَ مِنْ الْعَلَالَيْتَ عَلَى الْإلْهِ وَ مُ بَلُونَ مُوسِهُم مِن كَافِهِيرِ فِي الْوَالْمَعَ وَالْ مَانِعَ فِي فَالْ تَحْرُمُ الْمَالِمَةُ فَتَمْ يَرْكُ لَا إِنَّا عَلْمَيْنِ لَ تَعَبِمُ مَوْدِيمِ النَّيْ وَمِرْجَتَهَا إِنَّا الْمُؤْمِنَ فَاكُونُ أَوْ جَهِهِ الكَّه بَيْعَا مُ فكسواحتى بتهكها وجهه وامماالكودا فكنوا مكركيودكا رجهه ومكن سَمَا بِهُ لَا إِلَّا سُوَا فِي مَوْلُ احْدَهُ مُدَّيِّفَ نَعَيْعِ هَذَا إِلَّا مُؤْمِن بِكُمْ تَنْتِ فَذَا إِلَا كَافِ وَمَا رَدْ مَصَالَهُمْ عَلِيْعِينِ فَالْ قَنَادَةً وَكَالُ مَن عَمَاسٍ بِعَوْلُ هِي ذَات رَغَبٍ وَرَائِهُمَا أَلْعَهُم فَوَايِهُ صَّرِعُ مِنْ لَعُمِ أَنْدِ بَهِ مِنْ اللَّهُ فَالْقَنَّادُ مُ فِي تَعْفِلُمُ ۚ وَإِذَا وَفَعَ الْعَوْلُ عَلَيْهِمْ أَصَّا كمذ دابَّةً مِنَ الأرضِ عُرَفِ اللَّهُ الدَّ الدُّسَكَا وَاللَّالِوفِيونَ حَنْتَنَا الْعَسِمِ مِنْ ركيرًان يَعْلِ الْطِرْرِقَ لَحَدَّنَهُ عُمَدُ الْمُعْرِدُ الْانْفِ قَالَ مَنَا الْوَعْمَ لَهُ عَبْنَ وَالْمِيْ عُرَّ وَعِينًا مِ خَالِنَ مُعْبَدِهِ مَنْ عَبَدًا تَقِينَ بِنَ هُعَنَّ أَبِيهِ فِي كَدَهَبُ فِي وَلَ اللهِ الْنَ مَوْسِيهِ بِالْبَادَبَهُ وَرَبُ مِنْ مَكَدُ مَا ذَا أَرْضَا إِسَه حَوْلَهَا رَمُلُ فَطَالَ لِمِنْ سُولُ اللهِ يَخْرُحُ الْ بَهِ مِنْ هَٰذَا لَمُوْسِعِ فَإِذَا قَرِئِي سُلِكُ لَكِ بِهِ فَعَيْنَ كُعَلَى لِلْسَابِينَ وَذَا هُوَ بِعِسْلَايَ هَيْهُ لَا وَكُوا بَنَا الْعَمَاسُ مُمَّدُ السَّدُودِي لَا نَبَّاكُمُ مِنْ الْمُصْلَابِهُ وَقُ عُرْعَطُهُ الْعَوْنِ عَرَعَ بِاللَّهِ رُعْمَ فَالْتَحْرُ الْدَالَة مِنْ صَمْعٍ فِي الصَفَاحَ وَالْمَهُ الْحَرْ ميعاً يَلِهَا حَنَفُا الْعَالِمِ فِي عُوْلُولَ مِن عُولُ فِي الصَّلَت فَالْ مَنَا الْوَكُن فِي عَلَى فَالُوسِ فِي مُ

99

كعطبان تراجة بيزية ليس وسالناء تيم الزائده ألغ يضا لكؤنية النبطيمه متختسا الوكل غِيَرُن لَوْدَ لَا بَرَيداً وَالْعِلْوَمِ إِرِنَاحِي قَالِ لَا يُهْلِيلِ بِنَ الْمُؤْدِفا لِوُعَشَاد الشَّعِيْعَ بَأَعْلُم مؤتى عُبُده الله إِذَا عَلَاكُ النَّا عِنْدُارَ لَهُ مِنْ لَالْهِمُ لَا عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللّ لقيدتيوه لقرأت المأمدمان والشفاق متضار ويساء المبتعى تنب بيستل فالقابر المتمون الذته دادكين اختلف قذارة ليكوك تقياه بإلمنيك غذ التكرى لخستن بْدَيْرُ الشَّهِ وَ لَهَا مُنْكِينُ فِي كَفَرُوا لِوَاسِطِيَّةَ أَدِنَا \* لِيوْرَضِيْمُ فَالْسَّا ظَلْمُ يُوسِقُ عَنْ عَدَا لِلْهِ نَا غَيْدِهُ مُعْتَرَعَنَ أَوْلِ لِمُسْلِلً لَآوَيَهُا مُدَّمَا مُنَاسَبِهِ السَّادِينَ لَ كَالَ رسُولَ الله مَكَ الْإِدَابِهِ مُلْنَحُولُ مِدِينَ الْمَهْرَسَجُ خَرَجَهُ فِي فَصَا الْبَيْنَ فِيعِشُو الْمُؤْمَّ فالبلاناوية وكالمثلاوك وفاالفرقة مينن تكر التزنيخ خؤشة الوقض بالرسياك فَهُ ثُوازِكُوهَا فِي أَفِل اللَّذِهِ مَدْ صُلَّاحِ كُمَّا لَمْ يَدَفِينَ كَا عُقَدَتِكِنَ مُارَّ لِمَ لِلأَفْسِمُ النَّاس بؤثا والبطم انشا بدخرمة وتضرفا والزمنها ملى تفوتين لينت لكرام كذر تمهنوا لإينا يببأليجذ ولاالمائة الينتي كالشود الكاب يخفحه مق يبين لمناج ين المتعدة وقس النام عَنْ وَسُنَكُمَا عِصَابِهُ مِنَ الْمُنْكِلِينَ وَعَلِي الْعُلَمُ لَوْيُصُوفًا فَيَوْجُ فَكُوا يَعْمِلُ الْعَا مِنَ النَّرَابِ مُنَكَذَ كُمْ مُعِلَتُ إِنْ فَكُومُ مُعَتِّى يَرْحَتُ عَاكَانُهَا الْكُولِكِ اللَّهِ لَكُ وَكُنْ فِي لَا زَمِنْ لِلْهِ كُمَّا كُلُولِكُ وَكُمْ يُعْرِيهِا فِلْ مِنْ أَنَّ الْرَضْ لَسَيْتُود فِيلِهَا فِالْسَلْقِ فَنَا وَإِنْ عَلَيْهِ مَعَوُلُ إِلْمَالُ مَا الْأَن تَصَلَّى فِيلَا مَا أَنْ الْأَن تَصَلَّى فِي اللّهِ الْمُعْلِمِ وَكُمُّ مِكُولُ فِي تَعْلِمُ مُتَوَّنَافِ وَعَافَدَ فِي الهِيرَوْتَصِيحُ فِي فِي النَّفَا رَهِيمٌ وَكِيْنَيْرُكُونَ فِي الْمُوالِيمُ وَنُمُن الخادِيَّ الْمُؤْمِنْ مَتَوَانًا الْمُؤْمِنُ لِيَعْلَىٰ بِالْخَافِرِ اَعْفِينَ ۚ إِنْ الْعَامِرْ الْمُؤْمِنَ الْمُوسِيَّةِ عَلَى مَا حَدَيْ مُن كُلُ الْمُحَدُّ اللَّهَا، فَالْمُنَا مُحَدُّ بِنَا مُحَدُّ بِنِي عَبِي عَلَى عِنْ هِلْ مِن حَتَال عَنْ فَكَرْبِان مُعْلِي مَنْ آجِلْكُلُمِينَا فَالْ وَصَيِحَرَيْتِ الْمَا تَهُ حِنْدَدُو كَالْكُنْ الْإِلَانَ صَا لَتَحْرَيُرُ الْمَا بَ فَكُنْ حَلَّ كُورُ لِنُرْحَةُ الأولِيعُفِوْللوَا وعِنْ تُرْتُكُنُ مُنْتَرِعُونُ لِلرِّمَةِ الدَّالِيَةِ سِبَعْضِ المواحِينَ مَذْ وَخُذُونَهُ رَفِّ إِنَّ أَنْ إِنَّا أَنْدُمُ الْمَارِعِيدَ أَغْفَا كُما جِدُوا مُرْكَهَا وَالْمِينَةِ حُنْهَا إِدَا نَفُعَذُ الْأَوْضَعُمُ بِالنَّاسِينَ وَلِكَ فَلَ تَعْنَى مِمْ لَمُ إِلَّا عِمْنَا بَهُ بِيَ أَلْمُؤْمِنِهِ فَكُمْ مغنوا وَهَا أَوَا مَعَرَا إِوَلَنْ يَخِيهَا مِنَ الله الحَرِهِ تَعَيَّنِهِ اللَّالَّةِ تَعَقَّادُا وُحُوهُ هُمُ عَتَى مَرَكُهُما حقالة تخواجب الازبه متقرنديتم الناس مملكوا وتحد الماؤمل وتغطيم وخدالنا وطلاعوا مِعَاعَا رِنَ وَإِلَاكِ خَالِد قَالَ أَوْ لَكُمَ لِصَلْحًا لِكُذَبِهُ مَا مُنادَ الْمَا سِبَوْمُ ذِهَ كَلِمَا كُولًا

16

وَلَيْكُونَ عِبْلًا فِي الْرِنَاعِ مَنْهَا وَلَا مُؤْلِ الْعَفَالَا فِي لاَسْفَارِضَ إِلَى الْمُواتِّمِ وَالْمَارِوْلِيةَ ... الوليدن منزرك عدبي بها التذيد يحير فذيفه ن ايان ولعدبال بعادر الله وَالْ أَنْ يَكُنَّ أَبِي لِطُعَبِّلُ سَمْعَ هٰذَا عَدَبَ مِنَ لَكُلاعِيَيْنَ مَعَالًا كَامَا أَنْ مَكِارِ إِلَيْ مِغَرُونِكَ إِذِيا السِناد مَدِين لَ عَبُولَ قَوْيِ عَن السَناد رَوالدِ أَوَلَيْن مَنْظِ وَدَالِ السَعْلِمِنَا عَنْ دِلْ صَعِيفَ وَأَمَّا دِكُو تَارِيخَ الْإِلْ وَيَدْ بَالْى مُعْلَكُمَّ فَاطَاوَهُمُ مَن مَينَ لَ فَالَّا الإلاب عِندَهُ الرؤم مُعَزَ الدِّف لَ مُعَرِياً جوج وَمَا بوح ثُمَّ عبني مَرْتَم مُثَمَّر اللَّهُ وَابن الزيات مالوع النهر من معزيها و قد روي عن وهب أيضًا إنَّ الأيات مسرَّه وَحَامٌ أَوْ وَالْلِّ الرَسَكَ. وَأَبُوا لَمُكِينِ ٱلنَّامَة سَيعًا عَرُحُدُيشِهُ مَا أَيْمَالَ بِأَلَّ السُعْيَاتِ كُابُ بَعِثُجِلَامَ فِي اعًا رائعً بَكُور بَعِنَهُ الْمُهَاجِعَةُ وَالنَّجِعَ لِالسَّعْيَا مِي مُتَّاهِ الْفُسْطُ لِمِيدِة وَتَدَّ فَلْحَرُوم لِرَقِ لَ وَمَا دِكُومُ وَالْمُرابِ وَوَضَالَةُ وَالْسِلُ وَٱلْمُرَا لَانْهَا إِلْمُرْفِيرَةُ وَالْمُرْسِيةِ فَيْ لَيْنَ الرَّوْ إِنْ لِلْفَكِيْمُ مَعْمُهُمَا عَلِي عَنِي وَيَ الْعَفْتُ مَلِي وَدُعُودِهَا وَمَكَاسِّدا عِلْ إِلْ مهن يا حرم وما حرك ويرون إلميا وهذم الكعبر مكسك بي والوكا وكالحرة والمالوية سياق لما فير فخطه و يا جوج وقاجي حَنْمَا أَعَنَا سِهِ عُدُّ الدُورِجِ فَا لَ نَسَاكُهُ فَا أَيْنِي لِمُنْظَرِّجُ وَسِبَاحُمُ لَانْ مَعِلَى الْوَا وْلِنَّا مَيْهِ إِلَى عَلِيمَ قَالَ تَنَا مَعَبِ رَجَالِهُ فَالَ تَنَاعَبُهُ اللَّهِ إِنْ طَاوُسُ عَنَ آسِيعَى ٱوهُرُ رَا النَّوَقَ لَ وَالَّ تَوْجٍ قَلْ فَيْزَ الْبُوْمِرِينَ رَدْمَ يَاخُونَ وَكُمّا خُوحَ مِنْكَ هَذِه وَ عَنَدُمِنَاكُ هِذِهِ شُعَرَالَ دُهُ يَنت ارْما. سَكِره مَعَ لَكَدُ لِيَعْهِن سَبَأَ ٱلنَّاعِ عَسَمَعُ شَخْ الْ اعلى وقال مَنْ الْحَسَّى وَعُقَ لَرُوْدَى فَلَ اللَّا عُيْدًا مِا تَعْقِيدُ الْرَحِينُ عَلَى الْكَاهِ فَعُلَا عُهُ مَنْ كَاشَوَادَ مُحِثَ يَا يَدِحُ وَمُكَافِرَةِ فَالَ هَا مَبْلِيسَنَانَ حَمَلَ اللَّهُ وَيُحَمَّهُ عَلَيْمَة للِّيا عَمْهُ وَهُمْ مِنْ عَلِي الشَّخِيرَةِ وَيَرْحَ لِي تَوَكِيرُ هُونًا فَ لَ تَعْمَانُ وَبَهَ فَادَة عَنّ بالرن أولحقد عن معذار رك طَلْحَه مَن عَرْد التكاليق عَدْيالله بع عَرِي العاص وْمُرْسِدالْلُوْنَيِّةُ مَنْزُوْلُغِ الْعِنْعَةُ لَعْرَالْكُوْلِيَعُونَ الْلِيَ لِيُعْجِيدُ الْكِيلُا لِيَمْرُقُن كَ حُودًا وَاللَّهُ وَعِلْوا مُو مِنْ كُلُّ فَيْ وَالْمُلَّا فِيكُدُ وَالْمُ لِينَ قَالْمُنْ عَنْهُ الوَّا، فَعَنِعَهُ كُنِّ الْمُنَ وَتَحَرُّ وَالْمِنْ الْمُوالِدِ وَالْمُؤْلِدُ فَا مُؤْمِدً فِي لِمُعَمَّدُ لِمِنْ مُنْ الْمُعْتَمَ لنرا وكينته كور بالوخ وكالوع وترقا والمالان مكوتك وكرقا والموالان مكوتك وكرقا والموكال مِنْ لِالْعَبْمِ مَنْ كَمْدِ فَالْمُحْتِى فِاحْجِ وَمَا عُيجٍ قَدْ لِلْ تَعَلَّقَ لِللَّهِ الْمُقَالِمَةُ مَ أَنْواعًا

عَيْرَ، فَكَبْرِد وَكُمُّوالْمُ وَيُلِعُمُ إِنَّ كُلُهُمُ الْطِلْ وَيُولِّلُوهُمْ فَيَوْلُولُكُ لَا فَالْمُرَّةُ مَا وَلَ فَيَ إِنَّالْ مَوْنَ عَجِمَعُ مَرْمَتُ فَعَنُولَ ٱللَّهُ مَا أَلَهُ لَا كُمَّا لَ وَلَا لِمَا مَا فِيمِهُ عَيما المرسِمَ ينبث فيتغث الله عكمهم بقعّاني اصاعهم معينيجي مخطئ لله معتريفت الله عليهم طن ال فَيْعَلَيْهُمْ مَتَهُ عِهِ إِيدَالِمُ الْتِحَارُونُ لِيسِوالمَمَّا وَتَعْمِيتُ الْمُرْصِةِ مَنَى أَنَّ الْرَثَالَةُ أَوْجِلَة لِنَفِيعُ السكل فال أؤالعسف كحت وماالسك فإكف فالأهل البيت يراليار منقرا فراعي عدة في مرَّ عَدْ مَيْمُولِ إِنَّ ذَا النَّوَا مَهُ مَن لَكُ مُعَى فَلْمَا لَا الْكَيْمَ لَمُ الْمُ الْمُعْلِمَة طلبعه فاكبر التراب أوالدينعة فيمث الشابيكم مكاكماينة طينة تعمد ومحل مُونِهُ وَ وَكَارُ إِنْ وَيُواحِكُمُ فَا مُنْعَرِفًا مَنْكُولَكِ وَمَثَلُ لَمَا عَلَهُ كُثُلُ وَخُلِينُاهِ وَلِمَا فَهُو بَعُولَ مِثْنَامُ الْأَرْتَدُمُ مَدًّا فَلَ أَنْكُمُ مَلِ السَّاعَةَ مَدُمِنًا فَعَنْ مُكِلِّمُ لَا يُعِكِّلُ أَلَمْ المَّاعَةَ لْعَدَّ الْإِلَهُ وَلَا شَبِنَاهُ مَعَنَ ثَمَا فَنَادُهُ مَنْ آبِسَعِيدُ لِلْكَدَجِكَ الْمَاسِعُينُ وَتَعْجُونُ وَ بَعِيرُينَ وَبِيزِيُونَ مُنكِ فَرِي كِأَهْرَ وَمُناخِرَةً وَمُناخِرَةً وَلَقَادَهُ وَوَ يَصُولُونَ مُغَالَافًا مُا فَا رَسُولُ اللَّهُ قَدْ إِنَّهُ اللَّهُ مَذَ يَأْخُونُ وَمُأْخِرَ مَا أَنْ أَنْفُتُهُ فِي فَالْحُوالْحَيْلِ طَايِدِ سَنْ وَمَرْعِدْ حُمْلَ فَلْ أَيْدُوْلَ مِنْ اللهِ وَعَدَّا فَا أَوْمَ وَعَلَّا اللهِ وَعَلَّا هُمُ إِنَّ السِّيِّ اللهُ مَا اللَّهُ بَا نَحْجَ وَمَا هُمُ خَيْرُهُ إِنَّ السَّدِي كُلِّيمٌ مَّقَى وَالْحِدَهُ أَكُورُهُ إِنَّا السَّالِ عَلَيْهِم مَّقَى وَالْحِدَهُ أَكُورُهُ إِنَّ السَّالِحِينَ إِنَّا الْحَدَامُ الْحِرْفُونُ السَّالِ عَلَيْ الْحَدَامُ الْحِرْفُونُ السَّالِ عَلَيْهِم مَّقَى وَالْحِدَامُ الْحِرْفُونُ السَّالِ عَلَيْهِم مَّتَى وَالْحِدَامُ الْحِرْفُونُ السَّالِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ اللَّ وَلَ إِنْ إِنَّا إِنَّ مِنْ الْمُنْ وَيُولِيهِ مَنْ أَمَّا فِيمَا فَاللَّهُ مِنْ اللَّهُ اللَّهُ أَنْ أَلَّا اللَّهُ مُلَّا فِيمًا لَا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ مَا أَنَّا اللَّهُ اللَّا اللَّهُ اللَّهُ اللَّا اللَّا اللَّهُ اللَّا اللَّا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ آلاد صال يُقْلُوهُ وَمُعَمِّهُ مُنْتُكُوكًا مَا وَوَالْ مِحْرَقِيمُ قَالَ الْلَكِ عَلِيْهِ الْمِعْوا فَسَيْعِينُ لُمُعَوًّا رِدَ سَادَاتَ قَالَ وَ سَكُمَا فِيعَرُونَ إِلَا يَحَاوَنَهُ كَسِينَةٍ جِبِنَ مَكُوا إِلَاَّ سِنْ فِيحِ فَيْ وَجُرِعُ مُلِي الْأَرِيهِ بِمُسُونَ المِنْ وَيُرِيِّ أَمَّا مِنْ يُمْ وَحَدُونِمْ فَيْرُمُونَ مِنْهَا مِمْ إِنْ كَمْ فَكُم عَ مُصَدَّةً بِالدِنَّ فِيوْدُ أَنَّهُ بِإِلْفَالِ الرَّضِ وعرفا القلِّلْمَ السَّافِيُّ وَمَنْزَا فَيَبِعَتَ اللَّهُ مِلْهُ مِفَاجٍ انْهَا مَامُ مَا لِهُ أَمْ إِنَّ مَنْ لَهُ لَيْنُ رَحْمَدُ بِكُوهِ إِنَّ وَوَالَ الْأَرْضِ لَلْفَقِ وكشل وَالتكرشيخُ يُرْجُرُناهِ. الدَّلُونُوا (إِنَاكِنَّهُ وَبِلْهِكَ يَتَوَلَّ لَتَرَى الْعَكُوَّ الْسَالُهُ شَكُوًّا مَتَكُوماً وَفَي الْعَمَا وَسَاهِ مَكُونَ مِنَا أَمُوالْمَهُاكِ وَكَالْمُأْوَقِي مَنْ مُصَلِّمُ وَالسِّرِي فِي لِكُونَ يَعْتَى فالْم مُلِكَ الْمَا مِن إِن الشَّفْتَ وَبِينَ الْمُكُمِّرُونَ مِنْهِمْ أَينَ ٱلْمُشْرِكَةُ الْبَكِّي ذَيْبُ لَعْقُولَ فَلَمِعْ لَمْ وَلِيُّ تعترفا تهادعيد مساسلان للحقرة كيشاق لذاكين كلحس بالاق وكساع بلاالها عنها مل الماور و يري المادة م شارة في في المريخ الدي الله تعر البريني المارك المَا إِنَّهُ وَالنَّا مِنْ أَعْمَلُهُ مِا لَهُمَّا مُعَكُونًا فَلِنَّا مَنْ فِي الْأَصْ وَمَنْ وَالنَّا وَلَهُ

William metabliq belown

المَدْعَلِيْمُ النَّعَلِمُ والعَلَيْمِ وَيَعْلَكُمْ قَالَ العَلْمُ تَحَدِّجُ فَاسْتِعْ أَبْعِيرَ حَلَّى النَّا استارن المصغال فاكتبكن عدالخن الخن المنسك فالهامش الله فالبح غير لابعض الله ولا بالربع والنوال كذا الوالعالية الوالحى فالا مَلَعَبِي كَا يُعَالِحُ وَمَا عُوجَ رَ بِرِيْكُ مَا يَا لِي كُلُّهُ مُوالَّهِ مِن وَانَ لِلْتَنْ مِنْ لِمُنْ مَا لِيْ الْفِي مِن فَرَدُ الْمُوسِّح وَمَا جُوحَ رَحُلُون احَلُهُمُ المُمُهُ يَأْجُوجَ وَالإحراسُمُ وَمَا جُوحٍ هُو كُمْ يَقِلُ هُذَا الْعَوَل اللّ العَمَرُورُو الِمَّالِ لاَعُن دَوَايِن مَوْعِهَا فَاقَالُ كُودَ مِنا حَيْفَ مِن التَوْرَالِمُ أَنْ مُنْ مِنْ وَمَهُ نَعَارُهَا وِدُلِكَ فَايُدَادُهَ لَى لِمُ يَعَادُهُ وَكُونَ جَعِيمًا فِيكُولَ هَذَا ذِا وَأَسِنَا وَلَيَعْصَلُهُ كالفكاعب تعبرا وياستر متفريق بأداك كالإسم الايصد اللفال الموجه واما لَّصَا دَالْسَيِكَةَ وَالْوَ لِبَيْتُ لِسَبِدَهِ فَانَ، طِأَهُ مَجَلَافِ دِيلَ وَذَا لَدَعَلَى لَمَ فِيا ٱلْمَ بِالْلَيْلُا خَمَّ الدَابِ بَنْيَنًا عِي المُعَبِّنِ الِحَيَّا امَّاصِنْعَهُن يَعُودًا نِ الْحَضَادُبِ فِي النَّع تُودُ وَالْعِضْل وَإِنَّا صِفاً وَلَدِدَ بَعَنَا عِنْ فِي الطَّالِ فَا مُعَنِينَهُ عَلْ وَفَذَ يُمِولُ النَّاسِ كُنْ كُمَّا ما يَا وَذِاحَعُ حُمْهُ مَهِنَ الْمُصَعِّعِ وَ بَلَ الْعَجِيرِ ضَالَىٰ فَاتْ مَلِيْتُ وَيُقَوَّلُونَ كَنْ لِيمَي بَاجِرُم حِيدِ مِاجُوج فِي الْعَلُول وَالْفَصْرُ وَيَوْدُ لِلِنَ لَاسْنَا فَدْسُرِعُمْ الْفِصْدِ عَلَى مَلْدُ الْلَاعَ وَدُونَ وَيِدَقِ مَنِيَ العَامَنِينَ صَارَكَا لِعِنْعَيْنَ وَإِلْ مُثْمَلَهُمَ الْنَعَا وْبُ وَالْحَسُورِهِ وَالْكُونِ وَ أَدِعُلُوا اللَّهُ مَنَانًا عَبُمَا لَهُ الْحَرَانِ حَبَّلَ فَيَكَارِ الْعِكَلَةَ لَهُا يَجَوْنِ سَنَيْرٌ فَ "اعَبْدَانه في سُعِنْ قَالَ سُائِيَا كِنْ إِنْ حَرْهُ عِنْ الأَوْزَاعِ عَنْ هَمَان وَعَطِيْنِه أَمْ فَا كَمِثْم وأؤج دَمَا وُح أيَمُ أَرْبَعِ مانذا مَن المَدلَدِ مِنْهَا أَمَدُ لَيْبَهُ الْمُؤْدِيُّ لَ الْمُؤْدِيُّ وَالْمَ حَنَّتُ عِنْدَهُ إِنَّ مِنْمُ ٱلْعُلَّا وَمَيْنَا وَاحِدًا وَقَدْ دَوَاصُعَهُنِ الْتَوْدِيعِينَ مَنْصُودَ لِلْعُنْمَر مَن رُبُعِن مِنْ مَن مُدُمِّدِ مِن المَارِيمَ الْهَوَ إِنَّ وَاجُوجٍ وَمُلْحُ مَا مُعَ فَيَ كُلُّ مَعَ الْرَبْعَ مِائَة أَمُه لا يَوْد الرَحُلِيمُ مُن يَكُلُكُ عَنِي المِلْ بَنْ مَلْهُ مِنْ صَلِمه وَعُمْ مِن فَلِه ادَمْ فَنَسِهُ نَدُ وَحَ إِبِ الْمَهَا وَمُكُونَ لَعَذَمَنَا وَاسْتَامَ وَسَاعَهُمْ بِالْعَرَافِ بَعْرَةِ تَسِطُّعُ العها فَيْتَرَارِيُّهَا وَالْمُرْابِ وَوَهُلِ وَيُحَدِّرُوا خَدْرَيَا وَالْمُوتِ الْمَدْيَةِ مُعَرِّياً وَأَلْفُلْ أَعَلَ ا أَنْ يَعَالِمُوا الْآنَ كَعْلِ لَسَاءً مَهُ يَوْزَا لِيهَا مِ إِلَى لَيَا وَمَرْجِعِ شِهَا مَهُم عُصَبَّةً بِالْإِ بعُولُونَ تَذَفُولُنا مَنْ لِللَّهِ وَبَهِي عِبْنَ مُرْتِمْ يَوْمُنْ ذِوا لَمُنْ إِذَّتَ فِي لِلطَّوْ مَسْنِيًّا وَيَهُ اخذا كمصبك انبوارعاه وبالعودة لما كملكة فترقع مذبوعيني وقرقع المليلين أبنيه تَبْغُولُواللَّهُ عَلَيْهُ وَمِنَا الْمُعَلِّمُونَا لِمَا إِللَّهُ مَا يُعَلِّمُونَا وَاللَّهُ عَلَيْهُ وَالْم

بناء النام المنا فالغرب عني مُناتِر الأرض يتحديهم وَكُنْهِمْ مَعْدِدُ إِلْ طَلْحَ الشَّمِينَ مَوْنِهُ عَدُّنْهِ هِمْ وُدِسِ لِي يَعِيكُمْ قُالَ مَنَا مُحُدُّقَ وَاوْرُنْ مِزَبِهَا لَعْنَظُونِ قَالَ مَنَا أَوْمِنِ كَالْأَنِ فأدما ننعته فالسكا أمغرنب أأينعرقال تبغث ماجع بنطاعيم بالمقبثية بمنتعود في يَجْتُ مُنْ عَبْدِ النَّهُ مَعْرُورُ لَمَا مِنَالُهُ قَالَامٌ لِيَلْحَجِ وَوَاحُرِ أَلِمَا وَكُلِّعَ وَلَا عَلَمُ الْمَا مَا فَأَوْا وَتَعْرَبُهُ مِيْهَا وَلِياً عَمَا مَعُوْدُنَا مَا وَأُولَا بَهُونَ الْعَنْهِمِ وَوَيَّهُ مِنْ دُرِيَّا إِنَّهِ الْعَنْ فَال مُعْبَيَّهِ وَ حَنَىٰاءُ يَذَالله كَ يَرِيدُ فَا لِسِمَعْتُ بِنَعْنَا سِوَرَا وَعِلْنَا مَّا بِنَرُوا مُعْضَامٌ عَلِمَعِينَ ل فَنَادُ بِنَاخُ زَيْرُحُ وَرُخُوحٌ حَدُّمنا مُعَادِينَ مَنْ لَا بَاسُمَانَ مُعْمِينَهُ يَنِ الْمُعْمِعُ مَعَى عُهُدُ ل كَرْيُورْ مِنْ رَيْفِ مِلْنَ كُوسِ كُلُهُ مِنْ حَدَى مَنْ إِنِهَا أَمَّ حَلْبَهُ مِنْ دَلِيبَ دوح النَّهُ حِنْعَ اللَّهُ مَلْمَا والعاة أنذه مستفك لترحن الكاخ محترا وحنهه وتقويعون والعارة الملفى كافيك بَلْتَ مَرَان وَنايِلُومَ مِن مَنْيَهَ أَنْ مَرَّمُهُ عِنْ دَدِي وَأَحُورٍ وَمَا حُرْحَ مَيْلُ هٰذِهِ وَحَلَمْ عِنْ دَدُي وَالْحَرْمَ وَمُوالِدُونَ مَنْ لَا مُعْرَبِهِ فَا مُؤْمِدً تُلْدُ إِرَسُولَ عُدَابِهِ كَمَا فِي كَمَا لِحِوْنَ قَالِمَمَا فِذَا كَرَّحُيْثُ فَكَا دَكُمَا فِي هُذَا الْكِصْعُ وعلاية فارتكا برمهنيه كأخخ وماجح فلنعط دال ولهذكوادر بعوالياه سَانِعِدَانَا بِالْهِ عَلْمَهُ لَيْالِبُهِ سِياقًا مَا نَصَ عَلَى عُونَ الميان العاوق عيم المنان المالية الدرة فالمنان المالية فالمنان المالية فالمنان المالية فالمنان المالية فالمنان المنان الم عِنْ الْمُعْوَلُودَ كُولًا كَيْلِينِهِ وَكَنَّاعُلُى الْهُومِ فَنْ لَافْتِهِ الْمُعْادِي فَالْكُنَّا منار مَا نَاعَدُهُ وَالْعَاصِرُ لَدَ يَحِي الْعَبْنَ الْإِنْ فِيلْ مِصْرِفِنَا لَ مَعْنَامُ بَرُوْ لِمَا فَلْ مَلَّالًا معنام مستر بتغييرة يعاله مالله عن وكالدا الله ذلك تعتا الدريكاعكم اسُمتُ كِنَيْدُ يُعَالَكُ الْحُرَى عَالَمَنَا وُفِي وَيِهَا مِنْ اللَّهُ لِيُعْرَمُ فِي الرَّعُولُ وَمِوْاعًا مَلْ بِعَدْرَ مَلِيهِ عَدَّدَ العَدْيِ فَى لَمَنَا بَرِينَ هِ لَيْ فَا لَكُنَا الْمَسْمُوهِ عِنْ فَعَلَا أَحْرَنَا مُعَهَدًا شَيَ النَيْ فِيعَدُ الْوَصْ عَا كُمِوا الرَّامِ عَلِيْعَهُ دَعَرُوا لِعَيْنَ مَسْعُومَ فَيَ ال مالكَفَا لَعُذِا أَمُدا إِنَّا اللَّهُ لِالْكُورُ كُورًا مُنَّةً قَا مَنْ لَا مُنْ اللَّهُ مَنْ فَي مُنْوَ يرَمُ الإِمَالُ وَمَدُودُ وَلَيْ مِبْنُ رَجُعُ عَلَمُما إِلَا عِنْفِي وَمَكِيَّ الْأُووَلَقِيَّة الْمُونِينَ وكشام عذكما غولى البياسترد تجري خطث ليثريان المتيم منة كما أن سنعرد أحد فاكتاأ فم من عَلَيْهُ مَدُ أَيْرِ الْعِلِيمِ مَنْ اللَّهِ مِنْ أَنْ سَعُودِ مُسَوِّعَ لَكُ عُنَدُنَا جُهُرِيهِ مُحَدَّيْنِ شَا كِوالْعِلْ الْعِنْ فَالَّهِ شاحقيته مفقية فالهائفين الغانبي الغانعي المخش عجاليتم تنعيدا فيم عن البهتي فالله بوستنودا فيندف كواليذ وتله المائه والماي ماكسيان تليخ تنا في لوع دفك فيرفل مكنت

ملة خابج العرب وفيدداية المستلود وضي وست ترتدونها شترايّ الرناميان مَل قوانما كُنَّة المُ يَهِ لِمَا أَنَّهُ فِلْ مِنَا مِنَا لَا مِنَا اللَّهِ اللَّهُ مَلَكُمْ مِنْ فَاللَّمُ مِنَا مِنْ المُؤْمِلُونَ فِي اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ المُؤْمِلُونَ فِي اللَّهُ مِنْ اللّلِيلِيلُونَ اللَّهُ مِنْ اللَّالِمُ اللَّهُ مِنْ اللَّالِمُ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّمْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّمُ اللَّهُ مِنْ الل بِالْلِيَةِ إِن المُعِيلَ لَهُ الْمُعَكِّلُ فَالْمَاءِ بِيَينِ وَاقِد رَجُلُ مِنْ الْعِيلِ الْمُصْرِقِنَ كُلِي فَالْمُنِينَ مَنْ عَنْ اللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّالِمُ اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللّلَّالِمُ اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّالِمُ وَاللَّهُ وَاللَّالِمُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّالَّالِمُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّالِمُ وَاللَّالِمُ وَاللَّالِمُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّالَّالِ اللَّهُ وَاللّالِمُ اللَّالِمُ اللَّالِمُ اللَّالِمُ لَا اللَّلَّا لِلللَّهُ وَ وَوَتَ مَا مَيْنَ وَأَرْلَعُمَا سَدَهُ لِأَنْ فَلَيْ صِبَاهِ الْمُرْضَ وَمُنْعَطِعُ أَلْفُرُ إِنْ كَالْبِي كَا تعبها مَلْدَلِ وَدِمَارُدِيَ فِي خَلُودَ الْعُرُوكُلُومَالْتُمْ فِالْعِيْنَ كَالِكُ فِي الْمُؤْمِ عَنْ تَ سنود م خَصِفًا فِ اللَّابِ الَّذِبِ النَّهُ بِينَا اللَّهِ وَبِاللَّهِ النَّابِ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّالِيلِيلَّا اللَّهُ اللّلْهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللللَّهُ اللَّهُ اللَّالِيلَالِيلِ الللَّهُ الللَّاللَّ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ ا سَيًّا إِلَى اللَّهِ فِي فَعِيدًا اللَّهِ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهُ اللَّالَّا اللَّهُ اللَّهُ الللللَّ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ مَدْناخُدَى قَالِسَا عُمَاعِينَ الْوَلِيدِ أَنُو بَذِيالَ لَمِينَ قُالِسَالِمِينَ مَعْلَمَ عَنَى آ والعنيئ سُيلِ رِحسَنيح عَنْ مَسْرَةُ مِنَ الْمُلْجَدُّنْعُ أَنَّ مَسْدُاللَّيْنَ مَسْفُوهِ قَلُ اللَّهُ الْك عَالَيْ فِي الْمَا اللَّهُ مِنْ الْمُلَّةُ يُكُدُ اوْ النَّذِيكَ اوْ النَّا الْمُعَالِمُ النَّا الْمُعْلَمُ ال رَّكَ لاَ مَعِمْ لِعَسْلٌ إِنَا مَنِهَا كُوْبَكِنَ الْمُنْسَينَ قُلْلُ لِلْ قُلِدِ إِنَّا مُسْفِطَ وُ رَصَالً ولالتَ طَلَوْجُ انتهرة أغرين موبها متعرفرا عندالله وحيعا الغروجيع التفروالغربغول المليا بُونَنِداً مَا لَعَرَ عَدَيُهِ أَبُونُوسَ عَكُ اللهِ مُوسَدَ أَوْسَادِ فِي الرَقَ قَالَ الْمُ ردئه للطوبة لأذكوارا لعتدلما دقية بمثالتوث محذبن عروا المحرق فأكبا كأبلق المرب و لسَّا سُعَبَن الدَوْدِينَ مَسَطَّوِين الْمُعَدِّعَى أَيْكِ عَنِي مَسَرُوق مُعَكِّدًا اللَّهِ مُ سَمُود وَيَّ لِيصَلْ سَلِمُ إِنْ لِلْا أَنَّ مَا مِينَامُ اللَّالِيْكَة أَوْ يَا لَى يَبِكُ أَوْ أَلِي مَنَ الماي دَيْلِتَ الْإِنْهُ تَى لَهُ لَمُلُوعُ النَّهُمُ مِنعَ الْفَهُرِينَ مَعْيِهِ عِلْكُا لَيْعَبُرُكِ الْغَهِينَ وَفَلِمَكُ عَرُّحِذَ بِفَدِنَ ابِهَا رَسَّدُوًا أَعَلُما يَنْلَكُعَاد مِنَ الْمَعِيْبِ فَيْ لَكُذَبِثُ الْعَلْ مِلْكُ كُلُّ نَ مِنَا أَنْهُ مُنْ مُعْدَالِ مُنْ وَهِ لا يُعْدَنُ عِنْ وَكُلْنَا وَعِنَ وَمَا لَهُ النَّوْفِةِ لَا مُنْ مُن المُعْدُ المُنافِقِ اللَّهِ النَّوْفِي المُعْدُ المُنافِقِ المُلْكُونُ المُنافِقِ المُلْكُونُ المُعْدُ المُنافِقِ المُلْكُونُ المُنافِقِ المُلْكُونُ المُنافِقِ المُلْكُونُ المُنافِقِ اللَّهِ اللَّهُ اللَّلَّا الللَّهُ اللَّهُ اللللَّاللَّا اللَّهُ الللَّهُ الللَّا اللَّهُ الللَّهُ الللَّهُ مَنْ الْعَلَائِنَ عُلَدُن مَا إِلَى الله وَقُلْل بَا الْطِنَا فَكَ إِنَّو بُوسُن لَعَلَى مِعَبْدة تَبَا اَوْرَيْنَا دَابِلِيمِ يَبِيَعِلْ لِمَا مِ عَنْ زُدْعَة بِن عَمْرِهِ بِاحْرِيرِ فِي كَمَكُنَّ لَمَنَة نَعْزَلِ مَرَيَّةٍ وأمديه منيم في يُعدُون وألاياب أن اولها خراج الدَّجال فانعر فوارن عِن مَعْ المَعْالِ فَانعَر فوارن عِن المعالم الكِيْضِياللِّين عَدُونَ أَمَّالُ فِي كَانَ يُسْأَلِيمُ لِمَا مَانِ وَمَالَ فَالْحَ مَا الْحَجْ

لى يَرْتَعْ أَرْسَنا فَنْ حَمَّكُ أَوْ لَهُا مِن رَسُولِ اللَّهِ حَكَيْمًا كُرْ أَنْسَدُ آعَلُ سَيَعْتُ مَ الله يَقُولُ فِي الإِيَّاتِ إِن أَوْلِهَا خَرُومُنَا صَامِعِ النَّهُ مِنْ مَعْدِهِمَا وَخَرُومُ النَّامَةِ عَلِ النَّ عَلَيِّ مَا إِنَّهُ فَاتَ فَلْ صَاجَتُهَا وَأَوْلِهِ رَبِّعَلِمَا فِرَبِنَا شُغُونَا ) عَنْداً لِلهَ وَمَا مَ اللُّكُنُّ يَا طُلُ وَلَمُا خَرُونِةً الحَالِمُ عَلَيْهِ رَسَى مَعْهِا فَالْوَيْهَا أَمَا إِدْ عَرَب أَسَاتُهُ الوَّسُ فِينَ إِنْ مَعْدَا أَوْمَ فِيهِ الْرَّحُقِ عَلَاْ وَأَدَى الْرَبَاحِ فَالْأَمْرُ وُ لِلِمَا الْمَحِ مُنْفَرَلْيَدَاوِلُ فِي النَّهُ عِنْ يَرُدُ مَلِهَا مَنْ عَايَد أَزْدَا شِيلًا عَلَى مِنْ مَنْ عَلَيْهِ عَلَا اللَّهُ وَ مَنْ إِنّ عَادْ وَكُو بَانِهَا مَرْ عَرَدُ وَهَمَا مِنَ لَكُنَامًا مَا اللَّهُ الْمُواكِدُوكُ وَرَجُقَ الْأَوْلِي لَهَا والعلوء أمكدك المروف أت رق ما أنعك أمير و من إلا المارع واصارا لا في كالمكون الشادك والرلحي فبمال كها أصلوب مكايات فعللغ فكي الناجع أميظ مُنْعَرَ لَاعَلِيهِ اللهِ مَاعْرَةِ وَهُذِهُ لَا مُهُ يَوْمَ بَالْ الْعَمَى فَامَ رَبَلَتَ لَا يَفِعُ نَفَتُ إِمَا مَهُ لِكُمْ المستاير قنل أوكست بحاينا يفاخبرًا وَتُلْ دُوَّاهُ عَنْ نَحْبُ بِحَامِمِهُمُ إِينَ عَيلُ مِن غليكه وللحكهت ككبفه فأكيلات وبالكفه فالسيعن ألعكا وبالفشكدر فالمعاشين ين ميوب أوللاباد من اليكاك تروية عن مستود هااؤ بالاب والها إلى لُوَالِدُ هُمِينَا لَمَ اللهُ فَعِلا وَالدَّالِ النَّوْءَ حِيدِيدٍ مِنْكَنَى لِلْحَسَى بِولِدُارِ بِعَلَمَ فَي ٱبُوهِيتَام مُحَكَّرُيْن دَمُدَا لَهُا عِيشُقَرَّحَ ذَبِي كَيْخَدَا، فِي لَيْ مَنْ عَدَدَا مَلْدُن صَدَق ف كالكا لْ الْمُدِدِ اللَّهِ بِفِينَ مَا مُحَدِّدِ وَصَلْحَالُ إِلَا أَنَّ لَا أَنَّهُ مَا مِتَوْلِهُ لِمَ مُرَّادَهُ ا إِنْ مَعْدَ مُهُ وَمَرْحَالَ الْمُواكِفُ الْمِالْمُولِمِ إِنْ مُوكِمُ مِنْ مُوكِمُ لِمَالَ مُعِالَكُهُ المتعددة عَدْمُ إِنْ عَنْ كَالْ وَسَمِّعُ وَلَوْمَكَ السَّنُّولُ فَا مُرْ الْمُلْكِينِ كُمَّا وَ فِي الأفراء غلامات والشاب وتقرير فتكون فالتفاق تعنفا عراقا النفال التفاريطال واليد لنحران تبنيت أشأنك يكاف كيان كالتبيه باستعتبعته صالفي والتسالك المار المؤمين أدَه وعِيدُ بِيولِ وَكَحْفَظ مَا أَوْلَى لَكَ إِذَا أَمَاتَ الْأَسْرَاكَ كَارَارَا وَإِيَّةً الأناناب وكأن ليارب عنا والظلافية والزافلانية ووزرا فع تحري والمرافع ظَلَهُ وَفَيْ هُولِنَكُ وَطَهُ الْجُودُولَيْنَا إِلَا وَظَهُ إِلِّيهَا وَتَطْعَبُ الْإِنْا وَتَطْعَر الفينان أفي كفنورة المنسب العهرد ويميني العماد وكانا المارق كالا كمالما تك وَخَرَقُوا لَا مَا رِيدُ مَكُولُوا المَّا يُروَكُلُوا الْمُمَا حِفْ وَلَحَدُوا الرَّسْمًا وَأَكُلُوا الِّرِبْ إِوَاسْتُكُوا السُّمُهُا وَاسْتُمُوا بِاللَّهَا وَلِيا عَلَى اللَّهِ وَلَوْتِهِ الْمُهَا وَتَوَرِّبُ الْمُرْاجِعُ

uch Www.manalija E**com** 

ويجذا برحة على الماء مرك البيئالي الماة سعقن إلى وونسته إلى لب عان موسدم دَيْنَ أَعَلَى للعربيرة بهذك ساهر وحدين عرال فسلسهك وتعتقين فن ال ين أل كالسوطاء عد ، على والوسوالية الله وكالك والوجعد مُرَّاس صرف سكمُ سُمَاءَ أَمْيُلُوْمُرُوهُم كَايِنَ عَلَيْهِ مَدَّوْا لَانْقَامِ مِنْ مِنْ مَكُو لَعُرُومَكُوُّ د ك الكانية وكور والوك جنه المساكر تعاليد شار كال من فاكا مر ويوف سل مهِ مَنِي مَا يُعْمَلُهُ السَّالِهِ فِي كُلِيلًا لِهِ إِنَّا مُنْ مُكِلِّنًا مِن مُلَالًا مُوالِمَا مُنافِعًا بِمُنْ فَرْسِيسِي لَذِي لَ وَيَ سَادَ وَلَ فَأَمُ الْوَاكَ مَنْ عَلَى مَا يَهُ هَالَ فِي الْهُرِيدِة رُمِيَّ الْمُحَالِ فَعَالَ إِلَا الْمُحَالِ مِنْ إِلِي صَالِلَ لِمَعْ يَتَمُ مِنْدُونُهُ وَالسَّعِيدِ مَن عَيْنَ إِلَا إِنَّ لَا يَدِر عَلَيْ الْمَعْ مُولَيْنِ الْمُرابِ مُعَنَى فِي الْأَسُونَ وَاللَّهُ رُونَ إِلَّا عَنْ وَلِكَ الْأِرْنَ لَرُهُ لِ وَلَهُ أَرْعُوا مُولِدًا مِنْ لِلْمُدَاعِ الْأَوْلِ كَلْمُدَاعِ الْمُولِيَ فَل ين احسَّه فَلْنُوْرَ وَرَدُوا مِن حَرِجْ رِهِ فَعَاقِر الْحَرْسُرَهِ اوَعُ فَسَلَة طواعً لا " مَعْ الْاَمْعَ لُوْرِيْدُ وَلَا سَيْرِ مَ وَلَنُولُ الْمِيرِ وَمَرْسِدُ عَرَضُ مِنْ إِلَى كَايَنِهُ عامَه حَالَيْمُ يسكمة عَمَلُ الْحَرُلُ وبِيَحِنْ لِلْهُ يَنْدُا بِعِ لَا كَانَ عَالِمُهِ إِنَّ أَرْكَاقَ كُنَّ كَمِنَا فَكُ مَى مَنْ يَوْلِيلُ وَكُرُونِ وَأَيَادُونِكُوا الْأَلْوَالُونِيلُ الْأَلْوَالُونِيلُ الْمُؤْلِكُ لِللَّهِ وَلَي وتذ الأركاني ويدر كل البركاني الأكرار الدائرة والكرافية علا الكرافية قِيَّ عَدَلُهُ اللَّهِ إِلَّهُ مَا يُحْصَهُ لَمَا لَكُمَا تَعَمَّهُ آجُوبِيَتَ .. عَالِ مُعْمَامِينَ النَّهَا فَكَ بموعدتين مُزَّعْد مَكَ دَالْسَكَام وَسَيْدَهُ لَيَ حَرَيْحِ أَمَا تَهُ مِنَ الْتَمَعَا مَعْفَا مَا يَمُسُلِمِن فَيْ وتندا مؤكن فيرد فكأن أياكش فياكش فالأور هامؤ ككفاك سنرتك المس عهه كالوال وفيد كا ورسائمة ذلا أن المؤيز به كميز المال الكافية بالكه كام عَدُيْتِهِ الدَّلِي سَيِّنَكُمْ فِي التَّدَرِيَّمُ أَنَّ الْلاِيرَ مِنْ الْمِنْ فَي الْمَالِمُ الْمَ كُلُّهُ مُعَالَدُ وَرُقِلَ عَدِمًا إِنْكَ وَعَلِيمَا مِنْ مَالْتِينَ رَسُولُ الْمُعْتَقِيلَةَ لِمُعْجَدِينَ لَكُلُّ ليخلبة النانيدوق أذره نتالع إوالاستمال عيالقطقط Belly Missin العبيض راهم المكمن والمار والمار والمرابي الرنايي الكها وكالتا يلو المناط 11:11-3 -لمعبروف لسائيل لخشي عندج عَن مَهُ و لاينكام يَن الأَصْبَعِ رَسَا مَرُولُ الْ المِبْرِ لَازْسِمُ مِنْ وَاللَّهُ وَاللَّالِمُ وَاللَّهُ وَاللّلَّالِ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّالِمُ وَاللَّهُ وَاللَّا وَالْمُلَّالِمُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّالِمُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّالِمُ وَاللَّالِي وَاللّالِي وَاللَّالِمُولِ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَال النائية فَرِيَّ أَيْدَ الْرَبِّ الْرَفَالِ رَفِي وَعَالِمَا الْحَيْدُ لِلْ وَلَا لَتَمِينَ وَالْحَيْدُ الْرَفِي WWW. en melilois com

مسلاله وتذاد معايذاه متناعل فطها طيست يخيف الاواية ليحيكها ورقا ورومها علا وكلها سؤالته فريقكم الأواين والانوتري وأخارته والفارندي فكم الناس تما والحاح الماس حيتبار شرّا دَايَة لتحرَّق حَدَيْهَا مُرْدَة صُ دُكُومُ لِيَحْدُ لَتَحُو وَصُ لُونِهَا لِحِيَّ وَ مَا الْحُلْ جَدَالِكُم وَيِنْ عِنِينَ ٱلْوَالِمَا عُوِينًا مِنْ وَيَوْ يَكِلُ اللَّهِ سَكُمَا مُرْمِ لِمَا اللَّهِ سَلِمًا وَيَنَ مِنَا وَيَنْ مِنْ اللَّهِ عَلَيْهِ وَلَا يَعْفِيلُ وَلَا يَعْفِيلُوا وَيَنْ مِنْ الْحِينَ مِنْا وَيَنْ مِنْ اللَّهِ عِنْهِ عِنْهِ عِنْهِ وَلَا يَعْفِيلُوا وَيَنْ مِنْ الْحِينَ مِنْ اللَّهِ عِنْهِ عَلَيْهِ عِنْهِ عَلَيْهِ عِنْهِ عَلَيْهِ وَلَهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ مِنْ اللَّهِ عَلَيْهِ عَلِيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلِيهِ عَلَيْهِ عِلْهُ عَلَيْهِ عِلَيْهِ عَلَيْهِ عِلَيْهِ عَلَيْهِ عَلِي عَلَيْهِ عَلَيْ نئوا وَإِن مُولَوَا مُنُونِكُمُ الْهُ مَالُوْبِ بِنَا مُكَا مُعْدِيونَ لَلْ إِنْ لَفَنَا فِيكُمْ وَمِنَا يَعَيَّمُ أَرِيكُمُ وَ يَكُو الْبَابِيَ الْسَانِيَ الْمَالِحَالُولَ لَنْ سَيْمِينًا ونسامِنُ لِلدَّرَا مِمْ فَلَاسِينًا لحدنيكريت أسير المرابي كالمراخرة وأندين التالع كألكم في الزاد وأفَّل الرد ما ياب مُعْتَرُ وَلِسْعِبُنَا مَسِي لِيَا لَيْهِ عُرَوْحَلُ مِالنَظِ وَلَعُمْنَ السِّيفِ وَالْ حَذُيْنَا مَهَاك إِلَّهُ وَ لَهُ كُوْ مَنِا مِنَا أَفَهُ مِنَ اللَّهِ فَوَ أَنِفُهُ وَإِنْمَا لَهُ أَلَا مُؤْمِنًا كُمُّ لِمُأْلِمًا مُطْرَلِعا مُنْكِلًا مَا أَخِدَ وَأَرْمَ وَلِي النَّهِ مَنْ مِنْ كُمْ مِلْ لَهُ وَلَوْءِم كَا لَلْقِيبُ مُتَمَ الْعَبِيثُ مِنَ الْمِلْأَنَةُ مُنْدِعَدُ يَهُمْ فِينَا لَعُلُ لَذِ حَدِيثًا بِينًا لِأَوْرُ فَدَا كَاخَفًا وَلَا أَعِنْدُ بِهِ رَاضِلَةً لَوْجُولُ عِنُونِ لَ عَلَى الصَّارِ النَّاسِ قِلَ الْحَرَفَ لِي النَّاسِ قِلَ الْحَرَفَ لِي النَّاسِ النَّاسِ النَّاسِ قَلُ الْحَرَفَ لِي النَّاسِ اللَّاسِ اللَّهِ النَّاسِ اللَّهِ الللَّهِ اللَّهِ اللَّلْمِلْمِ اللَّهِ الللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ الللَّهِ الللَّ كَذْ بِنَ كَيْرُهُ لَمُرْحُوا وَهُولِمُوا فَي عَلَيْ مِنْ اصَا كَالْمَا مِقَالَتُ لَمْ يَلِبُ لَكُفَ وَخْ مَنْ حِبُ لعنسه ديقيت الذلوب تعلى فيها منتعث قبيفا مخذب وتضاعضت فيتفاضن يابى مربيعا كخدك بارك مؤلون كالتناريعا كالكووا كالمواطعة كالتنتيقو والدب وكرميط والقرتر وكاعتم النتبر كبي جاذا موج الغاح مواخ لط ير حيمة وتبارع يزيب مُنرب منتقب كلي حكد بحد وبالله لدَّة عليتُ ما والوساد وأنبأ والعذات وتهام الكلينات ويبكا فأين أغل يتح يصلكا غراكم والشوق يح يجمر يحكي نفي وَلَا تَعَدَيْنَا لِهِ مُصْتَىٰ لِمُنْفِيمِ لِنَسْدَفِهِ الْإِلَا وَتَبْشِع فِيهِ الرَّجَا وَلَيْسَلْفِهِ الْرِضَا فَعِلْمَ وأيت بتغت الشاغروش رسك يرشك الجريد خاكه لافرحروه يخله ليحقد على علي الإيع فذكات وسية وعطآ الكشك فؤمًا مُوَعَنيَمْ عَصَاد شَد بِذَلِيعَد حواد فِينِبُهُ مُحْتَ تَصَرَّلَبُومَمُ حَسَعًا وَكَبُغِيهِ ثِمَا مُنْ الْمُعْدَلُقِ صَوْطَ تَعَابِ وَسَيْعِيْ وَمَا رَحُنَعٌ دَكُورٌ بَعْدَهُ هِيْنَانَ وَأَمُودٍ منية بالدائزة منهج العهدالي لتفكات لالالفتلقطا يات في المات والمات متواجّا يحذين شكاعة لقبزيقة وم بعلهي تشاأمان وتفييح المكابن وتفيع الكابن وتفيخ الحزابات وعمع الإسم يُعَدُ هَا التَّحَمُ الْمَهِيمَةَ طَعَوِ الخَلْرَعَيْ الْوَجُوهِ وَكُنَفَ آليًا لِحِبِّن إِلْ مُثِلَّكُ مُذَرِّ إِفَا لَكُمَّا عَلِمْا أَعَلَىٰ رَحُبُ اللَّهُ مُ كُوَّا وَمَصَانَ ثَمْ مِ الْبِينِ شَوْالَ لِمَثَالَ بِنِهِ مِنَ الْعَوْمُ دُوالْفِيعِكُ

0112.00

مِنْ مِلِهِ إِن وَالْجِنَّةِ السَّخِيرَ أَوْلِالْسَلْمِ كَلِمَانَ الْعَرَاحِكُ لِّ الْحِيدَ الْمُعَادِي وَمَن مَعْ كُلْمًا ١٠٨ وتفنت المؤاية وتحدثنات فوسااي فمرنات تبنهاق مؤاات الايعة دأبلها ذايته عولها خَيْلَةُ وَلَهَا بِمِلَةً أَوْجَرُهَا ٱلْأَرْمِيَّا فَأَيْنًا عَقِيفَةً نَصْنًا لِهِ سَادَةً أَمَالُهُ مَنَا فُ عِنْدَانْ عِلْهُ مَا عُدَاثَ لِلْهِ مِا لِيْهِهُ وَالْهِمُ الْبِيهِ وَيَتَهَوِّ مِمْسُلُانَ لَكُنَّا بَعَدَ حَرَقِياً وَمُسْكُ وَعَنَا وَيِنَامِيَ اللَّهُ عَلَيْنَاه وَالسَّا ﴿ الْمُنْ يَمِنَا وَلِنَا مِنْ وَدَا يُعَمَّا وَلَتَيَا إِلَيْه حرَّابِهَا وَكُومِنِكُ أَنْ أَصْبِرَ لِمِنْ لِمَ خَلِينَ فَوْلُ لَيُرْجُوانِنَ هَا صَالَيْهَا وَذَرُوْمَا كَنِهَ أَلْمُ لِمَا ترهيك إدا فانت سبر ولا أماينا مكل مسكرك شنتر وسلنم دماؤن كبلك النيات ليكنا بيتمانه حليفة أبثنت كالفادر ولايك كأعلام كميدا لوطا إداد كارتهات سبذات الهلع فيابيا تياكيا ل يذب عَي المَوْسِ أَلَا إِنْ وَلِلْ كَأَلْ مَا أَعْمَ الْرَاعِينَ وَالْحَدَيْدِ رَبِ الْعَالَ الْمِ الخط النالئة ويهاذكها ينع العنط وبناد كرا مذني مراف عي زلوكم أنوموسى للفريخ سنة المرازية للنامنا ما يس المؤمل أيعير المترمة كتاك ملامكة فالرئكن لهيبه فالعذبر الزبله عتادتك السق عَندانْ يَنِ رَمَدَانِ كَاعِرَقِ العَمَارِعِ عَرَاضَةً كَذَفِيعًا اذَ عَلِي لِيهِ لِحَالِدِ عَلَيْدِ السَكْلَ فالكافأ وتخليه والثولك كفكك ليمنككم فأنحكه كمرو لبكنك لكنط فأوالا فأوسا فيهما يمنع أسماء كزان تخصيب هذه يغفي بنيه س وكريفيه بعتم عامده فالهار كال لَهُ وَمَهٰدِ رَسُولُ اللَّهِ الْمِنْ وَلِدُ ٱلنَّ عَلَيْكُ مَوْكُمُ وَالْعَوْمِ النَّا عِنْهِ عِلَى هُلِهِ إِلَيْ أَبُّونِكُمْ عا آخاجَفَكُرُحَّةَ يُلِكُوا آلِما والعَوْمِل فَكِنجَةً كُوا الدَم الْحُرَام وَ لَعْرَمَ لَوْلِم وَالْحُرْكُوا والمه المؤام فالأبنها كبرا فريونة المسولين الادمكت عليه صطلعهم فيا وتح تناكته مِنَ انَ امَنَهُمْ يَقِينُلُ زَنْدَ يَبِهُ فُرُوكِ لِي الْمُعْلِمَةُ مُمْ وَدَاهِ وَرَالِكُ فَتَرَبُ اللَّهُ تَعِنْهُمْ يَعِي وَ لَهُ يَلُوَ لِلْتُهُورُ لِاللَّهُ لَا إِلْهُ لَلَّهِ الْمُلْكِ وَإِلَّهُ لَا إِلَّهُ مُلْكِ وَلَهُ اللَّهُ اللّ فَلُوهُ وَمَلِكَ مِنْ لَمَنْهِ خَمْدُةَ أَسَعُهُ الْعُلَقِدُ فِي أَمَامُ مَذَكُمْ لِيَحْرِبُونَ بِنُحَكُمْ بِأَعَلِيمُ إِلَّا المؤمنين وتغطرا تسور وأنعل الإماء وتعنع التيخما سنعكه آتنه كاوأ فأكيد ليناج فألوبل تنقرا لومل لاحكات المعال يشكط بغض تنحطايثه عكى يَعَفِي تَعْبِر خَمْسَهُ تَعْمِهُ الْمُلْكِيَكُا بَعَا وَالْفِنْإِدَ عَلَىٰ لَمِنْ وَلَحَمْنَا فِيَهُمْ لَلْمَارِبُ الْمَتَوْمِ وَمُعِهُمُ الْبِينَا طِ الخبليع بناييمه حكامك النام متقريت والدخارا فاللربز وين مديب والحقال فيعالله يَهُمُ لِلْعَلِيعِ وَيُعِلِيهِ كُلُ لِحَ آنِ مَقَامِلُهُ مِن ومِشْفِ خَلْ وَيَعْلَ مِولَالِحَالِيَّ هُ الْمُولِيعَة

الماري المرابعة المستعلق المرابعة المر

لِاَنَّةُ مُعْنَادُ فِيمَا نَفَكَّ مُوفِّ عَيَارٍ وَالْبِالُوفَةُ وَمُعَةً اَوَ مَنَّ مُعَادًا لِمُعَالِمُ الْبَالُوفَةُ وَمُعَلِّمُ الْفَرِيلُ وَالْبِيلُ الْمُؤْلِدِيلُ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهُ اللَّالِيلُولِيلُولِيلُولِيلُولِيلُولِيلُولِيلُولِيلُولِيلُولِيلُولِيلُولِيلُولِيلُولُولِيلُولِيلُولِيلُولِيلُولِيلُولُولِيلُولِيلُولِيلُولِيلُولِيلُولِيلُولِيلُولِيلُولِيلُولِيلُولِيلُولِيلُولِيلُولِيلُولِيلُولِيلُولِيلُولُولِيلُولِيلُولُولِيلُولُولِيلُولُولِيلِيلُولُولِيلُولِيلُولِيلُولِيلُولِيلُولُولِيلُولِيلِيلُولِيلُولِيلُولِيلُولِيلُولِيلُولُولِيلُولِيلُولُولِيلُولُولِيلُولِيلِيلُولِيلُولُولِيلُولُولِيلُولُولِيلُولُولِيلُولُولِيلُولُولِيلُولِيلُولِيلُولُولُولِيلُولُولُولِيلُولُولِيلُولُولُولُولِيلُولُولُ

عَمَا الْفَا الْفَا الْفَا الْفَا اللهُ الْمَا الْمَا الْمَالِمُ الْمَا اللهُ اللهُ

عَدَ الْمُكُونَ آلِينَ لِللَّهُ مِنَا عَمَدُ اللَّهِ مِن الْمِحْلُ مُنْعُرِجُنَ كُلُكُ مُسَمِّعِينَ السَّعَتَ عَلَيْ ە دادىلى ئىلىدى ئىلگاداد دۇرۇ يىلىدى كۆرۈكىكى لائىلى ئىلى كىلى كىلىدى كالىلى كالىلى كىلى كىلىدى كالىلى كالىلى كىلىدى كىلىدى ئىلىدى ئىل ويتدني والعا يستف ومعتارته وكاليف كالرائع صالت بقيال والكويقيس والا مَدُهُمُ الْكِلْوَ الْهُمَادِ حَمَّى عِيمَ الزَّافِاتِ السَّوْدِينْ صَلَّامً اللَّهُ عَمَّ وَأَمِوا حَوْلُهُمُ عَلَا المنال والدال حربها على واود قال الكافسد أو ما الح قال بنا معوقة بعدا نِ الله وَاهِرِيَّهُ حَدَّا مُهُ عَنْ صَبَّوْتِينِ مُنَّةً بَرْفِع لَكُمَتْ الْمِ الْبِيمَ إِنَّهُ فَالْ أَنْ وَالْمَا لِمَا يَعْمِي ما الميتغير الله لله وكم من الفل منظر لل وكيلوته من اللهوى حَيْر بكل لواستكم الم الإلان منعول إيلا البيخة وتراقبنا بكاكا بيفته مغولون لحاله مالحفها وكبيعاتم ق والناشقياة المنتخ فالسؤما الكؤم والكذتصعين بكذا اذخرة ويعيف اللحديث الهابذ وكم حتما تعبط الهلة وكفر كالمضرك فريل يتكا استينا بالأ ستراينك يكذ ورصيلة فيكفك بساس فلك ويتغاض فتريغ ستريغ يتنوا كالاستوفاد وكالآرويع لدآل خقياً عَتَى لَهُمُ المُعْتَعُونَ لَتَعَرِّلُهُ الرَّفِهُ الرَّفِهُ الرَّفِهُ المُعْتَعَلَى لَنَّةً المرى فيهالك من فالك وتبغا مُرتبغ مَيلُولُون رَسَا بعنْق رَبَنَا يعنْوَ مَا مَا فينا ديم كُنَّا حَكَدُنْمُ مَنَ أَنْ تَنْتَنَّ بَيْنِكُ أَمْ أَوْاتَ هَيْمُ الْأَنَّهُ بِالْوَحَفَّ كَانِهُ تَأْلُو لَاتِ الْمَا تُعْلِيْكُمُ وَإِنْ غَادُوا عَلَمَ مَعَدُ يَكِيمِ مِا لِحَفِّوا لَفَكُنْ وَكُلِّكَ مِنْ وَالْمَسْفِي وَالْفَعَلَ عِنْ وَبَا مِمَاتَ المرصَّدُ مَاكُوا وَبَيْ الْجِيرِتُ اللَّهُ مُنَهُ فَعَا مَتَى بَدُدَاكِمْ عَلَوا وَمَا إِمْزَارِهُ مَالَ الجذوري وأربوج فالأنتولون وتتحليل لطائي بما وها الزتيفا ومحولا فاحتم كطأب اللَّهُ عَمَا بِهِ حَنَّ إِنْسَكِهِ مِعْيِلُوْ أَنْ وَذَاذَ لِصَالًا وَلَا لِسَطِّعِ مُسَكِّرًا بَيْعُنَا فَدَاكِ إِنَّ مَهَمَّلُوكَ تَلَامُ إِنْ عَلِي فِي لِمِ عَاكَا لُوا يَكْيِهِ وَذِ الْحَمْرِيَا عَنِي وَالْوَدَةُ لَ مَنَّا ادَهِ رَازَيَ مِنَ لَانَا عُمَّا إِمَا عَصَلِكَ وَمَلاَ عَبِيقَ لَهِ عَنِي لَهُ مَعِفَ لُكَثَرَ تَعِولُ لَ عَلِمُ مُوكَ وَلَا لَا يَسِفُوا الله الله الله كيف باري ما ذاه حبر بل عكد السَّرْم ما يعله وا الكات كبلا تعورارم ارائ كالتحا وتحا فالمخا فراهي المكات كالمتنك فأسك بها فَلَمَا أَوَاوَا لَمَا أَنْ كِيلِفُ بِقُومِ أَوْطِا مَا ذَاهُ مَنْ بِلِ أَنْ أَنْفَعُما فَوْفَعَه مَّتَرَجَعَكُها مَالِعِنْهِ عَمْرُ فِل صَمِيع فِل السَّمَا، صِيلِم الدِجْلِم وَمَناجِ الْكِلْابِثُمَّ فَلَنْهَا ثَمَّ فَادْمَلُك المَطْرِينَا مَا مَا مُعَادِ إِنْهَا مِعَادِهِ فَاسْتَرَجُا الْمُخْرَجُ الْمُخْرِجُ الْمُعَالِمُ الْمُرَا لَمُ

وأحقيه المفادن المترهكوا فالرسول الاستكالة فليرواله حكاسا تعب فالكالواج خَذَةً لَأَنَ العَالِمِ والْعَصْلِ عَلَافِ عَن شَهَعَ حُوشَت وَلَكَارَبِ الْهِ شَخْرِجُ تَصَالَ مَعُومِ وَ عِيقُوالعَمَهُمُ وَوْدُوالْعَيْدَةُ مِيرًا صَالَوْلِي لِلصَالِكَ فِي الْعَالَ وَكُنْ لَهُ عَلَيْهُ الْحُلِي فِ المرتبي كمالؤمكة فالمع مبرا بكارا الدكورة العية دين الدار توفيط النابيعر وتقنوع العَمَالَ وَيُرْخِ لَمَا وَي مِيدِيفَاوَاجِرَا مُا مَا عَلَمْ مَالَحَ لَي مُحَلِّلُ أَنَّى مِنْ الْحَ والعقائدا للافكريتين للمقاني لخفان فيكان عشلا الميان تسفدة الماشا فيكان لحاجه ستنج كالطافعول كتا أنومتى حادفاك المادم داخ تبان فتداكر فابتر ليان تماشهن عُ مَنْ مَنْ أَوْعِبُهُ لَخِيمُهُ دَعَمَهُ فَا لَلْبَمَعُ فَالْكِيمُ مِنْ مَا اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ وَ هِ دِرَالِهَ قِلْهُ وَيُرِبُ إِن الْعَمَا إِلْ وَفِي دِينَا فِيَاء لِبُعَاتَ لَمَاحٍ وَفِي تَعُومُ الْعَرَجَ يَتَعَمَّنَا مُعَمَّدُهُ احَذِن رَبْهِ أَوْلِهُ عِنْ لِمَا حِينَ لَ مَا فَكِنْ إِذَا مَنْ لَمَ مَا لُولُولُ إِذَا خَيْدَ عِما لَعَن مُوسَلًا عَالَى رَسُول اللهُ مَهِى وَكُلِّكُما عَدُ أَوْنَ كَرِيراً عَاهِ السَّاعَة لَ تَكُولُ لِمَا يَكَامِيكُ لَلْ لَ تَعَلَّمُ مُ العَلَ حَدَثُنَا أَعَدُ يَوْلَا خُيْلُ وَكُنَّا فِيتَهِدُ وَحَصَّهُ عَلَى سُعَيْنِ النَّيْ وَجَيْلًا كُوعَتُرهُ عَلَيْهِا بِهِ أَيْرِجُ مِيمًا عَى عَبْدَ الْحَيْنِ بِن سَعِيدِ عَرْ سَعِيدِ مَن وَقَيْظًا لَقَالُ حُكَافِي مُرِدُ ٱلْمِنْ الْمُأْلِينُ كَأَبِّ بِذَاكِ اللَّهُ وَكُنَّا لَلْهُ وَيَحْتُمُ فَعَالَ لَهِنَّ \* ذَالِ إِنَّ لَيْنَا يَحُومَنُ مَا أَنَّ اللَّهُ عَلَى لَا أَيْمُ وَقَالَ المال ماكنا حدَّ تَنَاعَقَ فِي مَنْ إِلَا فِي قَلْعَمْ فِي الْعَيْلِ وَمَا لَوَلِدِينَ مَرِ بَكُ فَال آخْتُ فَ اَ إِنَّا كَانَا كَاذَا عِنْ مُعْلِعًا عَهُمُ لَا يَدَاكُما نَ قَالَ فَي لَعَكُوفَا مَ رَسُولُ اللَّهُ نَسَاكُفَامًا طارك عَنِيًّا فِي اللَّهِ الْمِدَالِي الْمُناعِ النَّا تَعَالَ المُعَنَّدُ المُعَنَّالِهِ مَنْ اللَّهُ وَلَيْتَهُ مَنْ لَكُ فَا لَيْتُهُ مَنْ لَكُ فَا لَيْتُلُومُ لَلْ اللَّهُ مِنْ لَكُ فَا لَيْتُ لَكُونُ لِللَّهُ مِنْ لَكُ فَا لَيْتُ لَلَّهُ مَنْ لَكُ فَا لَذِي لَكُ فَا لَيْتُ لَا مُنْ لِللَّهُ مِنْ لِللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ لِللَّهُ مِنْ لِللَّهُ مِنْ لِللَّهُ مُنْ لِللَّهُ فَا لَيْتُلُهُ مُنْ لِللَّهُ مِنْ لِللَّهُ مِنْ لِللَّهُ مِنْ لَكُونُ لِللَّهُ مِنْ لَلَّهُ فَا لَيْتُلُهُ مُنْ لَكُ لِللَّهُ مِنْ لِللَّهُ مُنْ لِللَّهُ مِنْ لِللَّهُ مِنْ لَلْنُهُ مُنْ لِيلِّي لِللَّهُ مِنْ لِللَّالِقُلْلُهُ مِنْ لِللَّهُ مِنْ لِللَّهُ مِنْ لِللَّهُ مِنْ لِللّلِي لِلللَّهُ مِنْ لِلللَّهُ مِنْ لِللَّهُ مِنْ لِللَّهُ مِنْ لِلَّهُ لِللَّهُ مِنْ لِللَّهُ مِنْ لِلللَّهُ مِنْ لِللَّهُ مِنْ لللَّهُ لِلللَّهُ مِنْ لَلَّهُ مِنْ لِللَّهُ مِنْ لِللَّهُ مِنْ لَّهُ لِللَّهُ مِنْ لِللَّهُ مِنْ لِللَّهُ مِنْ لِللَّهُ مِنْ لِلَّهُ مِنْ لِللَّهُ مِنْ لِللَّهُ مِنْ لِللَّهُ مِنْ لِلللَّهُ لِلَّهُ لِللَّهُ مِنْ لِللَّهُ مِنْ لِللَّهُ مِنْ لِلللَّهُ مِنْ لَّهُ مِنْ لِللَّهُ مُنْ لِللَّهُ مِنْ لِللَّهُ مِنْ لِللَّهُ مِنْ لِللَّهُ مِنْ لِللَّهُ مِنْ لِللَّهُ مِنْ لِلللَّهُ مِنْ لِللّهُ مِنْ لِلللَّهُ مِنْ لِلللَّهُ مِنْ لِلللَّهُ مِنْ لِللَّهُ مِنْ لِلللَّهُ مِنْ لِلللَّهُ مِنْ لِلللَّهُ مِنْ لِللَّهُ مِنْ لِلِّلَّالِمُ لِلَّهُ مِنْ لِللَّهُ مِنْ لِللَّهُ مِن لِلللّهُ مُنَالِكُ مِنْ لِللَّهُ مِنْ لِلللّهُ مِنْ لِلللّهُ مِنْ لِلللّهُ مِنْ لِللّهُ مِنْ لِللّهُ مِنْ لِلللّهُ مِنْ لِلللّهُ مِنْ لِللللّهُ مِنْ لِلللّهُ مِنْ لِللللّهُ مِنْ لِلللّهُ مِنْ لِلللّهُ مِنْ لِلللللّهُ مِنْ لِلللّهُ مِنْ لِلللّهُ مِنْ لِللّهُ مِنْ لِللّه مُذَعَلِهُ أَعْادِهِ يَ أَوْرِهُ بِيَكُ مِينَهُ الْنَيْ قَدْلَيْكِتُهُ فَارَاهُ مَا رَفِّ أَنْ كُا بَلْكُ وَالْحُلَالَ لَكُ وَجُهُ الْوَبُلُ فَكُنَّا الْمُعَلَّمُ مُرْجَهُ سَاحَدَى فَاكُنَّا مَكِّن الرهيم الوالسَّكِن اللَّح والدّ هُ مِهِ مِنْ الْمُرْمِ الْمُرْمِ الْمُرْمِ الْمُرْمِ مِنْ الْمُرْمِ مِنْ فَحِدٌ نَاكِعُهِ الْفُرَطِ عَي الْمُعِيرُهُ وَتَسْعُبُ فَاكَ فَا لَمُوسًا رُسُولُ اللَّهِ مَعَامًا مَا حَرَفَا مَا يَكُنُ فِلْفَتِهِ الْإِيعَ مِ الْفِيَامَةُ وَهَا هُ مَرْفَطَاهُ وليبه من سيه حكبي عدالية بنااحد ن محدًا بن حدل قالعتك بي العديد فالسنا كؤستيه دمو في منتخ ما ينم والمدينة عدالله بن عبد الحق بزعبوالله مَبا النيف بْنَاغِمَاد ٱبُومَيْتُوب ٱلِكِلْ وَقَالَهِ كَالَهِ أَيُوا يَرُبُ عَبَدَ اللَّهُ مُزَلِّح سُبَكُمُنْ مَوْ لَح عُمَا نَ بَنْ عَمَا ق عَنْ أَلِهُ هُمَّةٍ فَا لَا كُونِينِينَ أَنَّ الْهِ وَلِحَالِمَا لَهُ الْلَكِ عَلَى إِنْ اللَّهِ مَلَّ إِنَّى المُذَنَّ فَقُدُ نَامَنُوا لِمُونِ مَدَدَّةً وَلَا مَا مُؤرَّتِ لِمَا مِنْ لِيكُا مِلْ الموضِلِ فَالِبُنَّا الْمِحْيَثُ

الله فاكرتنا الوليدن لحمتع مخيل المحميل عن عاريقي في المين الكارة وكفين الما عَنُلانَ بِالنَّامِ هَيَكِيْدِ فَي دَان مَنَّا أَعَمَا بِينَ مُؤَدَّ فَالَ مَنَّا الْوَلْحَسَنَ عَلَى قَادِم فَى مَثَّا إِمْلِ ومالم أن رُنتُم عَلِكَ عِلَان للوُانِ عَلَى لَهَادُ وَكَانَ قَدْ وَا الْكُنْبُ قَالَ لَلْحُ السَّلَاد ماغل ألونيلام حلويتيه دفق الغاكرة كان سائولفل الاذياء عزلهن والمستخف أَنْ لَيُولُ لِعَوْلِ عَلَى مِن إِمَّا بِهُولِةِ بُّنا وَ مَّا تَصْلَيًّا حَدَقَهُم هِ فِي مُضَّا إِنَّا لِعَكم ذَلّ ستَا خَادَى الْمُؤْتِلَةَ لَكُنَادِي الْعِلَادِيَّ لَ مَنَا الْمُنَارَلِ بَعِنَى عَمَالِهِي لِحَسَّن مُرْسَان عَلَ قَالَ دَسُولُ اللَّمَا إِذَ كَأَدَ لَعَدَّ مَوْلِ يَحِمُّسُهِنَ وَمِا يَهُ سُمَّهُ مِرْجَزًا بِالْكِيرَا حَدَّعَةً مِنْهَا يَنَايِنُ تَعَالِيلِ لَنْفَهَا وَالْعَلَمَا سَنَوُنَ السَاسِ فَهِنَ أَمْ حَكَرُ أَنْ عَلَيْهِ لَا لَكُ بَا خَل المؤتك فاكتناك المل كلكه فالمتان لحقهة فن وبدرك حديثة وحديم ركاءة آنَهُ فَالْمَيْمَعُتُ الْمُنْفَرُونَ شَكَادِ بَعِنْ سَيِعْتُ رَسُولَ اللهِ يَعِنُولُ لِيحُيِّلُ أَمَّهِ أَخُلُوانًا إنهتريا لَدُسَتُه فَاذِ آَمَا عَلِي إِنْهُ سَنَّهُ أَمَا عَالْمَا خُلِكُمُ اللَّهُ عَلَيْكًا أَعِمًا بْنَ لَحِيْدٌ فَالْ مَنْهَ الرَّهِ مِنْ الْعَمَّا مِنْ الْعَمَّا مِنْ الْسَامِرِي فَالْ مُنَا الْوُلُوكُ وَمُن آبه عَنْ مَلِنَاتِ مَنْ فَي فَامِرَا مَهُ سَمِيم كَعَبِ الْمُخَارِيَهُ وَلَيْخِذَ بِهُ مُدُاكَ وَخُرِ فَكَالِك عَهَّكَ لَعَلَى لَكَوْلَهُ عَرَضِهَ لِهِ الْمُسْرَقَ لَا سَالَتَام وَالْحَيَاحَاد الْكَيْرُةُ وَالْمَعْ بِاوَ اللِمِنَ قَلَا بَرَأَكَ النَّا مِ يَحِيْهِمَا عَكُوا لَ آمُو فَتَرَجُ الْرَاسِ مِنْ لَكِسَدِمَا لَمُ نَعِرُجُ كُوسَ فَوَدَا وَيُوالُونُ مِنْ لَكَ آلَا مِنَ الْهِ عَسْرِكَعُدُ بِيكِعِ لِيَا يَكُنَّ لَكِي اللَّهُ مَا لُمُ لا يَعَنَّا حَرِرَةُ مِنْ خَرَارِ العَرَبِ أَوْقَا لَمِيْ مِن الْمَصْلُ وَالْعَرْبِ الْرَقِ وَفِيهُمْ مِقَفَى خَيلُ فَالْ السَّام نِقَا نِلْ فُهُ وَعِلَى لِيلام لَوْلا هُمُ لِكُمِّ مَنْ إِلَّا مِنْ اللَّهُ الْمُؤْمِدُ وَعَيْنَ الْمُ فَالْ مَنَّا عَبْدًا للهِ فِن السَّمْ فَالْحَدَّ بَهِ إِن عَلْ بَيهِ أَنَّهُ حَجَّ مَعَ فَكِدُونَ عَبَّاد فَاسْتُوا ا المدعمرون العاضية بين المطرح فشابل تكشا الأساكيلة عَتَى سَاكَهُ عَبْدالله بْنَعْمُ عَنَا هَيْلِ النَّجَةُ فَأَخْتَرُهُ عَنْهُمْ مَعَظُ لِكُومَ فَعَالَ لَهُ عَنْدًا لَهُ ٱلْمَا أَلْفَا ٱلْمَعَ لَلْأَصْلِ حَوْا بَا فَقَالَ لَذُ مَكِنْ مَا يُخْرِيهِا قَالَ الْجُوعِ حَدَّثَىٰ فِي فُون بَرْعَكِ مَا لَكُلَّمَ قَالَبُنَّا حَمَّادِيْنِ المُؤْيَّلِقَالَ نَبَاحِكَا مِلْ مَ لَكِنَةً مَالْسَبَا ثَ لَهِيمَهُ فَالْحَدَثِهُ وَالْحُوْنِ مَلِكُ مِن ٱلجِفَحْ، عَنْ مَكُولُ عَنْ حُلَيْفِكُ ذِن الإلان عَا لَفَيْتَم لِرَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهُ وَالدَّفْتِكُم كُرْنُفِيْتَ لَدُمِنْلَدُمْنَنَكُوم بِعَنَدُ اللهُ وَهُو بِهِينِهِ عِلاَهُ أَلَّا سِ مُفَتَّفِكُ مِا لَفَيْحُ وَكَا وَاجْلُوا عَلِمَا يَهِ لَا بَلِحُلُ إِلَيْهِ مِنْ يُمَ كَذَلًا إِنَّ أَنْ مَا ذَذَ لَا قَالَ مُنْدَقِدَ وَاتِى حَنْبَهُ فَعَلْتَ كُولِيقِكَ WWW.chishlands.som

١١٣ اللهُ يَاكِبُ وَإِنِي فَارْسُولُ اللهِ وَسَعْبِ أَنْوَلُ الْمُعَالِمُ لِلْمُ الْمُؤَفِّكُ فَارْسُولَ اللهِ إِنْ مَا أَوْلَ اللّهِ اللّهُ الللّهُ اللللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللل الساخاك يدف والمناهدي والذك يتفريده وتنكال وتنتها لتستعيماك خذبكة منتقفة الكلم فعاللي ولأالله إلات المهامد فلي ألحِمنا لهام ما فَنَ بِالسَّوْلُ اللَّهُ مَنْ كَأُونُ وَكُنَّ مُوفَى هِذِهِ وَسِينَ اللَّهُمْ فَالْ الشَّمَ فَتَحْ عَلِيتَ المَعْ فَريل فعلناهم فالرخم بإداع تعددك ويدفان فيسك علائني فيتعل فينا ماؤيج بيار وتعولها والعدة متعرب إطفك كم موت مقعاهم يطامنا كابون أعكم نتز بكراماب و يُعبِع مِعَرِيْلَةَ الْإِرْثَاد إِلَى بِالْهُ وَلِكَتْنَاكُونَ أَنْ يَامَا فَالْحُ مَيْسُولِي كُمِلَ لَلْمُعْمِلا مُ مِنْ أَيْلَادِ لَلْوَا عِيمَة عَلَمْ لَذَ يُلِيدُ مِنْ مِنْ كَا اللَّهِ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهِ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهِ مِنْ اللّلْمِنْ اللَّهِ مِنْ اللّلْمِنْ اللَّهِ مِنْ اللَّهِ مِلْمُنْ اللَّهِ مِنْ اللَّهِ مِنْ اللَّهِ مِنْ اللَّهِ مِنْ اللَّا العتبن بتفرز لين والتفركا تبت العدي لسند فدا تك حدوه والتعوه ما كرميوا مالكا منة مُغَرَّبُومُ مُنْ مُ طَهِّرًا لِهِ مَنِيقًا إِلَى وَفِينَه الْمِصْلَةَ مِنَّا الْعَرَسِ لِأَرَالُونَ مَصِيلُونَ فَيْ حَرَاةً وَتَعَلَّ كُنَّ إِلَىٰ مُمَا يَا وَلَاذَهِ فِي البَرْهُ التِحْ إِلَيْنَ عَلَىٰ فَا شَيْرًا عَلَى سَأَ وَمُونَ أَعْمَ مَعْنُو هُم آراً وَمُنْ الْكُلُونَ وَاللَّهُ اللَّهِ مِعْ يَعْلُونَ لَدِيعِهُمْ مَا ذَلَيْتِ الْمُوامِّرِكُ فَيَعُولُ الْكَ وَمُو اللَّهِ اللَّهِ مِنْ مُنْ مِنْ مُنْ مِنْ مُنْ وَمِنْ مُنْ اللَّهِ مُنْ اللَّهِ مِنْ اللَّهِ مِنْ اللَّهِ المَدْمِهُ مِنْ عَنْقُ سَلِكُهُمْ فَيَكُتُ الْحَجْرِ بِالْحُوْمِ فَيَمَلُ قَالْ إِنَّا مِنْ عَيَا مَ يَعَلَّ عَلَا عَيامَتُهُ لْمُنا عَنَا } إلى مُعَالِيا فَلْتُ وَلَا الْحِيَا مَدَ قَالَ الْوَالِلَهُ فَيُحْتَمَعُ عِدِدُهُ وَهُلِيتُهُ مِآلَهُ أَمْ مُنَايِلُ وَتَكِمُ لِيُحِيَّا مِرْمَةً فَأَيْنُونَ لِيَهِ جَلَانَهُ سَمِينَهُ فَبَرُكُ جَهِيهُ مِنْهَا فَقَ مَ مَعْالِكَ رَوْنِهِ وَعَدِيرِهِ وَمَاكُالَ لَيُحَتِّقَ يَرَفْنِ مِنْ أَحَالِيَهُ إِلَى كَابِمُ فَيَعْتُ المليفِ ال بوينا يخروه في أمَّدَ وَالْعَدُوْمَ وَلَا يُحْصَى كَنْ فَعَوْمُ مِنْهِمْ خَلِينًا فَيَعَلَ كُفِ وَوَتَ أسِها عَلَى رَنَا يُورُونَ أَرَكُ مُرَّا يَعِيمًا وَإِنِي ٱسْكُمْ لِزَاللَّهُ مُؤْمِرُ وَسُلُهُ وَمُطْهِمُ مِيَادُ عَلَى سَيْلًا ٩ مو فاكل لهذا كمان عَلِيم طَابِ تَكَا ذَكُ بِتُ مِن الزي إِنَّا مَرْحَ أَنَا مُتَنْ يَتِي لِيعَهِ بَرَ الرَّاول مَّ الْعَثَ إِلَىٰ لَهِمَ وَإِلَىٰ الْعَرَبِحَيثُ كَا فَوْا وَالْكِلْ عَزَابِ فَوَقَ اللَّهُ مَنَا ذَكَ وَتَعَ ذَاحْرُ مَن نَعَيْهُ ولا بغريال المجالي مودوا كارص متركر واللوي سهيالكرع الوندعة واكروب فَاذَا كُلُعَتْ وَرَآ، فَا النَّا مِزَامَن مَنْ عَيْهَا وَذَالِحَهُ حَبِّنَ لَا يَعِنْ بَعْنِمًا إِمَّا نَهَا كُمُ يَكُن امَيتُ مِنْ بَهُ إِلَا وَكُنْبُونَ إِلَا لِمَا حِدُّ ثَمَا حَدِّثُمَا حَدِّثُ لَا يَا مُعَدِّدُ نُو عَدُ بُن عَسْد أَيُ عُنْوالْفِهِ الطَّمَا فِنْ يَكُوا لِبَّا الْهُوْ مُنْ إِرْهُ بِمَ الْبِيْرَعَيْنَ أَسِيهِ عَنْ أَوْقَ الْعَفَارِعِ فَا كُلَّتُ مَنَّ وسؤل الفرق التعليف وحبية السَّم رقداك لجناام للذاكذ وبكان مَلْقَبُ الدُرُفَالِيَا

وَيُسُولُهُ أَعَلَمُ فَالْ فَايِهَا مَنْ فَعَلَ حَتَى فَعَدْ فَانَ بَهِ وَيَنْهُ فَكَسَأُونِ فِي الرَّوْءِ فَوْدُنَّا كَنْ وَكَانَهَا قَدْهِ كَالِمَا ﴿ جَمِعَ مُحِتْ خِيبِ فَفَرْنَعَ الِّي مَطْلِعِهَا فَلَاكِ مُسْتَفَعَ أَنْمَ فَرَا والمستنتخ بالمنتي كمنا والأرتفاد فالغرب العاليم حذتنا لغنايرا المحاد التعاديق يُنَا أَنْ عِنْهِ لَنِهَا مْ قَالَ مِنْنَا الْمُ عَمِينَ وَمَا أَنَّوْهِ لَا مُعَلِّينَ - يَهْلُ فَا لا مُنا إلى هِم فَال مُنا المَا إِنَّ إِنْ إِنْ إِنْ إِنْ الْمُعْرِقِينَ الْمُعْرِقِينَ الْمُعْرِقِينَ الْمُعْرِقِينَ وَلَكُونَ وَلَا أَنْ سَلِيعًا سَاعِبَىٰ عَنْدَالِحَيْدِ الْحَالِقِ لَا بَالْعَبْرَى الْأَمْسَى الْوَقِيمِ لَنَهُ زَلْهِ وَوَالْعَالَى مْ لِيَسَالَتُ رَسُولِ اللهُ عَنْ قَالِمَ وَهُمَا وَالنَّهُ وَيَرْجِلُ اللَّهِ إِلَا أَمَّا لَا مَنْ فَإِلَا أَمَّا اللَّهُ مِنْ تَ عَلَىٰ وَاللَّهُ اللَّهُ الْمُنْظَرَقِ فَالْ مُنَا لِحُولَان عَبُو لَعِهُ الرَسَلِي فَا مَنْ مَنْ مَنْ ا ذَيْ الْ يَنْ عُمَدُ نَ سُوفَهِ مَنْ دَرَنْ حَكَثَى قَا ذَا لَيْسَاصَعُوا رَبِّ عَسَالِ المَزَادِى فَسَاكُه تَيْنَ يَج عَا لِلْعُكَانِ قَطَالَ الْخَارَوْتَ فَلْمَا ثَمَ فَالْ سَمَيْتُ دَسُولُ الله بَعَقَلُ مَنْ ذُرَّا ما ه المسلطية الله فاحربي رَبَّا مِن فِيرِبَّا مِن الْحَفْرِمُ مَنَّى بَرَمْعُ فَا لَا وَسَمِّعِتْ رَسُولَ اللَّهِ بَنْكُ إِنَّ مَنْ المرَبْ إِنَّا لَلُونَا يَعَنَفُهُ إِزْعَبِ عَامًا الْمَاكِبِ المعمَّعُ يَعَنَّحَ رَجُاءُ الْمُعَيِّ مَعْ بِهَا وَوَكُو لَا وَلِلْعَبِّ فَكُمْ تُكُمِّدُ مَنَّ مَنَا الْوَعْلِيمِ وَيَوْنِ هُرُونِ الْطُوسُ فَا سَّالَعُتَنِينَ مَعُدٌ لِمُرْدَدُي عَالَ بِمَا خَسِنَاهِ مِنَ الأَيْهِ عَلَيْظِرُنَ إِلْمَ آرْتَا أَجَهُمُ ال عَدُ المالِّ كَدَ فَالَ الْمَدْتِ الْوَالْمِ نُولِكُ فَالْ ذَلَكَ بَوْمُ الْيَبَاسَهُ أَوْرًا بِمُ بِعِينَ أبات دَدَكِ فَالَ ذَكَّ كَمَا أَنَّ بَرَّ اللَّهُ كُانَا يَتَوْلُ لِهِ دُوا الْهَمَا عَسَنَّا طَاوَ السَّمَيْ مِنْ مَرْمِهَا وَالرَجْالُ وَلَدُخَانَ وَلَا تَهُ الْإَرْضَ فَعْصَهُ لَمَذَكَرْ وَالْمُزَالْعَامَةِ قَالَ فَر الباعدى ل وَدُكِ لَنَا اضْحَ الْهِ عِلَالَ مِعَيْلُ أَنَّ اللَّهُ عَزَقَ مَلَ أَجَّاءَ أَمِتَى مِنْ الْجِياَ المُحَتَمَّوْدُ عَلَيْمَ لَلْهُ وَانْ سِلْمَ فِي الْعَلَى لِلْمَا طِلْ عَلَى الْفَلْ لِحَنْ وَأَنْ مَذَعُوا عَلَيْمَ رَيْنَا وَعَلَا كُوا جَيِفًا وَأَنْذَ لَمُ إِنِينَ الثَّاطِلُوعِ النُّفَتَى مِنْ مَرْفِهِا وَالدَّجَالِ وَذَا بَهُ الْإِنْ فَا لَهُ وَكُر لَمَا أَنَّ مَا زِلَّا فَالَّ يَا سَرُ اللَّهِ مِنا أَيَة مُلْوع النَّهُ مِنْ مَعْهِ هَا فَعَا لَ يَعَلُّ لِ أَي ونكون كعَدَدِ لَلِنَيِّنَ فَعَوْمُ مُنْ عَيْدُ لَوَدُهُمُ اللَّا فَانْعَلَوْنَ فِلْهِ عَنْ يَسْنُواصَلاْ عُمْ وَالْحَوْمُ كَا نَهَا لالبَهِي تَمَمَّ إِنَّوْنَ وُسَمْمُ مَبِّرَقِدُونَ عَلَمْنَا مَثَنَّ تَعَيَّال حَقُ بَهُمْ سُنَةَ سَوْمُوا فَيَعُمَلُولَ مَتَى تَيْعُا وَلَ الْكِيلُ وَيَقِزُعُ النَّاسِ سُعَرِّيهُ مِيكُونَ وَلَا يَبَخُو عِسْرًا فَبَيْنَا هُمْ مَيْفَيْلُهُ لَ الْمَهْرِينَ مَنْ مِنْ الْهِ فِينَهُمْ مِنْ مَغْرِبِهِ فَاذَا وَالنَّاس المنواودالك حبن لاسمع تقشا المانها كذبكن المنت من فتيل أوكسبت في إلماتها خيرا

١١٥ حَدَّمَا عِلِي سهوني المعرِّق وَرَبُّ عَرَّى بِعَدِيدًا وَسَعِبًا وَقَالَ سَامِوْمَ بِعِيامَ عَ أَمَّاكِ عُنْ عَنْنَ وَ أَقِي وَ وَعَدُ عِنْ صَادِقِ عَنْ عَنْدُ الْحِسْلِ فِي تَوْجِهِ فَيْ مُسْتَدَا النَّهُ فِي مَنْ عُودَ فَالْ خَلِكِ وسُولُ الله لِلْحَدَّةُ عَمَا بِيَهَ الوال من ميني العالمة وَمَامَ بِيمَا المَعْوَمُ الْرَوْمَ حَتَى تَعْلَمُ لَفِي ين مَعْنِهُ يَحِنْ مَنْدُنَا عَبْدِي قَالَ تَا اللَّهِ بَنْ بُولُمْنَ الْوَجْدُ الْأَرْرُو قَالَ سُا عَوْمِ ا كَمَا لِعِينَ الإِنْ سِيهِ مِنْ آلِيُكَالِدَه بَعْنَ فَاعِنْهِ مَنْ عَلَى مَنْعَلِي مَنْ عَلَى اللَّهِ مُسْتَعَلِق اله فالروي بن الدين تقد متى يراريم فائع التنس بن مواجا والايقال ودائها الت منعن وخور وماخوم فالكوالانبرالتي عمرتها الأعاف المني المواها المرتواق للدغرومل بولى وم بالمناس المرتواق الدائلع منه بألا بها المرتواة مِنْ أَمْ الْحَالِمُ وَالْمُعْرِطُانِ النَّمْنِ مَعْلِهَا وَمَدْكَانَ رَالِي الْمُعْلَمُ عَلَيْنًا وكرحت والمتراه ولبن هذا الوق والدالية إلى الكفية عدا نطاعلاديك أبدَّ عَمْرَ النَّا فَذَا النَّالْمُ وَكُولُونَهُ مَنْ وَيَكُولُونَهُ فَلِذَاكِ كُرْتَعُو وَكُرْ فَعُمْ فِي هَذَا المار مَلْكُ الآن وهٰذَا لَنَالَ لَهَدِ مَنْ الْمُنْ لَلَهُ مَا رُويَ فِي وَكُو طَيْعِ النَّهِ مِن المُعَيْبِ الْمِنْ حَكُود وِاللَّهِ فَعَالَتُمَّلِ مِهِ لِيَعْمِر الْصَوْمِلِ مُا الْعَ سياق حديث الوع الشهمع الألطاؤي أوراً المغيب حَمْ عَيْ هُولِ إِن جَلِ لِهُ لَكُرُ فَالْجُنَّا أَحَدُ ن عَنْ إِلْهِ مِنْ يُرِدُا يُوالْ مِلْ فَي لَمَا عَمَل ن فحلاً مُن سَعِيدِا فَرِيخِ لَ مَنَا مُحَكِّن مِن مَن النَّاجِ مَا مَن إِلَيْ مَن المَا مَن المَا المَا المُع الوُعِلْ إِمْ الْدُرَا لُعَدُونِ لَنَبَّاءُ مِنْ صَبِيهِ عَيرا الْمَعْلَى عَلَيْهِ عَينَ الْمُعْلِيدِ عَينَ المَعْلَالِينَ مَالْمُعْلَى عَلَيْهِ عَينَ الْمُعْلِيدِ عَينَ الْمُعْلِيدِ عَينَ الْمُعْلِيدِ عَينَ الْمُعْلِيدِ عَينَ الْمُعْلِيدِ عَينَ الْمُعْلِيدِ عَينَ اللَّهِ عَلَيْهِ عَلِي عَلَيْهِ عَلِي عَلَيْهِ عَلِي عَلَيْهِ عَلِي عَلِي عَلِي عَلَيْهِ عَلِي عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَل عَبْ بِينَ فَا كَانُوعِ فِي عَدَّنَنَا لِإِنَّ مِنْ خَدِيثَ الْمُتَا لِلْ حَبَانِ عَنْ مَتَهُمُ الْحُوسَانِ عَنْ حَدَيْثَ إِنْ الِذِن قُلْ الْوَيْعِ وَبَنَّا الْإَعْتَرَعَنْ سُكُمْ! بْنِ مُوسَّحِعَنْ الفِيلَمْ بْنَ عَتَى مَنْ عَلَىٰ أَوْظَالِد عَكِيدًا لَتُلَام وَحُدَنِيَّ بَنِ الْمَانِ وَابْنَقَبَّا سَ الْعَلَمُ كَالُواجِلُوا فالديوم فجأ وكالموال لإنصليف بطائز يجنكنون والسني وأهرففاك وماحطا فل سيخَنَنُونَ فَعَالَ رَعَمُوانَ السِّيرِ الْفَكْرِيحَالِيمًا وَمَرَ الْفِلْمَةُ كُلَّ ثِمَا تَوْدَانِ عَفِيهِ فَلِقَنَعًا مَا الفرق الخريق لياليه تعالى تنفركا لأست والقتردا ثيتن وطاعة الله وكبث ليل التُسْعُهُ وَلَاعَدُن مِن مِن عِلَيْهُما أَيَّا وَأَبْدِن فَرَطّاعِيد فَى لوالحُذَبْ حَتَفَا رَحَلَت الْعَدُ عَالَ خَلَعْهَرَ إِنَاعَى عَيْدَرَسُول اللهِ الْحِسُوكِ فَنْ وَالِلَّهَ فَعَالَ إِنَ اللَّهُ لِمَا أَبْنَ حَلَقَهُ المنكامَّة

WWW TO THE PIECESTA

والبؤي سَلفِه عِلْهُمْ مَكُلُ سُمُ مِنْ مَنْ فِيهِ فَمَنَا لَأَوْنِ لَا مِنْ لِمِياً أَنْ وَكُمْ عَالَ فَتُوْلَهُمَا ١١٦ مريك قُرُّا صفها من النهني العبَوْ، ولكِنْ أَمَا وَقَ النَّارُينَ صِعَرَهُمَّا سِينَهُ ارْسَاعُ النَّهَا وَوَ ملدِ غايمُ الأَوْمِ وَلَوْكَانَ رَفِّتُهُمَا اللهُ سَهَا يَنْ كَالْهَا عَلَيْهِ فِي اللَّهِلِ ينَ أَنَهُا وَكَالَهُمَّا مِرَالِكُهُلِ وَعَامًا أَجِهِرِكِهُ كُمُ وَقَدَ جِمَا إِيهِ وَمُكَانَ تَعْمَامِ ويهدك مترصف ومن كلابكات المراة الامدوكي سنتك وكلات المثان الإردَة ويَضْ لَعُلَوا إِلَى أَمْ وَلَكُوالَ لَنَا مِنْ لَا مَلْمُ وَلَا الْوَالِدُ مَمَّا لِمِيمُ وَكُوالَ لَنَا مِنْ مَلْمُ وَلَا الْوَالِدُ مَمَّا لِمِيمُ وَكُوالَ لَنَا مِنْ مَلْمُ مُؤْلِدُولَ الْوَالِدُ مَمَّا لِمِيمُ وَكُوالَ لَنَا مِنْ لَا مَلْمُ مَنْ مَيْ يَكُونَ لِلْحَيْمِ وُلِكَا مَنِ الْمُنْهُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَالْمُلُولِ الْمُنْهُ وُلِكَا لِمُعْ لبشهل وفال النير فك ن النفي يك أعظم مينايه وا وكفر ليم كار كل مراعليا وَ مَزْجَا حِدِمَ قَوْدَحَةِ لَعْتَمَ ثَلَتَ مَاكَ تَوْهَزِدِ سَهَسُ فَحَا عَدَادُ لَعَسَوع وَهَا عِدَالُودِ مَدَائِهِ مَذَالِهِ فَوَلَدُعْرَةَ حَلَّى وَجَعَلْمَا اللَّهِ لَوَالْعَارِ الْفَ الْمُعَرَّةِ هِمِعَدْ مَا يُراكِفُ مَدَاوَرُمِمُهُا رَمَتُكُمُ لِهَا مُرَازُلُ سِلْوَعِيْدِهِ سَهَنتُهُ الْخَتْرَفَّالُ رَسُولُ مَلْهُ وَأَعْتُمْ جَالِي الرَّمَنْ وَمَا تَوَكِيرُ وَلَدُنْهُ مِنْ الْمُرْزِ لُعْتُ مِن لَكِ وَأَنْحَتُ مَنْ لِكِنَةً وَلَهُ مَنْ لِلسَارَةُ عَنَاهُ مِنْ أَمُوا اللهُ وَدَالِكَ أَنَّ لِيْدِ مِنْ مُنَاكِمُ الْمُكَلِّمَا بِأَلْمُذِي وَالْإِلْحُرْضِ الْمُرْبِ عَالِجِكَ لِي مَدِيَةِرِمِنْهُا عَنَهُ أَلْفُ وَابِ مَهُ يَحْكُ وَأَنْكُنْ فَرَيْحُوْ مُنُوثُ كُلُّوم عَوْجُكُ وَالسَّاكِلُ باب فإن المككبنين عشرة الف والزاسه على السيلاح ومعمم الحساع لا سَن الله الله والعَوْم يَعْمُ والعُمُود اللهُ الحَالُوا وَالْوَدُوعُ الْمُعَالِمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ ا وَيْنِ وَذَا يَهُمْ ثُلْتُ الْمُصَرِّمَاتُهُ لِمَانِ وِبِارِسِ كَالْوَبِلِ وَيْنِ لُوكُمْ أَلْوَهِمَ وَأَمَا عُومٌ وَيُراحِينِكِ يفاق كأر بي ألي ولزام اليافية الموقع ودُور بالموقع ومافح الدبا بُنَا رُكُ وَيُعَالَى وَعَنَا وَرُو وَ رَحِينَ وَالْمَاحِينَ أَمْ مِنْ الْمَارِ مُعَمَّا لَهُ لَكُ فِ أهل المنابات فد و و علم الرح برا لله و رينا وي فا وا وا وا وا الله و الل حُسَ مِنَامُ فَهِوَ الْمُحْسِنَانَ نِيكُرُوسُ آماً وَعِمَامُ فَعُرَّعَةً السَّيِلُ بِنَفِيكُمْ ۖ فَالْمِلْكُ التَّى لنَهُ نِينَ بَعَالَمَا خَنْ لَيْلِ عَنْ وَمِنْ مُؤْتِينِ مُؤْتِينِ عَلَى اللَّهُ كَانُوا الْمُؤَادَا فَلِ الْمُلَهُ التي المؤرب بن بقابا من أين من من المؤمنية الذب المنوا مند الفاكوي الكلاميم التلُّتُ فَنَ عَوْمَهُمُ لِلْ بِاللَّهِ فَانْكُو فَإِمَّا دَعَوْمُ مُ الْبُدِ فَهُمْ فِالنَّارِمُعُ بَاجُوجَ وماجئ فإداطكمة بالنما فإكها تظام عن معفن إلى العنون عَلَى عَلَيْهَا وَمَعَهَا مُلْهَانَهُ وَسِنُونُ مَلِيكَ الْجَرُهُ نَهَا إِذَ لَكِيا الْجَرُو ٱلْعَمْحِ كَذَاكِهَ وَإِدَا الْدَالَةُ الْم

١١٧ الله المان المان المستعنقة ولومًا من معوسيه واقاع مَلْ فاعيه مَرْيَن المُمْرُ مَن عَلَيْها وَيَعْ وتَمْرُولِكَ ٱلْفِرْجَانِ ٱرادُاللهُ آرِبُعُطِمَ الاِيرُ وَسُنتِكَ عُرِيبِ الْعَبْا خُرْفَ مُلْهَا يَنْ عَلَهُ سَوْعً يَنْ عَلَى مُعَلَدُ مُنْ عَذِلِك مِنْ بِعَلِمِ اللَّهَارِ وَتَعَدُّوا الْحَوْمُ وَأَذَا الْأَدَّا الْفَاكِ بَحِنْكَ آلَيَّةً دُونَا أَلِيَّةً حَرَيْهَا الْمِينُم الْمُلْكِ الْأَمَالِينَ الْمُلْكِالْمُ عِلْمُلْ وَنَعَا سُمًّا مِنْ ذَلِكُ مَلِ الْعِلَمُ فَالْح كَانَ وَلِكَ مِنَادَبِ الْمَدَّانِيكَمُ المُؤْمِلُينَ مَا تَعَلَى وَفِي مَنْ مِنْكَبِنِينَ الْتَمْرَيِّرُونَ مَا يُحَلِي التهاركبلا كادراليه أدتها لاحتى لاربده فلأعفأتني ماداحيلوا التمر فوصفوها عَلَى عَلَيْ حَمَدًا مُدَعَلَ عَا عَلَا عَلَى عَلَيْهِ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهُ عَمَا عَلَى الْعَرَةُ وَا فَهَا عَلَى وكليفهم لايغيره كاعر والكسته بالشفائية وكفا بادي الله حتى بالغواجما المالمع شَرَيلُ عِلْوَيْهَا إِلَ آلَهُ مِنَ الْحَرِّالُ مِنْهَا لَكَنْفُطُ مِنْ الْفِي السَّلَاءُ مَكَفَ ٱلْحَرِيدَةُ وُ مَنِي وَالْرُورِ لِلْهِالِ الْمَالِيَكِمُ إِلَى لِلْهِ إِلَيْلَةُ وَالسَالِيَهِ الْعُلْمَا فَكَفِي مَعَنَ أَمْلِي مِيقُلُاد لكِلْ الْمُنْزَوْمُ إِلْعَالِيُ عُمِرَ الْمَيْنِ فِي مَعَالِمُ مِنَ الْعَبْنِ الْبَيْ وَقَدَ اللَّهُ كَا كَاذْ زُلْ لَ النمس والنمرج فالدين طلوعها إلغ فيها وقد وكالشوا لللمالكا مرالمالكا وَمَلَى اللهُ حَمَّا مِرْضَى مِنَ المَيْرِي عَدَدَ اللَّهَاتِ فِي الدَّبْاعِلَ اللَّهِ السَّالِعِ عَادِا مَاعُرَتَ اتنته وأفكر الكالك متنفق بشاء ين لجلة والك الجاب تأك أنتي كالكوب فالراك بُرَاعِ النِنْدَقِ وَرُسِيلِ مِلْكُ الْخُلَادَيْنِ مِلاْ لِهِ اصَابِعِيهِ قَلَى كُذِقَلِ لَاحَتَّى إِذَا عَاكِ اسْتُعَبَّوْ إبنا الظلة مت لمنا سُغَرِلتَ وَحَاجَيْهِ عَبْالْعَانَ فَطَرَكُ } أَنْ وَكُنَّى لِلْهُ الْمُعْتَدِيقَ طَانَةُ اللَّهٰ إِلِيَا عَنِهِ الرُّالِمَ ثِلِكُ فَلِلَّا عَلِيلًا عَزَّا إِنَّا مَانَعُ الْعَرْبِ الْفِيرِ مِنَ الْمَيْرِينَ الْمُنْ فِي الْمُعْرِمِينَ الْمُنْ فِي الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ فِي الْمُنْ الْمُنْ فِي الْمُنْ لَالْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ لِلْمُنْ الْمُنْ لِلْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ مُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ لِلْمُنْ الْمُنْ لِلْمُ لَمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ لِلْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ لِلْمُنْ لِلْمُنْ لِلْمُنْ الْمُنْ لِلْمُنْ لِلْمُنْ لِلْمُنْ لِلْمُنْ لِلْمُنْ لِلْمُنْ الْمُنْ لِلْمُنْ لِلْمُنْ لِلْمُنْ لِلْمُنْ لِلْ مُعَرَّحَةُمُ الطَّلِدُ عَمَّمُهُا الْمُعَنِينُ مُعَرِّفَةً مُنَالِهُا لِكَفِي وَالمِدَهُ تَغُوفَ مُنَالُهُ الْمُ الْمُعْلِمُ الْمُعْلِمُ اللَّهُ الْمُعْلِمُ اللَّهُ اللَّالَّةُ اللَّالَّةُ اللَّهُ الللَّالَّالِي اللَّهُ اللَّهُ اللَّالِي اللَّهُ اللَّالَّ اللّا يخاب بهكينة متدميعها عيك الميرب عكى الكرالسابع قاذا تعك الك العلمة يركفن الخلفة بالفخ والموران وأتانا الأنا الأرال النمر والفرك متفياني الونت الله عيرة اليونة الينا فتقسنوا للغاصل الارض تكن القواليش وأبدهب المعن فلا عَامِرُكِهِ أَحَدُ وَيَطَهُ لِلنَكُ عَلَا بِنَهَا عَنْهُ أَحَدُ وَيَكُواْ وَلا دِلْخَيْنِهُ وَ مَإِلَى مُغْزَالُهُ عَفَا مَ وَيَخْلَهُ إِنْهِ الْإِلْطِ لِمَدَيَّنَا وَيُونَ عَلَى يَهِم وَيَهَرِبُونَ بِٱلْدِيَهِمْ وَيَعِينُونَ الْعُلَّا مِنُ اللك كالمناب وتيح يذفاهم سيرتا حتى يحبر الباطل بنهم عيز كذ الوق وتعبر الوي عيراً اثباط فكنز فيزم مَن المغادف وانجاد السّات وكيبره بأنم بآللها ليدَيْهُم وتعبَعُوا فَلْحِامِ म अवस्थितिक इन्हेंग्रेस

آن الله الله والله والله والمنطار وكيد الله والمنطاع المنطاع المنطاق وكينها والمنطاق الله الله والمنطاق الله المنطاق الله يُزِيِّذُ حَتَّى بِسَالِكُ السَّائِلُ فَانْهَا مُعْمَدُ إِلْحُلَعَهُ قَالَ لِعَمَا دِمَا رَاوَ لأدِرُ هَا وَتَجَلَّ اللَّهِ غاعندهم متم أيمن ألعبل مألا كفه ماءنه وتفكع كل ريعير ركيه كادتعل يَّ إِلَى وَحَمَّقَتُ هَادِهُ لِلْهِمَالِ فِيهِمْ عُرِسَتِ التَّمْرَيِّمَ الورْرُوعِيدُ رَلِيلَهُ كَلِيا مُتَكَثَّ وُ أَنْ إِنَّا رَبُّنَا مِنَ أَنْ يُوامِّرُان مُطَلِّعٌ كَأَ فَأَلَّ عَلَّاكُمْ فَأَلَّا عَلَا الْمَ فان آبال وَسِلْمُ بَن وَا كِنَا لِخُول مِلْكَ الْلِنَاكُ إِنّ أَنْهَ بَكُونَ وَهُمْ جِيمَة سَمْاتُهُ مكبلة صولون وَمَهُ مَعَاوِمًا إِلاَ وَكُنَّ لَهُ مَلْهِ وَالْ النَّابِ ثُمْ رُومَ لِيَا يُعَمَّا لِكَ وَيَعَالَى طَالَهُ نَنِقَهُ بِكُونَا لِيَ آمَنُ لِأَرْسُولُ اللَّهِ وَمَا ٱلْوَدَ الْعَلَوْحِ فَالَ السَّمَ يرَ الدَّمُ مِنَ الدَّبْ عَلِينًا وتَ مِنْهُ مَلا بَعُود الْكِنْدِ كَالْا بَعُود الدِّن إِلَّ الْعَرَبُونَ لَكُ وَسُولِاللَّهِ كِنَعَ إِلْهُ وَالْعَرْمُنُودُ لِكَ وَكَبْفَ مِا لِيَاسِهُ لَا لَيْ فَالْجَاحُوبَيَّ الْمَالَسُهُ لَقُرُ وَيَهُمَا يَعُولُوان فَرِدًا عُرِهُمَا أَنْهُ لَعَالِحِ دَايَتُ الْلُحِرَةُ أَيْضَ لِعَالَ وَلِأَمِلُهُمُما كَانَهُ لَمَ كُنْ فِيهَا يَهُمَّا صَكُمْ قَطْ قَالَ تَعْمَ تَعْمًا بَعَدُ الَّتِهِ إِنَّا لَهَا كُنْ آسَتُ فِي مَبْلَ وَكَنِينَ فِا بِمَامِهَ لَهُ مِنْ وَلَا يُعَلِّي عَنْهِ حَسِّه لِأَ مَنْ كَارَ مَنْ كَارَ مَنْ كَارَ مَنْ فَرِمَهُ بِهِ وَلَكُ مُ وَمَا لِمُ مَطَالُمُ التَّمْرَةِ مَا التَّارَقِيمَ التَّارِيَةِ النَّارِقِيمَ تغذما ترؤن يرفقه يلك آلامه وعطمها المغور على للاياحة يغرسوا يهاألا وَ لِمُنْقِفُوا مِنَّهِ الْإِنْهَارِوَ بَشُوا فَوْقَ ظَهْرِهَا الْبِلَيَانِ وَامَّا اللَّهَا فَأَوْ أَنْجَرُهُ ل مُمَرًّا كُرْبَرُ تَحْبُهُ مِنَ الْمُولِ الْمُعَلِي الْمُعَلِي مَعْمِهِا الْحَادُ تَعَوَّمُ الْعِبَامَةُ وَالْمَابِ فَن عُحُكُوسِيدِه إِذَا لَايَام وَاللَّيَا لِي لَوْسَرَع مُرَّأُ مِنَ النَّالِ مَا يَلْدُو إِلَّهُ عُلْ مَعْ بُوق مِنْ بننؤ سُرَّدَ تَعَوْمُ إِلَيْهَامَةً فَوَ الْمَرْتِعِبْ مِينِهِ لَيَامِدَ كُمْ وَانَّ لَرَجُلُ قَدَ الْحَرَّ مِلْعَكِيْكِ يِنْ عَيْهَا مَا نَدُونَهُ وَلا يَعْتَهُ وَانِّ الْحُلْوِقِيدِ اللَّفْيَّةُ وَلَا لِيعُهَا وَلَاكِ وَلُوْتُ جَلَ وَلَوْلا أَحَلْ مُ مَّرَّفا أَمُمْ أَلُمُوا لِ وَلَيَا يَكُمُ مُعَنَّةٌ وَهُمْ لِالْيَعْرَالَ فَالْوَالْ أسمروا لقريعوذان الخطاحا تكفا الله فلات قراله الدي والما الموالم المتعادم المتعافيه فالخديقه والجانة والمحكيف قالع الساعة وكفيف الماريات لخال فعال دسور الله فاحك فيرتبنا ألناس في آسوا فعلم أسترما كالا بأنباهم وأحكر طَاعَ لُواْعَكُمْ الْمَيْسَاكِيّا لُهُ بَكِلُ وَوَدَاكُ وَنِ لَ وَمِنَ الشَّيْرَ وَبَايِعِ إِذَا خَتُهُمُ الْحِسَيَّةَ فَعَرَّتِ

اللازكا مرغمول ومرالاة مينون صرفي موف الحيديم مدال توليع ومل فالموا 1٤ صَيْحَةُ وَاحِدَةً مَا حَدُهُمْ وَهُمْ كَنْوَيُرِنَ كَلَا لَيْتَطْعِوْلَ وَمِسْهُ فَإِلَا لِلْكَاهِمِ وَمَوْ عالة لا يُنتَبِلِهُ أَحَدُهُ أَنْ بِي جِي الحِنْدُ وَلَا يَرْجِنُ إِلَى فَلِمُ وَيُحِ الوحِرَ مُعَلِّ خُونِهُما مَنْ وَيَحِ الْغَيْرُ مِي أَوْكَارِهُا مِرْ تَوْكَ أَوْمُونَ فَوَتْ لِيسَاعِ فَالْمَخَامِ وَمَوْتَ لَمِيانِ فِي اكي لينا يَالَحُوا إِلَى مُطْلِي الْأَرْضُ قَالَ مُفَا يَرْنَ حَلَقَ ثَمَّ الْأَلْفَةُ حَمِّلُ وَكَيْمَ الْكَالْ الْمُرْتَ وَ مَنْكُ أَلُونَ فَيْفَوْلُ أَمْلُهُ حَبَرِيْلُ مِنْ فِيرُونُ مُسَعِّرِفِوْلَ الْحِارِا ! إِنْ فَانْكُونَ مُمَ يَتُولُ لِمِيكَا يُبْلِكُ فَهُونَ ثُرُّ مَعِيلُ مِياكِ لُمَوَنَ فِالْآلِكَ لَمِينَ كَيْسُ يَجْ وَيَجْرَبُهُ فُ مُنْفُ فَكُتُ فتجيئ ملك المؤمنة خفخة تمريخ لمتينا كالطان في المخرض للالم أصرب السنام فمنهل على المها لَظِي بِعِلَ الكِنَابِ وَلِنَا وِلَا مِنَا وَ وَالْتِمِنَا وَ فَسَطُونِ لِللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ الْعِلْ الْمِكْلِيابِ التهوين القبع وأكل وصبين التشعمة ناجعالما تسديان فيكفيك دعاع وتعكيضا كوان حَبَّهُ مِن حَرِدًا ادْسِلَتْ فِي يَعَالِ الْأَدْصِ وَتَجُودَهَا كُولَئْنَهِ: فَكَمَالِكِ الْتَعْراتِ لَلْبِع وَالْمَاسَلُونَ مَنْ مَعْمُمُا وَجِينَ لِالسَّمَانِيَ وَعِيَّالَةِ رَمَنَا خَذَهَوْلَ مَنْ مَرْيَعِلَ إِنَّ أَلْمَالُوتَ وَإِنْ لَكُوا مِن لَمُن لَمُلْكَ الْمُؤْمِرُونَ مَلْ عَيْمِهِ فِيهِ أَوْاعِدَالْمُهَارِ نَتَمْ تَعْوَلُ مَا يَيْمُوانَا وَّبِادَنَ لَهُ لِمِنْ أَوْلِ فَمُسْكُلُ كَاحُنَّ ثَبَا وَكَ لِلْاَرْضِ مِنْ فَكِسْتَفِيلَ كَاحُنَّ ثُمَّ بَالدّ الله لصاحب لمسور تبعوم فبكفغ عجاة ننستم الأرض ينهاق أيدادا وها وكيدو كالمنبو المعانوه م بنطيل شاعلهم من منها بالله الحوال والوخت المرا البالكالم منها يمتى أنبطال أرنعتم أفريًّا وكيلاحتن تلبينًا الملح على تعدادٍ مأكما لله يُ الطِّل بِ سَلْحِ يَضْعُ أَوْ غِنْ مُنْ أَوْلَ الْمَعَ إِلَا الْمَعَ إِلَا الْمَعَ إِلَا اللَّهِ مُنْفِحُ فِي لِعَنُودِ لِتَخْجُ الْأَلْدُاحِ مَتَدُّ فَالْكُلُّ وَيَ والمنت الله حربة منه فال مُنكِفِهُ فُلْتُ لَا رَسُولَ اللهِ عَلَا تَرْبُ الرَّيُ الْمُ كَالْمَ مُن عَكَنُمُ فَا مُنْفَيِّرِ إِنَّ الرَوْحِ لَا عَهِي فِلْحِسَدِ النَّاجِ عَرَجَتْ مِنْ لَمَ يَمْزِلُوا فِالنَّفَعُوْمُ النَّالِينَ وطلة لا يُعرِ أَحَدُهُمُ صَاحِمَهُ فَيَكُونُ مِقَدَادِ ثَلَيْرَسِنَهُ مُتَمَرِيَّ كَالْمُ الْفَالَةُ وَيَغِزُ إِبِكَادُوبَهُ فَعُ فَا ذًا فَلَ وَيَخْتِعُرُ لَنَا مَسْلَ ثَمْ عَوْجًا لَهِيمًا كَيْنَ عِنْ لِلهِ الْمُؤْفِي مِا بالنافرة والكافر بالمؤمن ويقوم صاحب المتورع في تنب المقد وفي أليا حناء عزاه مشاعزة فاعلى المدينة طلية وقلد دنت التمس فوق وفريوا الم وتهنها منذارسينه وقذامك تخوعش سينين نكنتم يوخاف المين كاست عَمَّاعِمًّا مَنَذَهُونَ الْمُلْتَفِينِ فَيَا لَهُ السَّالَمُ وَعَي بِنَاسِيَهُ مَنْ الْمُتَوْرِنَ فَاللَّا

त अवस्थिति इन्हें**ंग** 

وَعَيْهِ لَهُ مَا إِذِهِ اللَّهِ وَهُو اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ مَا اللَّهِ اللَّهِ عَلَى كَلَّمْ عَنَا اللَّهِ عَلَى كَا لَكُمْ عَنَا اللَّهِ عَلَى كَا لَكُمْ عَنَا اللَّهِ عَلَى كَا لَكُمْ عَنَا اللَّهِ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللّ كغرفا ناعخ افذايه فيرد كم يتاجسة اتبناره فراتي تأوالا للنيت اعديهم يَمْنَا وَلا يَنْنَا لا وَقَدِاً سَمَعَكُ كُل عَيْنَ عِلا أَهُ هَا مَا لَ مَذَالِتَ فَوْلُهُ عَرُومَ وَ وَرُحِق اليَّالَى بِيَ الْمَالِمِينَ فَالْمُعُونُونَ نَفِظُارُوا نَهُ سَنَّهُ فَو لَرَّئِ عَبْرِيدِهِ يَوْلِكَ اليالة سننه ككوبيه فيتكلاه فاليك كوما شقرميذ ومؤنه سننة التقت المقاراته وتفتنا لبنائها وخداخة ارترافيل كارترة والمجيلود بالعليف تم تختق البمكة النابية وتقيمة لسكالها وَمُوَ لُو تَحَارُ مِنْا مَهْمَا لُمِ النَّمَا يُوا الْمَا وَمِنْ آخِلْ الْمُرْكِ مَرْ تَكِنْ فَلْ مَرَّال مُلْعَقَى مَمَّا وَتَقِيمَا مُنكُ مُهَاوَهُمُ إِنَّكُ مُنظَا هَبَهَا مِنْ فَيَنكُمُون وَمِنْ أَهِلِ الْإِرْمُ مِرْدَيْنِ مُتَمَدِعِي الرَّبِّ مُناابَتْ وَمُعَالِمِ طَلَّلِ مِنْ مَا إِمَّا وَلَا مَنْ مِ منك إلتها يندو مؤل مراما ملف عدد لولدادم مكمف كات ماعد لمَهُ وَهُوَ لَكُرُ وَالِيهِ فَمُولُ أَلَهُ البِمِرَتُنَا حَلْفَتُمَا لَهُمْ فَكَالِمُومَا مَا لَمُرْجِوَ فَكُمَّاما يكب ترمايال دمول الله ففرصد مازاتكم كلام توشاق فاكاعنكم لايب ومِن رَمْنَاءِ عَنَكُمُ اليُّومِ إِنِّي لِمُ الْبِيكُرُ الْعُوالْ حَهَيَّمُ فَكُونُوا تِرَامًا وَمَدَدًا فَعَينَدُ رَبِنَ يَوُولُ لِمُا رِبُهِ لِكَبِيرِكُنْكُ رُامًا لَحَرَنَا هَمُ الْأَرْضِ النَّمَا فِي النَّا لِيَهُ وَاللَّهَ وَالْإِنَّهُ وَلَمَا مِنَّهُ وَالنَّادِيَّةُ وَيَهُا لِمِي الْإِنْ مَنْكُمَا مَا لِمَا كَانْكُوالْبَيَّهُ ولخنة الحرار أحسها الوالح قال فيول الادينون اليسودة الاروالق كا رَرُعُ عَلَيْنَا رَمَّهُ عَلِي طَوْمًا وَلَهُ عَلِيهَا الْبَيْنَانَ فَالْمَنَا أَبَوْمِ لَا يَتَزَوْا لَ فَيْ وَلَهُمْ وَمَوْلُ مَا عَالِهِ أَمَا أَكُارُضِ الْوَمَهَدَ فِيلَ اللَّهِ كَالْمَرِكَا لِمَا إِلَّهِ بِوَهِ مَعْلَوْم وَمَا لَكُمْ متليكن إعالم عاحدو فترعد أأنا السلام قلا ودرك والا والحضر فكنه كأعلى صَلاِ وَامَهُ مِمَا عِلْ عَلَى عَلَى عَلَى عَلَى عَمَا عِلَى عَلَى عَلَى عَمَا عَلَى عَلَى عَلَى عَلَى عَلَى ال أرم سيسارة أمايعل عكيله أكدام وأي ليعك عكها اليقاء فاكعلها يخاسه الخلف عَالَ مُنْعَرِنِهِ أَيْالِنَا مِعْرِمُومَهُ لِيَسْعُونَ الصَالِدَا مِرَالْهُ مُثَلِّ الْفَامْلَكَ مَر الْلَائِينَ الْمَامِلُومُ وَمُلْكِ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهُ اللّلْكِ اللَّهُ اللَّاللَّ اللَّهُ اللَّلَّاللَّا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّاللَّاللَّاللَّا اللَّهُ اللَّاللَّال كواز مكال رنهم أوركه كأشفتم أخار لخنع ورالات ين ملا يمن على مرة وأربع ما تذمام دُ قَرَبُ دَوْرَةً صَيْحَالُ الما موالسُت يمر وَالْعِلِمُ الْهُلِ عَلَى عِرْمَا لَسَنَعْلِيمُ اللَّهُ عَلَمُ اللَّهُ مَا الأنفله لم وكند بالمد فقرين وإلى العَمْ حَتَى الْجَهُمُ الْمَوْرَ فِي عَلَا عَلِمْ فَنَسْنَا وِلَ الْمُرْجِيع البحود فبؤذا كالفيق للمذييه الاجتمار أغنا الدمين عساه وكرنج كوائقا

مَيْمَ مِن ثُمْ رُزِق لَحْدٌ وَدُ كَامْتُ مِنَ الْأَدْبِسِ مَلِي مِن خَسَيَا نَدْعَا وِ بَيْدَا لَمُؤْمِدُونَ دعَها ودوحها مَحَكُلُ طُوْتَ إِنْ وَرَوْدُونَ فِي مَّ مَلِ فَا مِنْ لَهِ مَعْلَى لَهِ مِنْ لَهِ مِنْ اللهِ مَا اللهِ المُلْمُلْمُ اللهِ اللهِ ا الربيكات ولا وتزمول وفستدرة الزائل المام تذكلوا رسالات ويدم فالم فحقة الانسُلِيَّةِ مَا أَيْمِنَا مَهُ مِنَا لَا تَعُلَّا تَعِلَّا مَيْا كَمَا مِنْ مَا مَنْ لِا مِنْوَا يَسَعُوا الْمَا كَمَّا مِنْ منعوق الإسفاد وتعذها وردا قصا كأب الحيل المارب ودخل الفل الحن كنك والفل النار الأرتب الله مَلاَيْكُ الْحِيامُةُ خَاصَه وَدَالِتَ فِي عِنَادِتُومُ لَعْفَهُ مَعَلَّمُ لَعْفَ فَر المنايا مرجيد ديتم فيكؤون الشلام عليكم إذرة اليرم يغرسكيكم السلام ويتوليكم الرَّصِيتُمُ لَعَنَّهُ وَإِذَا زَّا فَأَ وَيُعَزِّلُونَ فُوالسَّلَامُ وَمَنِيهُ السَّلَامُ وَذَٰكِهِ بَرَعُمُ السَّلَامُ مُ فَهُولَ إِنَّ الرَّبِ عَنَّ وَهُلَ قُلْ آوِنَ لَكُمْ فِي الرَّهَا رَوْ الَّذِهِ قَالَ فَهُرَكُونَ لُوتًا مَدْعً كُ تبغيَّارِ في لَيَهَا الْمعب وَأَرِرْتِهِ النَّافِيُ يَحْطُرُ فِي رِطْلِ النَّافِرُ أَنَّا قَالِمُ فَم وَ لِأَلْقَلَ مُفَدِّتَيْمَ وَوَخُهُ مِلاَنَ آسَنُهُ مِن عَيْنَ التَهِ وَأَلِقَ الْمَدْرُ وَالْمُؤْمِنُ فَا يَعْلَمُ لَلْكُ لميرُلُهُ وَأَهْلِحُرُمُ اللهُ أَذِنَ النَّاسِ مِنْ تُمَّا أَهْلِ حَرَّجِي الْلَابُ عَلَى مُمْ ثُمَّ تَعِلَعُمُ الْمُصَلِّ مَا وَالْمُسَاوِدُ وَلَهُمْ مَكُمْ وَتَعْلِيلًا لَهُمُ سَايِمْ وِلْكُنُو الْمُواكُمُ إِلاَ أَسْفَا قَالَحُ المَعْلِ الذَّهِ فَيْرُونَ مِا قَيْلِ لِمِنْ الْمُحَالِقِيمَ فَعَوْدُنَ آهُلُكُمَا نَ فَحَنَّا مِنْ هُولًا وَالْدُ مُرَا بِمَا آيِمًا عَنَدَ الْمُايَاتِ بَمَا سَاحُسَمًا عَلَيْ مِيهِا وَيُورُّا عَلِيْ بِفَا لِيُعَوِّلُونَ هَذَا مِنَدُ وأمننة ترورون رب أبرة تبارك وتعالم فيهولون لبز كالمصدا أنتدوان المدكرة ولاكأ مُنَعَرَبُهَا بِوَانَ وَحَهِرَبُ الْمِرْهِ عُرَدَ عَلَ فَيَا لَيْمَنَا بِدِا أَنْهِ مُعَزَّلِ قَالَ فَكِبِهِ لَ حَتَى مِلْهِنَ إِ الانتجرا يعال كمنا طوف في بقط متيقاته الفرزك وع لجند كلبش فيلحكير قضرس معلورا ميتزاة وَبِيرِعُعْسُ مِن أَعْسَادِ وَلِكَ الْتَوْرُ فَيَرِلُولَ تَحْيَهَا فَعِزُلُ الرَّبْ بِالْمَرْلِ الْحَيْلُ فَا لَعُمُوالًا مَنِكُنَا احْدَهُمُ مِانْدُ خُلَدُ لُوا تَهَا لِحِيلَتْ بَيْنَ اصْابِعِ لِكَ مُعَيِّهَا مِنْ يَا سَلِجَيْزُ أَمَّ بَعُولُ أَهُمُ واستربلا غيلزا فيلالجنه مكنه كالوللان ياللهيب فيتطيتني منته تغول اللامية فيلألجشتي وكسفا الولذان بالماحيكه مترتيقال القذارتعوا المخسجة ليغل ولياعط وتنج فامتهم عَبْدَهُ فِي كُمْ بِرُونِ وَعَرُفِهِ رَوْكُونُ فَإِلِي الْطَارَهُمْ مُعَوِّلُ أَلِمَا أَيْكُمْ مِعْ أَلَتَ عَمُ لاَ يَكِيلُ وعن حكة عربيك لمرة ميباك طرفة عبن المستطبع العرائ يعميك مكيف كنتها بمالكة والدَّ وَبَعُولَ اللهُ فَا مَلَاْ فَلِبَى إِلَيْهِ ظَالَ مَا وَاسْتُ وَحُوهِ مِنْ مُعَتَزَةٍ فِي التُرَام لِيحِي وَظِا كَمَا كَامَامُ

مانة المَّا لِوَسْمِ فِي تَوْعِ سَكُ وَاللَّمَا وَطَالَ فَازَا ثُكُمْ مُعَلِّكَ أَلَا عَالَ الْعِلْ وَهُم بَن رَجًا ﴿ وَالْفِ مَطَالُ مَا وَأَنِهُمْ وَمَهُوْيَ لِمُ مَنْ فِي الْمُوعِ بِنِ مَنْ مُتَوَيِّ الْمِوَّمُ أَنَّ النَّمَا وَهُمُ الْمُعْلَمُ مِنْ الْمُحَدِّ وَمِنْ الْمُحَدِّ وَمِنْ الْمُحَدِّ وَمِنْ الْمُحَدِّ وَمِنْ الْمُحَدِّ وَمِنْ الْمُحَدِّ وَمِنْ الْمُحَدِّ وَمُوْقِ الْمُعَلِّقُ وَمُنْ الْمُحَدِّ وَمِنْ الْمُحَدِّقُ وَمِنْ الْمُحَدِّقُ وَمُوالُولُ الْمُعَلِّقُ الْمُعْلِقُ الْمُعَلِّقُ وَمُ الْمُعَلِّقُ وَمُولِ وَمِنْ الْمُحْدِقُ وَمِنْ الْمُحْدِقُ الْمُعْلِقُ اللَّهُ وَمُعْلِقًا لَمُعْلِقًا وَمِنْ الْمُحْدِقُ وَمِنْ الْمُحْدِقُ وَمِنْ الْمُعْلِقُ وَاللَّهِ اللَّهُ وَمُعْلِقًا لَمُعْلِقًا لَمُعْلِقًا لِمُعْلِقًا لِمُعْلِقًا لَمُعْلِقًا لِمُعْلِقًا لِمُعْلَقِيلُ وَمِنْ الْمُحْتَى الْمُعْلِقُ وَالْمُعْلِقُولُ وَمِنْ الْمُعْلِقُ لِمُعْلِقًا لِمُعْلِقًا لِمُعْلِقًا لِمُعْلِقًا لِمُعْلِقًا لِمُعْلَمِي الْمُعْلِقِيلُ وَالْمُعْلِقُ لِمُعْلِقًا لِمُعْلِقًا لِمُعْلِقًا لِمُعْلِقًا لِمُعْلِقًا لِمُعِلِي الْمُعْلِقِيلُ لِمُعْلِقًا لِمُعِلِقًا لِمُعْلِقًا لِمُعِلِقًا لِمُعِلِقًا لِمُعْلِقًا لِمُعْلِقًا لِمُعْلِمُ لِمُعِ الإرتبيامًا وَلا أَذَوْا مُا وَلا لُو مِنْ إِنَّا الْمَعَلِ إِلْهِ حَمِيلًا وَيَوْلُ ٱلرَّبَّةِ عَنَّ وَمَل راعَوْ رَوْيَكُم فاعِناد بَعَايَها ذَارْخُرَا وَلَسَدُ بِعَادِهِ عِنَادٌه وَهَوَالْكُمْ عِيدَة بِعَوْر رَجْل حَدَيْج كَاكُنْتُم رَوْ اور فِي يَمْ فَهُوا يَوْلِعَدَبِ اللَّهِ خَارَتْ مِهِ فَلِهِ الْعَانِ عَنْ هُوْلَا وَاللَّهُ المَدَّفِيمَ وْا لِحَوْ بِيَعْتَاسَوَ ۚ لَاحَرْسَادَ بِسَرَّىٰ الْهَأْنِ وَلَذَا مَلَكُ فَلَا كَا فَارَاسِيهِ قَدَا فَا مَيْعِيَّا حَمْ مَهُور ين العنعا بيرالَوْقِ وَوَادَ لِمَدَ مُسْعَدُا وَعَدَ الْعَيْتُ وِوَالِهُ وَخَتْبًا بِمَا لَمُسْتَدُه تَنْ عِلَا إِلْسَادٍ لَهُ سَلَاحُ فِيلْخَالِ ٱلْوُرُونَةُ ذَرَوْنِ عُمَكَ تَنْ سِنَا وَالْكَمَّا وَجِعَتْ فَعَلَانِ مَدْوَالْرَحْنَ ٱوْتَصْ الْرَحْيَا الغُرَ بِي العروُف ما الحرابع لَيُ حَذَّمُ فَأَلَّ حَدَّمُنَا حَدَّ ثَنَا حَدَّ ثَنَا حَدُونَ مُعَرِينَ ٱلمقابل وَ تَيَّا وَ عَرِيكُ وَلَدُ فَا لَهُ إِنْ عُما مِنْ أَتَ يَوْدِهِ إِلِن فِي أَوْ وَعَلَيْهَا لَا يَا إِلَا الْعَبَا مِرْ يَعْمُت أَبِي مِن كُعَبَ المحاد عَبِنَّا وَكُونِيهِ المُسْرَةِ الْمُمْرَةِ وَعَمَ أَنْ مَنْ عُرَفَقَ لَهُ إِنَّا فَيْ الْمُعَارَكُ لُونَ عَدَ ءَ مَا هُوَتِمَا لَ دُكِرَعَ نِعَمَهِ مَهُ قَالَ بُونَا يَاسَئِينِ وَالْفَتَى بَوْيُرَا لِيَبَا مَهَ كَا يَهُ، يؤرن بين وحَهَنَمُ فَ لَ عِصْدِيمَهُ مُحْتَعَرُ فِيعَتَّا بِنَ وَكَانَ مُتَّكِمًا وَاعِمَا صَحَوَظارَتَ مُمَلِّهُ مُوَقَعَتْ مِنَا مِسَهِ لِيَدِّ وَعَطِيهِ لَمُرَقَالَ بِدَاللَّهُ ٱلْوَهُ وَآحَلُ مِنَا مُعَيِثً عَلَيْ عَنِهِ أَخَدُ مُنْفُرِهِ لَهُ لَا أَنْهُ مَا لَ وَتَحَوْكُمُ النَّيْسُ لَعَمَمُ النَّبُ جَهِلَ أَلْهُ وَكُلَّ وإذان فكيَّ يُعِدِّ مُعَمِّلِكُ حَلَّمُهُمْ الْخُلَاعَيْدِ فَأَمَّا فَأَكِّما عَا الدَّمْطِيعَالَ مُعَجِّم إِنَّ اللَّهُ مَنَا مِن أَسْدُ ؟ وَلَوْ أَوَا مِنْ هُورًا مِنْ الأَرْجِوجُ عَلَىٰ لَكُتْ بِالْمِ الأَرْضَ الْفَرْمُ دُفَةُ ذَائِنَهُ ثَمَا كَأَوْ كَيْوَ كَيْرُولَيْنًا سَيْمُتُهُ مِنْ دَسُولِ الْقَوْصَلِ الشَّعْدِيْرُ وَلِيَمِن القروا تدايم حافظا مللنا كأبلوت كالأفعالة رشى المعصل بيدعكم والينل عُنُ وَالَّتِ مَمَالًا إِنَّ الْمُسَمَّا كُمَّا أَنَّ مَ مَكْفَدُ أَخْكَامًا فَكُرْبُونَ مِنْ حَلِيْتِهِ غَبْراً أَدْمَ عَلَيْهِ إِلْسَكُمَّا خُلَيْتَ يَسْلُ وَيْمَ رِيهِ فَلْكَوْكَ اللَّهِ ذَكَهُ عُرَيْ الْعُبِيرِعُ الْمُفَارِلُ فَا حَتَّانِ عَنْ عِنْكِدَهُ مِنْ بِنَ عَنَّا بِسَ وَكُرْ مَدْ حَصَّرُهُ مِنْ دِوْآ يَتِرِغَبُرُهُ وَخَا مَا لِكُنْ عَلِ الحَكَةُ الْعَاعَا حَدْ عَمْ وَلَمْ فَإِنَّ بِهِ عَلَى غَامِ صَدَبْ سَيَعِينٌ فَوْسَبَ عَنْ صَالْعِتْم وَكُمْ بَانِ بِهِ عَلِيْمًا مِ حَدَثِ شَعْرَن خُوشَتِ عَنْ صُذَيْعَةً وَلا عَلْ يَمَّا مِنْ أَصَابِ رَسُولَ التَّهِ عَلِيْنَا إِلِهِ الْحِلِاكِيةِ هِ وَيَضَرَّحُهُ أَنْتُهُ عَلَيْهِ وَأَنْبُتَ عِيمٍ وْعَالِمَةَ الإيسانُ مِ قَالَ عَادَةً

110

الأوزاع وفي مستكان حديث وفي المستكان الزين حرفال الترين عرفال المتم ويردس وفال والد وخصة فالحدث وفال المتم والم والمع والمحدث وفال الموزاع المتم والمحدث والمحدث والمعدد والمحدث والمتم والمحدث والمحدث والمعدد والمحدث والمعدد والمحدث والمعدد والمحدد والمحدد والمعدد والمحدد والمح فَا كُنَّكُا مُهُ اللَّهِ مِنْ وَالْمَا إِلَيْنِ سَعِيدَ عَنْ إِلْتُنْ مُعَيِّدَةٍ فَالْوَادِ آلِكُ مَ مُنْ الم الفكافال فالمستنبر فالقادة فالخافي فالكرف في مكن علايق فالمذار والكال كالماكينان رسول الديم لحتم قكت أسقله عمالين كم أغنه كا فاتفه ويَعْمُ اللهُ عَمَا اللهُ عَمَا اللهُ بن تُحَوِّنِ مِنْ اللَّهُ رِي فَال سَاعِمُونِ إِن الْمِهُمْ بِسَعِدا لَهُ فَرَفِكُ مَذْ بَرَكَهُ مَنْ صَالِح كَذِيثًا عَ نِ شَعَا لِ قَالَ فَالْ ٱلْوَادِرِلِسَ لِمَا عَلَمَا مِعَالِعِهِ الْحَوْلِابِ يُعْفِينُ كُلَابِي إِنَّمَا وبَوْلِ كَا فِي مان كاعل الناس يكيل بنشر وكا يترمها بنو يتبالتلاعة قناداك آن كان رسول الد صَلَّى اللهُ عَيْمُ وَيَهِ وَلَهُ مَا أَنْ أَنْ أَنْ أَنْ أَنْ أَلَا مَلَا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللّ وَعُورِ يَكُنِكُ ٱلنَّاسَ فَعَلْيِلَ، فِي مَن لَعِلَى وَهُونِعِلْهَا بِيهِ مَن النَّا لَا بَلَدَ المُنكَا وَمِقِي هِيْن كُو الصِّف مِنامِعان وَيها عِنادُ فَالْمَنْسُرُ وَذَ فَتَ وَالَّذِه الَّذِه الَّذِه الْمُعَامُ عَلَمْ عَبْرِي مَدَنَكَا مَنِيغًا لَــ تَدَمُنَا فِي مُن مُنِيد الصَّادِي فَالْ مَكَمَنَا الْمُعَمَّ مَنْ عِيدُ فِي السَّادِينِ حُكِيْنَةً لَ قَالَ حُدَيْهَا إِنَا أَمُان لِيَدَنْتُ الْإِنْ عَمَدْتُ مِالِهِ رَجُلَ قُلُى مُهُمْ مِنْ دَهَبٍ ثُمَا فِي مَنْ كَلَيْرُونَ فِحُذَتُهُمُ مُدَينًا لاَنْفُرُهُمْ فِيتَرَامِدًا مُؤَلِّا هَدِرُنَ عَلَى فَصَدَبِي عَدَبِ مَدَّمَنَا عُوْلَى مُنْ فَالْ مَنَا الْمُ عَنْ عَلَى عَلَيْهُ مِنْ عُمْ مُعَى أَوْعَ الْمُعَالَةُ فَا كُورُنَا إِلَّا إِنَّ إِنْ أَنْ اللَّهُ مُعْرِضَ مَا لَوْكُ وَاللَّهُ اللَّهِ مَا مُعْلَمُ عَلَى أَلْمُ لِمُعْلَمُ سُورًا ، وَآئِ فَإِلِ ٱلكُوعَا مُعَطَّ عَلِيَّا لِمُفْظَه مَيْحَاً. مَن أَحَدُ مِن أَن يَعَلُ فَالْطَابَ الْفِيْدَ أَمْ لا مَلْ عَلْ فايت وَاعِضُنَّا مَا لَا وَيَذَكُونَ فَلِهُ الدَّبِرَالُهُ حَوَامًا أَوْ إِنْ وَالْحَيْنَا مُوَامًّا وَقَدْكُونَا فَ قَلَهُ إِلَّهُ عَلَّاهُ إِلَّهُ عَلَّاهُ إِلَّهُ عَلَّاهُ إِلَّهُ عَلَّا وَالْحَرَاءُ لَا تُعَلَّاهُ إِلَّهُ عَلَّاهُ إِلَّهُ عَلَّا وَاللَّهُ عَلَّا اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ أَنْ أَلَّهُ عَلَّاهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَّهُ عَلَيْهُ عَلَّا عَلَاهُ عَلَاهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَاهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْ عَلَاهُ عَلَّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَّا كُلُّونَ كُلَّهُ عَلَيْهُ عَلَّهُ عَلَاهُ عَلَاهُ عَلَاهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَاهُ عَلَيْهُ عَلَّهُ عَلَيْهُ عَلَّهُ عَلَّهُ عَلَّهُ عَلَّهُ عَلَّا عَلَاهُ عَلَاهُ عَلَاهُ عَلَّهُ عَلَيْهُ عَلَيْكُ عَلَاهُ عَلَيْهُ عَلَّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَّهُ عَلَيْكُ عَلَاهُ عَلَيْكُ عَلَّهُ عَلَيْكُ عَلَّهُ عَلَّهُ عَلَّاكُمْ عَلَيْكُ عَلَّهُ عَلَّهُ عَلَّهُ عَلَيْكُوا عَلَيْكُ عَلَّهُ عَل مَانَا كَالْمُ مَلْمُناكُ حِينَادُ الْفِلْدَةُ وَلَا أَمَا أَنْهُ حَتَّمَ فَرُونِ مِنْ وَلِلَّا فَالْمَنَّا عَالَا الْفِلْدَةُ وَلَا مَا أَنَّهُ مَنْ مَعْ وَنَا مِنْ وَلِلَّا مُا أَنَّا اللَّهُ عَالَمَنَّا عَالَا مُنْ مُعْلِقًا مُولِينًا مُعْلِقًا مُعْلَقًا مُعْلِقًا مُعْلَقًا مُعْلِقًا مُعْلَقًا مُعْلِقًا مُعْلِقً المؤتل لتجه فخات تبكا البستع ثنايه تمعيل فال تبكا هانف المنوكي فالتبكي فاجيد تُعُلَّمُ أَعِلَالْتُصُّ عَنْ عَلِي لَكُنْ مِنْ عَنْ عَبْداللهُ فِي مُحَكِّدٌ عَنْ مَبْدُون فِي هُم لِن عَن مُسِدِ عَبَاسِ فَال فَال دَسُولُ اللهُ صَلِ اللهُ عَلِيْمِ قَالِم وَسَلِم أَوْلَ فِينِهُ الْح مَّهُ نَوْقَ وَدَعْمَرُمُ بَكُونَ خُلْ مَرْجُهُ النَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ وَمُحْمَرُ مُنْ كُولًا جَرَّتُهُ وَلَحْمَا أَمَّا وَتَكَادُمًا حَنْكَ ادْ مِر الحيتر فكأذا كان دَالِكَ فَعَلَيْكُمْ بِالْجِيهِ أَعِانَ خَبْرَجَهَا وَكُرْ الْزِياطُ وَأَمَنَى بَوْمَنْ فِي عَلْحُمْ فَكُمَّا

કોડો પ્રાપ્યાલ જન્માનું મુખ્ય**ા** 

الليقة ألأثقي سنة الكوآخفاك هل علوالان والكيفة الذينه الماليان ستيه وكفاج وتفي فالطنقة إلغالته إلى العين والمائد سترعا فأواج وتفاطير وكمتند الزاعة الاستين ويوندت والمرامناطية وتذابرة تطنفذالحابسة الجالجات مستدوا لهراكم المراح المربع الغرج وَالْمِينَةِ وَالْفَالُونِهِ كَا لَيْنِهِ وَهِ وَرُبِينَهُ مُنْ اللَّهِ عَلَيْهُ وَيَجًا مُمْ أَرْيِنَ فَل المَوْفِ فِهُ لَمُنَّا وَ صَعْرِوَحُرْنَكُونُ وَاعْرُوهِ مِنْ أَحْتِي لِعَهُدُ العُلَلَ وَعَنْ الْعَلَى أَمْ عَلَى الْمُعَلِّ الْمُعَلِّ وَمَا يُوْبَ مِنْ مِنْظِرالْمُ الْمُعِنْ الْمُعِنْ أَمَّالُ لَلْتَ الْوَحْشِ فَلْكَ الهام وَلَمْمَ الْفَهُرُومُسَرُ الفَلَاك وَلَعْنَكُمُ ۗ ﴿ رُحًّا مَ وَحَتَوْلَ لَنَوْمَ كُلِّ عَلَى اللَّهَا وَلَى أَنَّهُ مِنْ وَعِكَ فِي سَنَه بَعُورُ تَعْنَامِياهُ الأرض أسفط العراك والسل صفران الناس ليرعو السطيما والخبين وعاتف س بَيْحِ البَرِ وَنَكُرُ الْعُلَابِهِ قَلْ مِعْضِيهِ آحَدُ فَقِ السِبْ قَعِلْ مَنْ الْمُعَالِمُ الْمُعَالِمُ الم فارتشىل الليوقدًا الداعيه فالكستنظائة مَن البيرَعَ لطي وَمَ الأدَمِينِ وَاحْسَبُمُ صُونَ عَلَيْنَا أ لإخرَ يَعَنَّكُ عَلَى إِعَمَالِهِ إِن وَ تَدْعُوا الْمَاسِ لِللهِ فَهَا بِهَا فِهَا مُوْصِيعَهَا ذَلِكَ أَرْسَى تَمْلَاحَتَنَ قُرْاهُ لَحْم مِنْ عِلْدِهِمَا أَوْفَالُ مِنْ تَغِيرُهَا فَفُولِدُ الْوَحْلِقَ مَنْ بَرَعِلْ فَارْعِهِ الْعَلَهِ وَي لَسَعْهِ وَمِإِنَّ سَدُنَّنَا وَبِعُنَّادٍ مِنَ ٱلْنَارُ وَنَكِيمَمُ الْعَلَّ الْمَرْوا لَوَرَالًا مُرُنُ وَيَعْمُ مَا يَوْتِهِ لَهِ إِلَّا لِن فِي السَّلَمَ المُعَالَمُ مُعَكِّمُ اللَّالِمُ مُعَكِّم مِنْكُمَ العَنْ فَا وَتَوْمُ اللَّهُ المِنْ لَهُودِكَه اصِعَهَا لَ وَيَهْ لِعَدِمُ فَنَيْرُمُ وَنَفَالُمُ النَّمْ فَيَا مُمْ وَالسَّوصَةُ اللَّهُ سَكِيْهِ وَالمُ وَلا تَسْلُوا عَلْهُ وَلا وَذَلِكَ حَلَّمَنَّا هُرَيْنِ بُنْ عَلْ قالسَالِيم نُ سَجِيدِ لَلْحَ فِي إِنْ إِسْنُدِ مَنْ إِنْ وَأَدْعَ بِنْ وَ مِلْ أَى فَا لَ سَيَّا مُسْفَهُنْ صَلِبِ ٱلْفَيشَهُن مُعَلَّمَ قُ عَرَيْ إِنَّ طَالِمَ عَلَى السَّلَّامِ مَلَكَ دُكُولُ إِنَّ فِي فَا اللَّهِ عَلَى الْمَا الدَّبِ عَلَى النَّهِ اللَّهِ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهِ اللَّهِ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهِ اللَّهُ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللَّهُ عَلْمُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَّ المنا دالتي لتبوي آلياس مر إرض ليخاز المب ثبت المقدّس وَبالله النّون في إلى سياق الماق رفيما ارفي خروج النادس ليجازلتوق النامل لي حَدَّثَنَا عَبْدَاللَّهُ مُن مُحَدِّن حَدَّثُ فَالْ مَبَّا غُفِيلَهُ بَن فَكُومُ أَنُو يُكُومُ الْصِي الْكُورُ فَالْحَدِّيدُا بؤلن ين عَبْدات الله من المعليل المعليل عَنْ عَبْدات من المعالين عَرْمَ عَنْ الله الكلاح بزعام باعدي فاليه فالكا فيقرا لأوالمكم ترسال فأحكة وسنل فيتا ٱنَّا بَيْمًا بِفِيلًا فِوْدِ إِذْ مَرَّعِيمَ كُلِينَ أَصِّلِ لِنَادِيَهُ صَلْكَ لَهُ إِنَّ أَصْلَكَ فِإِعْدِنَا لَهُ مَثَالًا لَأَنْ حَكْنُ سُنِكَ مَا مَلْتُ نَوَّا فِي بَالْمُ مُعَرِّا مُطَلَقَتُ بِهِ الْحِرْسُولِ اللهِ فَعَلْتُ لَهُ هَذَا مِنَ أَعِلْ عَلْق سنلقفال لدُاخُوخ الفلك ميله عَانَ الماعتران هَوْ مُحَوِّ عَنْ مُعَرِيمُ مِنْ فَارْبَعِ فَالْ

110

آغذا والإرا متعريفال وجيم والشاجيل احتماله اشاح برتتح شكيم أتمأكأ والوثعوج وللالتنوية بنع الركناه حنفا على معلى المبرق فالمهاعشدا للوتريج فالآاخير باعد وتدن تعويم عبنون على الحكوي ويغن لسراسلي تم آب وعرائية سَلِّينَا مَيْنِهُ وَالِمِ اللَّهُ فَا لَ مُوضَّكُ أَنْ تَحْرَبُ لَمَا رَسِّينِينُرُ لَمَينًا تَسْرَكُهَا رَفَاتُهُم المُعْلَطُ وَرَيْهُ بِغَالِمُكَذِ إِنَّا رَاجُنَا النَّاسِ فَأَعْلُكُ وَادْحَبِ الْمَاشُ الْجُنَّا لَمَا لُو يَنْجُونَا كَيْتِ لَمَا وَهُبَا الله والمال المالية المتعلقة حكفا المتحقيق عنوالا في المحتودي الوحيم محتكان احن قال ما ميا ديم ما الرمين في لا باليقي حسر يحدون من قرق آله تن بالعلامات عَنْ أَيْ إِنْ عَزْلِنَ رَسُولُ الله صلَّ مِنْهُ مَلِدُ قَالِدُ قَالَ لِهَا حُرْجًا لِقَلْ لَمْ عَلَيْمَ فِي عِلْقِيمِ إِلَّه مهام إراعة عَرَاع بَنِي الْآرَيلَ لَا يُعْرَاهُ مَا لَلْمُظَّامُ لَا يُص دَيِّفَادِهُم وم الرَّمنَ وَيُؤَفِّرُ انَّادُنَّعَ اعْرَدُهُ فَلَمَّادِهِ بَلِتُ مَعِيمُ مُرْحَيْثُ يَا فَيَا وَبَعْلَلُهُمْ مُرْحَثُ قَالُوا فَكَاما سَفَطَ مِنْفُهُمْ وبكيود سواعن العَلَامَ أَعَا دُرا لينَهُمْ مُمَّ وَلَا إِنْ عُرَسُولُ اللَّهُ يَعُولُ كُلَّما مرتع نظع الديره عيرن مرتعتى تحريم وعراصيم التخال مكنا الغثام أو خارَم فال ما تعالى فا رَسَاوَ عَدِيْنِ إِن مَا كَنَدُّ عَبَدًا مِنْهِ مَا الْحِينَ آبِلِهِ عَنْ آبِهِ عَنْ آبِهِ عَنَ كَا فَالدَّسُولُ أ يحتران سطالك حرآن الفيتن وداهيات واليتن علاقهم وثلنه قلوعبي وعشر كأعبر وَ لَمُنْهُ كُلُ وَيُحْتَرُهُ يَتَفِيْدُ عَلِ إِلَا عِبْلُ مَعْنَدُ حَيْثُ فَالْوَا وَسَعَبُ مَعَلَمْ حَثُ مَا تُوا وَنُعِبْحِ سَعُمْم حب أضع ومنه مع مد ب أمس أحرر مرة أن الميم أوالعيم الفلع المهام وكرا مع المعالم ا (بلي كَعَذَ بُرِسَلانَهُ فَا رَيْحَ عَلْ عَبِيلِ مُرادِعَنَ فَا يَسْفَابِ أَحْدُنُ سَعَدُمُ الْمُسْتِب آء إِنَّا أَوْهُرُونَ فَالْ لَهُ وَلَا اللَّهِ صَلَّوا اللَّهُ عَلَيْهِ فَا لَا خَوَالِمُنَاعَةَ مَتَى لَغَهُمُ فَادْسِلُ فِي لعادعترانا مرتبي مهاأعا فالإمليص فلذك الأولكم الأبك بنكو الزمكين الدك يحتر الحرالناس وهاين ترسه مكنوكا وهنذا الناب الدين فينه وباله ستيا لخبر الإند لراكيان المبائن وأعال الخالي بَنَّا مُورُونِهِ مُعَالَىٰ مْرُورُ آومونِهِ الزَّرَبِي فَالَّمَا تُولِينِ مَا عَبْدَا كَامْلُ فَي ل الْحَمْلَانِ وَ قَبُ أَذَا الِيهِ وِيكُنِي بِرَخِلِي مَن عُبَيْنَا اللَّهُ مَن مُنذِي خَالِد لَهُ لَحَدَّ لِمَنْ أَبُوس بَيكُ ا أنعفا بعضاجب الموضح الله عليه أمة فال يتمفت البيتي يُولُ الحرالناس تحذر كَالْحَالِين مِنْ مَرْبَهُ يَمْلُأُن مِن عَلِهَ ذَنَوَ إِنْ حَتَى إِيَّا مَعَالِلِ لِنَاسِ فِيحَاكُ الْأَرْضُ وُحِقُ مِثَّا مَغُنَا يَا الْهِ لَهُ فَوِدْ لَكِنَا ادْنَا الْمُهَدِّمَة فَالْا أَنَّ الْنَاسِ فَانْ بِرَابِ اصَمَّا فَيَوْلُ أَحَلُهُمْ

اتىق

مناسُ في دورُوغ مِن حلان الدَّد وقيا الدَّرَ فيها المعدوادا عَلَى هُمَّ الْفَالِبُ وَالسَّلَامِ وَيَعْ الْمُنْ وَيَالنَّانِ الْمُنْ عِلَى الْمُنْ وَيَالنَّانِ الْمُنْ عِلَى الْمُنْ وَيَالنَّانِ الْمُنْ وَيَالنَّانِ الْمُنْ وَيَالنَّانِ الْمُنْ وَيَالنَانِ الْمُنْ وَيَالنَّانِ اللَّهُ وَيَالنَّا اللَّهِ وَيَالنَّا اللَّهِ وَيَالنَّا اللَّهُ وَيَالنَّا اللَّهُ وَيَالنَّا اللَّهُ وَيَالنَّا اللَّهُ وَيَالنَّا اللَّهُ وَيَعْلَى اللَّهُ وَيَالنَّا وَاللَّهُ وَيَعْلَى اللَّهُ وَاللَّهُ وَالْمُؤْلِقِ اللَّهُ وَيَعْلَى اللَّهُ وَالْمُؤْلِقِ اللَّهُ وَالْمُؤْلِقِ الْمُؤْلِقِ اللَّهُ وَالْمُؤْلِقِ اللْمُؤْلِقِ اللْمُؤْلِقِ اللَّهُ وَالْمُؤْلِقِ اللَّهُ وَالْمُؤْلِقِ اللْمُؤْلِقِ الْمُؤْلِقِ اللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَالْمُؤْلِقِ الْمُؤْلِقِ الْمُؤْلِقِ اللْمُؤْلِقِ اللْمُؤْلِقِ اللْمُؤْلِقِ اللْمُؤْلِقِ اللْمُؤْلِقِ اللْمُؤْلِقِ اللْمُؤْلِقِ الْمُؤْلِقِ الْمُؤْلِقِ اللْمُؤْلِقِ الْمُؤْلِقُ الْمُؤْلِقِ الْمُؤْلِقُ الْمُؤْلِقُ اللْمُؤْلِقُ الْمُؤْلِقُ الْم

مِراللهِ الْمِنْ الرَّمِي وَلَا حَلَّ وَلَا فِيَّ اللَّهِ خُذَا أَوَٰ لَكِنَا مِ الْمِنَا ذَابِ فِي كِنَابِ الْحِنَىٰ وَالْمَلَاحِيمِ ٱلْطَارِقَاتِ الْحُذُ لِيْهِ امْوَجَوِ مِلْهُ وَالْمَلَاحِيمِ ٱلْطَارِقَاتِ الْحُذُ لِيْهِ امْوَجَوِ مِلْهُ وَالْمَلَاحِيمِ ٱلْطَارِقَاتِ الْحُذُ لِيْهِ امْوَجَوِ مِلْهُ وَالْمُثَا بِالْكِيرِيَا ۚ وَلَلْجُدْمَ لَمَا مَهَا مُرَكَهُ سَالِمِ الْمُدْيَاتِ الْعَالْمِرَاتِ وَالْنَاكِمُنَا بِهِ وَصَلَّى اللَّهُ مَا أَفْعِيلُ أساينه وأبتك وليله وأيدينا فيه فند منيسنا وعلله وبسيم افليافيم وسكم ألما تغزوا واحر اللهُ سَلَامَيْكَ بِن مُكَارِهِ الْبَوَادِ رَوَاسِ حِلْمَنَكَ مِنْ الْكَسُوكُ كُلِهَا وَالْمَحَادِدُ وَلَابَ ارة من ما جو المينا اللكب احكما كيفكم الخارجة والمفن والإخريتن و الافاؤلايتيه تكن الملاجم هذاالكياب النب افضته الزواب بمما وحتمت يرالأحبار حنب مالماكنة الته فقذا الوقف أفازكا الشاواياك والتلاميريا أيين وَالْمَانُ حِيمِ وَمَا كُنْ مَكْنُوبًا لِكَالْتُهُورُوا كَذِنْ إِنِ الْمَاتِمُ الْمُهُ أَكُنُمُ الْمُحْكَرِينِ فَكُنَيْلَكِوْمِيا مُدَيِّرُكُبِّهُ مِنْ الكَمْارِ الْوَارِدُ وَوَذِكُو آ نَوْاعِ الْفِينَ فَعُودُ مِا لِلْهِ فِيهَ أَوْمِ جَبِيمَ أَنِينَ حَذَنُهُ حَدِّهُ فَا كَ مَبَا وَهَبَ ثَنَ جَرِينَ خَاذِمُ آنَى ٱلْعَبْاسُ أَلَا زُدِيلَ عَلَيْ نَبًا خَعِيَهُ بِن لِجُهُمُ احْتَبَاكِ عَنِ أَمَا خَتَى عَنْ أَلِيهَا مِلْعَقَ كُولُافِهُ مِنْ ٱلْكَانِ فَالْ فَالْعُمْرُضِ لعَنَابِ أَيُكُمْ عِنِهِ مَا حَدَّتِهِ الْمُعِفْظُ مَا سَيَعَ مِنْ رَسُولِ اللَّهِ يَعِولُ فِي الْفِنْقِ فَالْفِلْدُ آنا هَا لَ اللَّهُ عِنْهُ المِيْعِنُ لَهُ يَعُلُ قَالَ قَلْتَ سَمِعْتُهُ يَعَوْلُ بِنَهُ كَالرَّمَ لَ فَأَعِلْهِ وَوُلِيهِ وَفِي جَارِهِ وَمَالِهِ مُكَفِيِّ فِاعَدُ الصَّلَا فَوَالصَّدَقَارُولُ مَرْ وِالْمَعَرُفِ وَالْمَلْ الْمُكُرِّ فَعَالَ لَبُرُهُ فِي الْبَرِّ الْرُبُرُ وَلَكِيزَ الْمِلَالِينَ مَوْجُ مُوجُ الْبَيْرِ فَال فَعْلَكُ مِنْ المِبَرِ الْمُؤْمِنِينَ لَا بَاسْ عَلِيْكَ مِنْهَا انَّ بَيْنَكَ وَمَنِنَهَا إِنَّا مَعْلَقًا قَالَ أَفَكُم اللَّ الْإِبِ أَوْلِينَ عُوا لَمُنْكُ وَلَا يَلِ كُلُوكَ مَا لَ ذَلِكَ لَحُولُ لَا يُعَكِّفُ لِكَ الْإِبِ أَبَرًا فَالَ

او والما فلله المذوعة وقعل عَلَم وَالِيَه المام وَ لَا أَمْ كُلُ لِكُمْ أَنَّ وُونَ عَلَى اللّهَ لَ الْهُ حَلّ حَدَيَّ الْهُوْمِ الْآعَالِيطِ فَى لَ فِهُ مَنْ الْإِلَّ لَسْنَا إِلَيْ الْهَالِي قَالَ وَمَرَ مَا حَدَيْنَ الْ عَنَا الْهُ عَالَ النّاكُ عُرِدَ يَلِحَنْهُ مَ حَدَيْنَا آنُ مَكُمْ الْحَدِّنِ دُعَةً مِلْ الْهُ عَرِدُ يَلِح مَدَنَنَا يُنَدِّنُ سَعِيدُ الإِسْهَاكَ عُلَاآنًا يَهَانِعَرُ سَنُودَى الْعَيْمِ وَتُعْتَمَنُّ مِعَا وَالطَالِثَ الْاَسْتَعُولُا نَهُمْ مِنْ وَيَعَىٰ خُرَاثُهُ فَيْ حُنَامِيْنُ وَالْبَالُ عَالَى الْمُعْرِطِكُما ٱنكُرْسَمَّعَ مِنْ دَسْ لِالْعِيصَلَىٰ لِلْهِ عِلْهِ وَالْعِمَّى شَيْدًا صَلْبُ ٱلمَا صَلَ لَهِ الْحَجَعِيلَ صَلْ لَعَلَكَ مَهَ وَيَعَدُ الْوَسُلُ فِي الْمِنْ الْمُعَلِيدِ وَمَا لِهِ وَمَا لِهِ وَمَا رِمَ عِلْكَ تَكُورُا العَلَوْ يَ لينام والصَّلَعَهُ وَالأَمْرِ وَالْمُرَادُ وَالْمُرَالُ وَعَيْ الْمُكُرُونُ لَا وَلِيلَ الْبَيْ يَنْ خُلُحُ الْتَحْدِ عَاكَمُ لَيُعِرِّعُلُتُ لَدُ إِنَّ مَنِيْكَ وَهِنَهَا لِإِنَّا مُعَلَّمُا وَرِكِ الْحَكَةِ حَلَّهُ الصِّدِ عَالَ إِنْ تُوالنَّصُهُ الْيَهُ بِالْعَيْمِ قَالَ مَنَا مَزَّمَاتِ عَرِ أَلَا عَمَنَ عَنْ مُذَرِالْةِ وَعِ عَلَيْ الْعَالِيمِي مُكَدُّنْ عَلِنْ لِلْعَيْمِيَةِ فِي الْجِطالِبِ سُكِيهِ الْمَكَانُم الْمَالُونُ حَسَمَ فَيْنَ فِيسَةً مُعَالِم وَيَسْلُهُ وَاصَّهُ وَيَسْهُ سَوَدًا مَعِلِهِ مَكُونَ اللهِ فَأَكَا لَهَا يَمُ مَالِدَكُ الرَّاعِهُ وَلَا لْعَامِيسَةُ حَدَّتَنَا حَدَيْنِ لَ نَبَّا أَبُوالْنَعْرِ فَالْبَائِمُ لِلْمُ خَلِينًا عَبَيَاتُهِ العَظْفَابِ مَن رَفِلِ مَنْ مَا أَلَاهُ رَبُونَ وَقَبْ عَن صَدْنِهَ إِنَّ الْمَالُ فَاكْ مَكُونُ مَّكَ مِسَن مِن سَدُهَا بَنَ مَهُ وَجَمَا مَهُ وَفَيْنَةُ سُلُمًا بَوْمِهِ رَجَاعَة وَمِنْكُ مَعْدَهَا طَاعَهُ وَفُرْمَدِ وَيَ حَلَشَا حَفِيْنِ فِي لِاسْأَلُوقُ لُسَاسَعِيدُ لَاسْلَانُ فَالْمَا ٱلْمُجَلِّلُهُ لَحَالَهُ لَا مُنْ أَلِي أبالمراة أتأرشوك المدسكي بفاعكية والإفال أوسكك لاتطقرب لانتفي فالإاله عن وحلً افدعاء كرعانا لغنبت حكة أالعناس فن مخذ الدوب في لدَّ الولميَّم في كمَّا المناولة يُرحين عُمَا حُدُدُ فَالْ إِلْحِدَيهَ اللَّهَ لَهُ أَتَ عَالِلَهِ وَا وَجَلَّا أَيَّا عُهُ حَدَمُا حَدَدُ اللَّهِ الْ عَالَمْنَا مَنْ لِبَعَنَ عِنْهَادِ بُنْ صَيْرًا لِيَسْتَعْلَالُ عَنْ زَادَانَ عَنْ حُدَّ لِيُكُرُقُ أَلِمَا مَ أَنْ أَنْهُمْ رَوْا حرم أعد كأين خليه الخصنه المترجم وعله الدوة دائرة فرمًا فيعربه أهله مدني فرون ويلى الحكم فالربّا سوارن عنيا أوالفاجع في لها لمعني ساءنه مايت ن أَجِهَا مِن مُعَاهِم فِي أَلِهِ مَنْ مُعَالِم مَن مُعَاهِم فَعَلَى اللَّهِ عَلَى وَلَا مُكُونَ وَ لَيْ عَلَى تَهُود بِكَ لاَضْ إِن وَلاصاحب بِأَةٍ إِلَا الإسلام عَنْ أَمَّ النَّاة الذب وَالْعَرَ ما لاستد وكيالنان التيكه وألا يغزن وارة جزاما ومتى بؤيضع الزيه ونبكر العتبليدا ويبتيل اليوب ومورون الله وركا الله والمالين على المراج إلى وكورو المركون ولولا والموري والمرابي آوَوْ وَهَا فَالْعُهَا هِدُو وَلِهِ عِنْدُ زُولِ عَلِي مُنْ مُرْتُمْ مُكْمِرًا لَتَلامِ حَلَيْنَا حَبَدَ فَال تَنَا أُولِسُ بِعُقْ ١٢٨

فال نِنَاتِنَا وَإِن سَلَمَ مَنْ الْنِياحِ يَدِينِهُ مَدِيدُ الْمُسْتِدِةُ الْمُتَعِنَّةُ الْمُدِينَ الْمُتَعِينَ الْمِيدُ الْمُتَعِينَ الْمُعَدِّنِ وَلَا يَدُهُ الْمُتَعِينَ الْمُعَدِّنِ وَلَا يَعْمُ الْمُعَدِّنِ وَلَا يَعْمُ الْمُعَدِّنِ وَلَا يَعْمُ الْمُعَدِّنِ وَلَا يَعْمُ الْمُعْمِدُ الْمُعْمِدُ وَلَا يَعْمُ وَلَا يَعْمُ الْمُعْمِدُ وَلَا يَعْمُ الْمُعْمِدُ وَلِي الْمُعْمِدُ وَلِي الْمُعْمِدُ وَلِي الْمُعْمِدُ وَلِي الْمُعْمِدُ وَلِي الْمُعْمِدُ وَلِي اللَّهِ عَلْمُ اللَّهِ مِنْ اللَّهُ عَلَيْهِ مِنْ اللَّهِ مِنْ اللَّهُ مُن اللَّهُ عَلَيْهِ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ مِنْ اللَّهِ مِنْ اللَّهُ عَلَيْهِ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ عَلَيْهِ مِنْ اللّلْمُ عَلَيْهِ مِنْ اللَّهُ عَلَيْهِ مِنْ اللَّهُ عِلْمُ اللَّهُ عِلْمُ اللَّهِ عِلْمُ اللَّهُ عِلْمُ اللَّهُ عِلْمُ اللَّهُ عِلْمِ اللَّهُ عِلْمُ اللَّهِ عِلْمُ اللَّهُ عِلْمُ اللَّهُ عِلْمُ اللَّهُ عِلْمُ اللَّهِ عِلْمُ اللَّهُ عِلْمُ اللَّهُ عِلْمُ اللَّهِ عِلْمُ اللَّهِ عِلْمُ اللَّهِ عِلْمُ اللَّهِ عِلْمُ اللَّهِ عِلْمُ عِلْمُ اللَّهِ عَلِي اللَّهُ عِلْمُ اللَّهِ عِلْمُ اللّلِي اللَّهِ عَلَيْهِ عِلْمُ اللَّهِ عَلَيْهِ عِلْمُ اللَّهِ عَلَيْمِ اللَّهِ عِلْمُ اللَّهِ عِلْمُ اللَّهِ عِلْمُ اللَّهِ عِلْ يَوْنِيْنِ ابْوَالْعُوْم قَالَ مَعْلُمنًا لِمَاآبَا الْعَقَامِ الْمَاجِيْنَا لَعُبَلِّحْ لِمُذَا الْمَسْيَدُ لِيَرْفِي فَاضْرَفَا كُنْ فَا وَالْمُنْ وَآغَوْمُ الْمِحْقُ عَهَدَهُ اللَّكَ كَعَبْ فَقَالَ مِينَ أَنْمُ قَلَا مِن أَقِلِ أَمَارِ مَنَالَ ٱلْكُوْمُورُ كُلُولُونَ وَتَرْبِعُنَ وَلَلْكِهِ فِالْفَكِينَ الْلَكِينَ الْمَالِمُ فَيَا ٱلْهُ لَا يَتُكُولُونَ فالسمنيت كفبا بغول ملادركا العرب بغل خشرة عيشه فاما ينوهون بيتم عليها لتثلا مُنَهُ رِمَّدُ نَعُوا فِيْنَهُ بَكُولُ مِنْهَا فَتَلَ وَقِيال أَفَاسِك فِيهَا تَعَنَى لَت وَسِلْ عَلَى وَالْوَبِ فِيهَا خَق بَعَالَ مُنْدَثِكُونُ لَمَّا مَلِينَا حَتَى يَكُنُ الْلَاسُ إِلَا لِينِوْدِكَ الْوَالِهِ مُنْقِرِّ لَمُنْوَا فَيْنَهُ أَعَلَى كَا كالبياشة تفا الظله تلوي كلفوي كالميان فها تنسك وسلامك ولفرب المألة كريحة الإنجر عفرت فانتجر وبدرتنا على ذاؤدا لقنطرب فال تبا عبداللون طالحكا اللَّيْتُ فَالْ آخْبُرِينِ اللَّيْفُ بْنِ سَعُدَى الْحَكَّمَ فَي سَكُمُن بُن زَبْدِ عَوْلِي سُولُ اللَّهُ بَنِ الْمُصْعَدِ بِنْ عَدُاللَّهِ مِنْ النَّهُ فَالَ مَذَّتُهُمُ أُمِّرَكُمُ آهَا مِيعَتْ رَسُولُ اللهِ بَوُل لِيَا يَبَّنَ عَك النابرة طال كَلَيْبُ فِيهِ المَتَادِقَ وَبَهْ لَمُ وَيَهِ الْكَاوَبُ وَيُحِوَثُ فِيهُ الْمَانِ وَلُوتِينَ فِيه اللوائن وتبنهذ التطوان كرتينته وتعلف المرووان كربتحلف ويكون أتبعدانا بِالْهُنَالِكُمْ لَا يُوْمِنُ مِا لَهُ وَلا يَرْسُولُهِ مَدَّ بَيْنَ عَيْلَانِ مَا هَانَ أَبُوحَتِيْرا لَدُ باغ قال مَنا أَبِو الرَّبِيعِ سُكِمُن إِن وَالْحِد الرَّمْ إِن وَالْمَنَّ الدَّمْعِيلُ بِي عَيايْن الْحَجْرَى إِلّ مَا شَهِ إِلَا يَكُولُ إِنْ عَنْ مَا لِحِيلَ مَعْشَى فَا كَسَيْتُ فَعِمَا لَهُ بِن عَبِيدًا لَا مُعَادِيعِولَ كَبْفَ ٱللَّهُ لَا لَعَدَ لَا تَعَدُلُونَ عَلِ ٱلمَا مِرْتَضَى وَن فِي الْحَوْلُ وَمَتَقِيدًا لُولُ بِالْعَصْبِ خَنْ المَالِ مَنْ عُمَدًا الْدُورِي فَا لَنَهَا عُمَّدُ مِن لِيُرْ الْعَبَرَةِ وَعُبَرِينًا دَم جَبِعًا مَنْ مَالِيَّ بِمِن مَعُول عَينٍ الذنبرب على عَن النون طالك الدفال خالة وعلم الناس وَعَالُ الْعُ وَهُوسُ مِنَ الْوَقِيمُ سِمَعْتُ دَالِلَتُ مِن سَبِيكُ صَلَّمُ اللهُ عَلَيْهِ مَنْ الْحِثْمَ فِي عَثْمِوا لَلْمَاقِ فَالْحَدَّ فَهِمُ الْعَلَيْكُ اللهُ فالكافري إوعال تباكز والعج عن مسان بن عبطية عن من البان إنه الأن كان النان يَسْنَلُونَ دَسُول اللهُ عِنْ الْحَبْرُ وَكُنتُ اسْمَا لَهُ عِنْ النِّيرَ عَافَهُ أَنْ مُرْدِكِينَ فَعَلْتُ الم رسُوللة إِنَاكُنَا مَدِيثُ عَهْدِ بِالْخَامِلِيَّهُ وَشَرَّ وَصَلَالَةُ وَاتِّنَ اللَّهُ عَرَقَهُ لِلسَّاء إِنهُ مُلام وَيِهَذَا الْغَيْر مَهَلْمَهُ الْعَبْرِينَ مَنْ مِنْ مَنْ فَالْ مُعَلِّمُ فَلْكُ فَهُلْ مَعْلُ ذَٰلِكَ النَّيْرِينَ عَيْرِينَ كَا مُعَ وَفِيهِ وَهُن فُلْكُ وَمُا دُخْنَهُ فَالَ فَوْمُ لِبِنَكِينُونَ لِغَارِسُهَ فَي وَيَعِيلُ وَنَ يَغِيرُهُ فَالْ وَعَبْنَ مِنْهُمْ وَلَيْكُو فَلْكُ فَعَلَّهُ لُكَ

149 8

دالة القير من بنيز فال مسّم دُمَاةُ عَلَى بُوابِ جَهَيْمُ مَرَا فِا بُوهُ تَعَادُهُ فِيهَا تَدُوهُمُ مَا أَهُ عَلَى بُوابِ جَهَيْمُ مَرَا فِإ بُوهُ تَعَادُهُ فِيهَا تَدُوهُمُ مِنَا فِي الْمَا وَمَا لَهُ مُنْ اللّهِ اللّهُ وَاللّهُ وَالّ ان تريد فلين الإفذاء عَنْ مَنْهُم ها ذاللدَّبْ مُنَاجِد حِبَى سَالَدسَول الله مَن النَّير الكذيكون منه ذلك الكوعائيه تفاك الكوناع تتم ه الرة والمتركات تعدّ ولاله مَكُولِهُ عَلِيهُ وَالِهِ وَكُمْرَ مُنْ حَتَمَ مِنْ قَالَ لِلَا لَعَتِ وَظَنُوا انْ يَقَالُمُ وَلَا مَا وَلَا اللهِ عَلَا وَلَا اللهِ وَلَا مَا وَلَا اللهِ اللهِ وَلَا مَا وَلَا اللهِ اللهِ وَلَا اللهِ عَلَا ذَا لَتُ فأظهُوا لما فاد وأَنْفِيهُمْ مِن الكُورَ فِكَ أَزَاء فِإِلَّتِ الْوَبْكُوالصَّدِ بِوَقِهَا الْمُعَاجِرِ، وَالْأَفْعَار ومَنْ فَهُتُ عَلَى لَا يَا وَالْخِنُولِ الْمِلْ لَوْدُهُ فَا عَالِيْهُ الْإِذْلِكِ وَكُرْتُمُ نَكُمْ الْمُنْ ال فافالكفع الويكر ماركة توم الينالف بالفه الاحتهم الله يلك ومامينكم وتبناك مَفِرَكُمْ بِذَلِ الْحُ أَنْ تَنْالُوا مِنْ الْمِنْةُ مَلِي عَبْها أَنْزَلَها اللهُ عَنْ وَلَهُ مِن الْمُفْتِ وَالْهَ فِي ين الْتُوعِيكُمْ الْمُسْتَحُرُ لَا مَنْ حَتَلَ لِوَالْمَسْدَنِيمُ فَالْأَنْ فَإِي مَا اخْتَلَفَ عَلِيْكِ سَكِن نَ لِثَنَانَ مُنْ يَعِفَ اللَّهُ عَلِيمٌ رِيمًا عَامِيعَةً فَبَرُدُهُمْ إِلَى لَكُمَانَ اللَّهِ عَنْ أَصْدِيوا فَيَعْلَكُمُ بِالدِّولِ لَمُهَا جِهِ وَلَا يَعْلَتْ مِنْهُمْ وَلا عَيْرَ فَعِنْدُ ذَٰ إِلَى تَعْلَمُ لِلْرَبِ أَوْذَا رَهَا لِا عَلَيْفَهُ بِعَبِيثُونَ ف دلِلتنافا الله مَن أَنكُمْ مِنَ أَكُمْ إِن مُرَالْمَعْ إِلَا مُن مُن مُناكُمْ فَ دلِكَ الرَّعْظِيم مَيْلَةَ شَدَبِكُ الْحُالَ بِنِبِنَ اللهِ يَرْضَيَّهِ وَلُيِّكِط اللهُ عَلَى آلِنَاس بِبنِينَ آخَدُين بِبنِين فِي عَوْنَ النَّ يتبل عدد الله يبنود من البعرد وأخل السبها وأصناى الناس عله جنه وناد رخال عِنْكُمْ مُنْوَجِيمُ مُعَرِّجِكُ مِنْ تُويدونَهُ مِنْ إِولِقَ سَأَنْفَ نَفِينَا أَنْدَيَجَ مِنْ فِيجْهَيْبِهِ لَكُوْبُ كَافِرَ بَقِر إِنَّ مَنْ يَحْيِن الكِنابَه وَمَنْ كُرْبِجِينَ الكِنابِهُ فَيَنَّهُ فَارْوَمَاذً خَنَةُ وَكُوالْكِيمُ الكَوَابِ وَرَيْبُكُ مِنَ الْقِناكُوالِمَنْ كَالْ لَلْفَرَعَتُ إِلْفَ الْرَاة وَجَمَالُهُ رَصُلًا مَنْعُ سَفِيهَا لَهُ فَيْعِنَهُ الْفُورَةِ بِالْوَالِي فَارِّدُ شَافَرُكُ مِهُ مَدِّعِتَ إِلَيْهِ الْسَاطِمَ فِي سَتْ إِنِي ۗ ﴿ رَضِ دَمَعْ ارْبِهِ الْمُعَوْلُونَ لَهُ أَسْتَعِنْ بِاعْلِ فَا شِيْتَ فَعِتُولَ لَكُمْ أَنْظَلِمُوا فَأَيْ النامل مَنْ أَلِي فَلْمِ الْمُ يَعَمَّرُونَا مِ فَيَكُلُولُوالْفَيَا لِمِن فَرَفَلَ كُلُ النَّيْلُ الذَّ مِن مَا لَهُ سَيْطَانَ فَيَمَنَّكُولَ لَدُيْجِمُونَ وَالِلَهِ فَالْرَسُولُ اللَّهُ صَلَّا اللَّهُ عَلَيْهِ وَاللهِ فيخهون والمها لحينه ويق لتجود سناكن المنيلين منتر مكينون الرين مكينون عَ الْمُرْبِ حَتْ يَبِلُمْ كِنَا بِهِمْ فِيجِهِي مُلْمُ مِّتَى مَنْ فِي الْمُرَامُ مُعْمَامِ مُنْ وَالْمُر

مَدُ بِالنَّوْلِ الْمُنْ مِ كُلُّوْنَ وَلَعْنَ الْفُرْهُمُ مُنْدًا إِنَّهُ لَكُنْ إِنَّا الْمُنْ فَعَالَ اللَّهِ الدَّمُ لَمُ مَ اللَّهُ اللْمُنْ اللَّهُ اللَّهُ اللْمُنْ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ ال مناد وللذا من العبرة كالأدوا أن البها المالة علم المعالم المتوار خليب من الكوافية مَمَا وَاللَّهُ اللَّهُ وَلِي لَا مِنْ اللَّهِ وَمِنَّا فَيَا يَعُوا مَلَى لِلْوَلِيكُمَّا فِي اللَّهُ مِنْ فَيْلِمُ مُتَوِّدِينَ مُجْتِمَةٍ عَادَ اللَّهُ مَا عَلَا أَاللَّهِ حَلِيمُوا وَسِرَدُوا وَجَاهَدُوا مُتَوْلِئُلُ المَيْلِينَ سُبُوعَهُمْ وَبَكُرُونَ أَعَارَهَا وتغِيدَتُ الْطِلَادِ عَلَى مَا آيَا وَيَعَمَّلُ اللَّيْلُونَ مِنْهُمْ مَنْ يَنْكُمْ الدِّمَ لُلُولَ الْخَبْلُ مُنْفِرِينِيرَ فَيْ مِنْهُمْ رُيُ وَلِيَّهِ إِومًا وَكِناكُهُ حَتْنِ يَظُنُوا أَنَّهُ وَالْوَتَرَوْمُوالِيهِ وَدَقِيفِهُ فَيَعُولُونَ لَدُ اتَوَيْنَا وَيَعُولُ لَمُ الرَّجُلُ مَمُ هٰذَا أَيْفَ هٰذِهِ الْبَرِّي هٰذَا آجْ فِي هٰذِهِ الْبَرْيَةُولُ الرَّيْلُ مٰ سَاَّكُ مِنْ مِنْ إِنَّ لَهُ بَلِأَتَ كَا عَبْرِ قَامَا لَكَ فَيَوْلُ الرَّجِلُ لَا فَدَاخِرِنَا أَنَّ عَلَوَاللَّهُ الرَّا مَرْخَرَجَ وَبَدُولُ لَهُ النَّيَا لِمِنْ مَعَلَّا لِأَجْلَلُ هَا لَمَا فَايُدُرِّزُكُمْ رَبِالْعَمَا لَهُ نَدِينًا لَمِنْ حَبْدُونِ نارة قذ بإينامعَهُ وَمَعَهُ الطَّعَامُ الْأَنْهَا وَلَلِرَطَعًامُ الْأَمَاكُانَ عِنْدُهِ إِلْمُنَافِكُوالِثُهُ فَيْوُلُ لَهُمُ أَرْجُلُ كَنَائِمُ مَا أَنْمُ لَ لَا الشَّيَالِمِينَ وَلَمَّنَّا هُوَالنَّجَالِ الْحَتَمَانُ الَّهِ لَكُونًا آذُ رسَوْلَ الله صَلِ الله عَلَيْهِ وَاللهِ فَدَحَدَثُ بِصِفَيْهِ وَصِفَيْكُمْ وَحَذَنَا مِنْهُ وَمِنْكُمْ فَلاَرْجُنَّا بكأولابه أنفرا تتألمان وتوعدوا لله الكخال وليرسلن الدعار عَلَى النَّانُ مُ فَيْتُ لَهُ قَالَ هَيْنَكُ ذَالَيْ يَجَنِّمُونَ وَيَقَلِّمُونَ خَايِرِي قَالَ فَيَذَا أَنْهُ عَلَيْ آكِ إذرك عبدي مريخ بالمسا وبهاجا عزين المسلان وخليع فأثم وذاك بعدما أودن المؤذن فكيمتم المؤدن عصعصة فاذاعط فترقد مبط متنؤل له يا روم المنافلام مَسَلِ بِالنَّامِ مِلَّا الْكُنْدِ وَذَاكَ لِيُصَدُّونِ عَدِيثِ رَسُولُ اللهُ صَالِلَهُ عَلَيْهُ وَالْمِنَا بذاتي ويَعَوُلُ عِينُ مَلِ الطَّافِقُ الْإِلْمَا مُكُمُّ فَلَيْصَ لَهِ فَاتَّهُ فِيمُ الْمِامِ فَيْهَا لِحِيمَ الماحمُمُ وَيَنْ عِلِيْهِ مَعْهُمْ مَكَمَّهُ لِنُقَرَانَ الإقام سَعْمَة وَتَعِطِعِهِ وَلَكُمَا عَدُ وَلَكُمْ الناس يرول بالمحتبر والكحال فهاع كالماع المارعكي النارقيم واليف عدي فيفنال يادي الله ويفنل معد خاعد من المهود وسيم قون وعنون تحث كل حجرد وليحر صي ات

البنية لغؤل الركال المناع فاعتدالله فامتام تغاله هذا بقود وقدائ فالنكه وبقول

اليرمين الدعر بيرة المفؤد وه العرقد فالتفاع كالما كالماعو اللاكتو مكون ملفظيد

المَهْمُونُ مَعَوَاقُ إِنِهِ مِنْ مُلْفِكُمُ وَلِيُحَدِّنَ فِهِ الْاَغُومِ وَكَا أَنْ سَدِّدُ فَا أَنْ فَالْمُ أَلَا فَالْمُ وَلَا مُؤْمِنَ وَلَا الْمُؤْمِنِينَ مَا فَالْمُ اللهِ مُؤْمِنَ وَلَا مُؤْمِنِينَ مَا فَالْمُ اللَّهِ مُؤْمِنًا وَلَا مُؤْمِنَ اللَّهِ اللَّهِ مُؤْمِنَا اللَّهِ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ الللَّهُ اللَّا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّا اللَّهُ اللَّهُ اللل مُورِّن عَبْدالله بن مُنْفَعْر فالدَّيَا والنَّيْ بنعَ وَلَا مُؤلِ الصَّعَدِ فَالاَ عَبْرِين عُدُّبِنا وَراسَ البَعَلَيْ الشابغ فاكفر في تعان الدالجندي أبان بنسنا تينا لحسَّن مَن ايْس ن ما للتَ مَا النَّوصَعَ الْمُ عَلَيْهِ إِلَّا رَيًّا مَهُدِ وَلَيْمِيلُونِ وَيْمَ كَانْمُرِيدُ لَا مُدَوَّقِ وَلَا عَلَيْهِ وَمُمّ فذيالنا لوتان متوالا تكون تبكة مخري كينة أرفيح فط سنا وبرط الدَكر يؤدني المعكمية المروفيته الَّيْ مَا دَمَّتَ لَذَ الْرُسُلُ وَالْبِيْرِي وَلَكُنُامَا وَالرَّاسِيْدُونَ الَّذِي عَلَى بِدَ الاخباراتِ عَام عَنِياً يَهِمُ مَعْمَ أَيَّا مَنْ فَي مَنْ أَكُونُونَ فِهُ وَرُعْنَ وَالْمُ الْمُعْلَافِهُ مَاللَّهُ مُعْرَفِهُ مَا مُنْهُ ور فَالْمُنْهُ واللَّهُ فَي مَا لِمُنْهُ وَلَا لَهُ مِنْ اللَّهُ فَاللَّهُ فِي فَاللَّهُ فَاللَّهُ فَاللَّهُ فَاللَّهُ فَاللَّهُ فَاللَّهُ فِي اللَّهُ فَاللَّهُ فَاللَّالِمُ لَلَّهُ فَاللَّهُ فَاللّلَّالِمُ لَلَّاللَّهُ فَاللَّهُ فَاللّلَّالِي فَاللَّهُ فَاللَّهُ فَاللَّهُ فَاللَّهُ فَاللَّهُ فَاللّلَّاللَّهُ فَاللَّهُ فَاللَّلَّاللَّهُ فَاللَّهُ فَاللَّالِي فَاللَّهُ فَاللَّالِي فَاللَّهُ فَاللَّاللَّهُ فَاللَّهُ فَاللَّالِمُ لَلَّاللَّهُ فَاللَّالِلْمُ فَاللَّهُ فَال وَلِكَ كُلِّهِ مَّدِتَ فَخَيْراً لَنُونا لَقَلَ مَنَّا بِذَكُوالِعَا وَلِيعَامِعِ دَلِكَ النَّاخَيَرا كُسُ اسْنَاده الْمِزْكُ المُرْ الرُّوصِيَّفَ باللَّهِ لَكُونَ مَا الرَّبِ عَلِيَّكِي طَالِبٍ مَلِيْ السَّلَام وَالنَّ مَعْدُرَ فَاع سَلَادًا اَبُوْ لِمِرْتُ وَابُوسَعِيدِ الْخُدْدَى وَوَبِأَنْ سُنِكًا سُوِّ اللَّهِ وَوَعَنْ سَعِيدِ بِاللَّهِ بِنَا قَ للحيرن البعرة وكالعراكي للعدوم فرغي فيت كؤن المعلي فالمستع فذا إلى المعاجين حَعْيِ الْأَحْبَا وَعَبْداللهِ بنعَرُونِ الْعَاصَ الْحَالِي لَدُومَنْ وَالْمَاهُمْ وَلَلْمَ وَالِينَ أَنْلَتَ بن حَمَّ أَنَى عَلَا عَلَيْ النَّعُوسُ إِنَّ مَانَ حَبِّراً كَتَمَا مِنْ الْمِي لِلْمُ الْوَالِمِ لَمَن الْمُؤْلِلَةِ وَلِي الْمُولِ التجيع المعول به بى ذاك وبإلله الكابيد حَدَثَا مُحَدَّرَ فِي أَنْ عَنَاب الوَكُولَ إِلَى إِدِهِ فَالَ مُنَا هُوَا أَينَ الْمُنْتَى كُولُولُولُولُولِ العِيرونِ سَنَدائِيَعَ وَاللَّهِ بَنْ وَمِا أَيْنَ وَبَهَا فِي فِيعِلِمِ عَن خِيبُرانعُولِ مَنْ أتسن فنطالك فال وتدك الله مكى الله على والدرسك لا مَّوْمُ التا مَدْ مَنْ لَ مَوْلَ الله الله مُرْفَعَلَ فَهَا ذَا لَيْوَهِ فَالْعَلَابِ الْمُتَعَمِّينَ الْفِتَنْ وَالْمَلَاجِمِ مَعُولُ بِاللَّهِ مِنْهَا وَبِن جَبِعِ الْمُكَادِ والإطام والخذاييورب العالمين وصلفة عراسيلناعة التبكى والهاتظا جبرت وكفايه احسن الكاماذك الغاكودة www.m-mahdi.com